





GENERAL UNIVERSITY
LIBRARY

# DATE DUE 1 6 1984

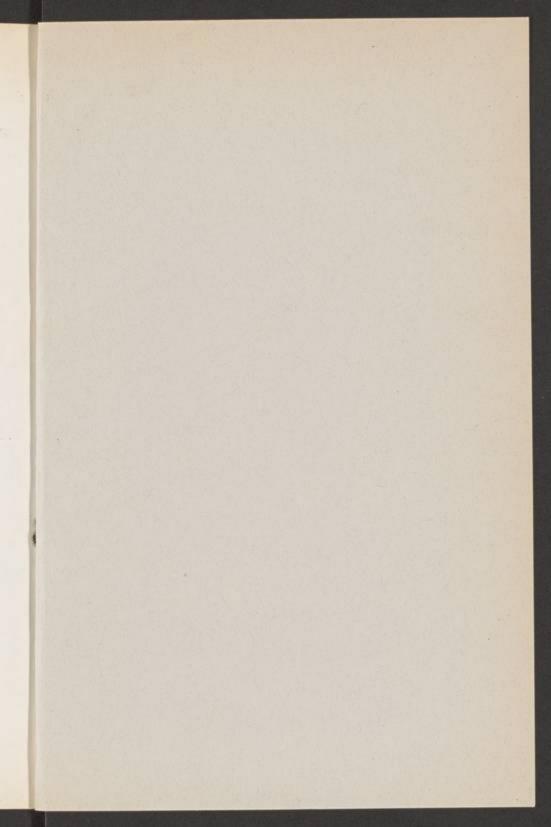



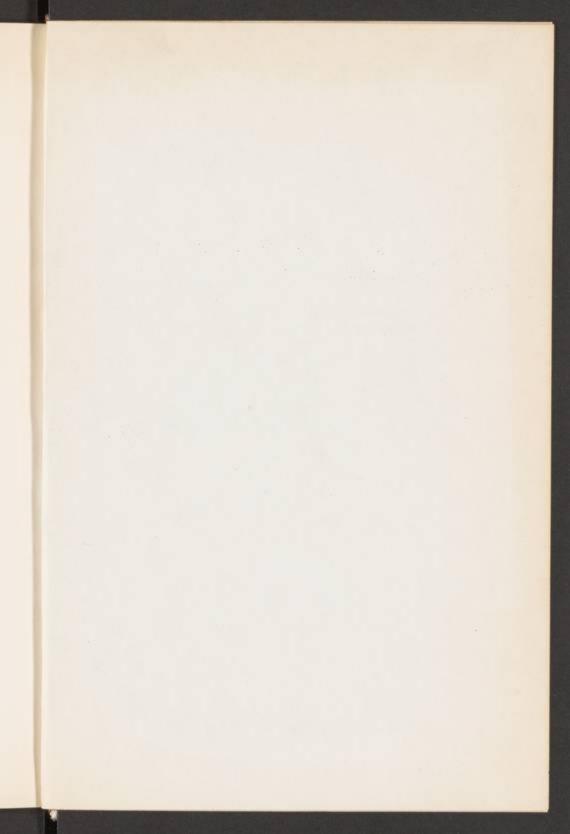

# روانع التراث العربي ٢

الخبارمكي المنظفة المنظمة المن

٣

विद्वाधियान्य र

المحققة المحالة

Y

المحتمل المروس والمساورات والمحقود التوسط

MERCENTAL ALLIER VILL

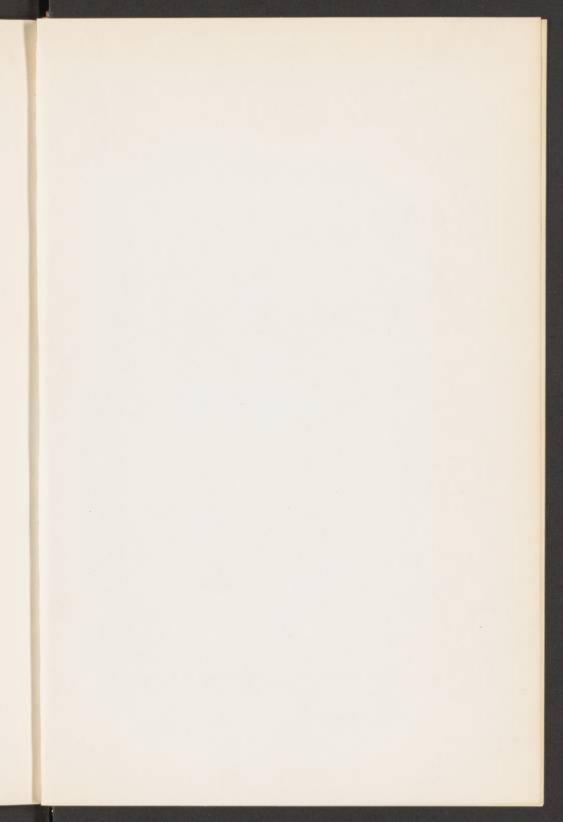

al-AzraQi, Abu al-Walid Muh ... Akhbar Makkah كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الخرام الامامر العالم العلامة العدة ٱلشَّيْخِ فُطْبِ ٱلدِّينِ ٱلنَّهْوِ الْحِ ٱللَّكِي ٱلْحَنْفِي تغمده الله تعالى برجته ورضوانه امين V.3

Near East
DS
248 A949 V.3 C.1

## بسم الله الرحن الرحيم

الْجُدُ لله اللَّي جعل المسجد الدام حَرَمًا آمنًا ومثابة للنَّاس، وامر بتطهير اللعبة البيت لخرام للطائفين والعاكفين وازال عنها لخوف والبَاس ، وقيض لعسارة حيمه الامين ، اعاظم الخلفاة والسلاطين ، واجلسهم على سرير السعادة اكرم اجلاس، تَحْمَدُهُ على حُصُول المراد، ونشكره على اللوامة والاسعاد، بهذا للحرم الشريف الذي سوآء العاكف فيه والباد، ونشهد أن لا أله ألّا الله وحده لا شريك له الملك البر السلام ، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المنزل عليد قد نَّرَى تقلُّبَ وجهك في السماء فلنُولِّيِّنْكُ قبلتْ ترضاها فولَّ وجهك شطر المساجد الخرام القايل من بنى مسجدًا لله كمفَّحُص قطاة أو اصغر بني الله له بينًا في الجنّة اى دار السلام، صلّى الله عليه وعلى أله اللوام، وتَحْبِه العظام، نجوم الدين ومصابيح الظلام، ما طاف بالبيت العتيق طائف، واعتكف بالمساجد للحرام عاكف، ووقف بعرفات والمشعر للحرام واقف، أما بعد فلمَّا وَقَقَى الله تعالى لحدمة العلم الشويف، وجعلني من جيران بيته المعظم المنيف، تَشُوَّقَتْ نفسى الى الاطِّلاع على علم الآثار، وتشوَّفت الى فق التاريخ وعلم الاخبار، لاشتماله على حوادث الزمان، وما ابقاء الدهرُ من اخبار وقائع الدُّورَان ، واحوال السلف وما ابقوا من الآثار والاحداث، بعد ما صاروا الى الاجداث، فإن في ذلك عبرة لمن اعتبر، وايقاظاً حال من مصى وغبر، واعلامًا بإن ساكن الدنيا على جملح سفر ، ومفاكهة للفصلاء وأفادة لمن ياتى بعد من البشر ، فإن من أرخ فقد حَاسَبَ على عُبره ، ومَنْ كَتَبَ وقائع المّامة فقد كتب كتابًا الى مَنْ بعده بحوادث دهره ، ومن قيد ما شاهد فقد اشهد احوال اهل عصره ، من لم يكن في عصره ومن كتب التاريخ فقد اهدى الى من بعده اعبارًا ، وبتوًّ مُسَامِعَة وابصاره ديارًا ، ما كانت له ديارًا ، واعلم اهل الافاق باخبار بلاد ما كانت له مستقرًا ولا دارًا ،

فَاتَنَى أَن أَرَى الديار بِعَيْنى فلَعَلَى ارى الديار بِسَمْعى ، ولقد افادنا إلامم الماضون باخباره ، وأَطْلعونا على ما دثر وبقى من اثاره ، فابصرنا ما لم نشاهده بابصاره ، واحطنا بما لم نُحِطُ به خُبْراً باخباره ، فرحه الله تعالى اجمعين ، وبتواهم جنّات عدن فيها خالدين ،

لقد غُرَسوا حتى أَكْلُنَا وانَّمَا لَنَغْرِسُ حتَى ياكل الناسُ بعدنا قَارِّدُنَا افادة من بعدنا ببعض ما رُأَيْمًا وشهدنا واعلامهم ببعض ما شاهدنا وعهدنا استدعاء للدُّعاد منه والاسترحام وطلباً للمثوبة من الله البرِّ السلام ولقد قلت في عذا المقام ،

لد يبنى منا غير آثارنا وتُنْمُحى من بعد اخلاق وكلّنا مَرْجعنا للفنا وأنّا الله هدو السباق،

تنبيع لا يخفي على صماير اولى الابصار والبصاير، وخواطر اهل الفصل الباهر، ان المسجد لحرام، الذي عو حَرَمُ آمِنُ للانام، زاده الله تعالى شرفًا وتعظيمًا، ومحم عزًّا وعظمة ومهابة وتكريمًا، اعظم مساجد الدُّنْيا، واشوف مكان خصم الله تعالى بالشرف والعليا، يَجِبُ تعظيمُه وتكريمه على كافة الانام، سيّما سلاطين الاسلام، الذين هم طلَّ الله في العالم، وخلايف الله في الرض على كافة بن آدم، وقد بني هذا المسجد ووسعه عدة من الخلفاء امرآه المومنين، وتقد ورسّمه جُملة من اكابر السلاطين، كما

سنُشرحه أن شاء الله تعالى وقد كان آخر ما شاهدناه من آخر أيّام الصبآء الى اللهولة ما عبره المهدى العباسي وزيادة دار الندوة للمعتصد العباسي وزيادة باب ابراهيم للمقتدر العباسي قر سالت الرُّوقة الثلاثة من الجانب الشرق من المستجد الحرام من سنة ، ٥٠ وفارق السطم المتصل بسوباط المرحوم السلطان قايتباى والمدرسة الأفضلية لصاحب اليمي الق صارت الآن من وقف الخواجا ابن عباد الله وصاروا يرمون ذلك من جانب السلطنة الشريفة في أيَّام السلطان الاعظم السلطان سليمان خان عليه الرحة والرصوان ، الى أن مال عذا للانب الشرق ميلاً طاعراً محسوساً حيث كان يُخْشَى سقوطُه ثر عُلَّقَ وأَسْنَدَ بالاخشاب في أيام السلطان الاعظم، والخاقان الاجلّ الاكرم ، ملك ملوك العصر والزمان ، لخليم السليم الكثير الاحسان و السلطان سُليم خان و ابن سليمان خان و انزل الله عليه سابيب الرجة والغفران ، فعرص ذلك عليه فبرز امره الشريف ببناء جميع المسجد من جوانبه الاربعة على احسن وجه واجمل صورة وامر ان يجعل مكان السطيح قُبَباً محكة راسخة الاساس لان خشب السقف يبنى بتقادم الزمان وتاكله الارضة والقبب امكى وازين ونلك في سنة تسع وسبعين وتسعاية ، فلمًّا وصل الحكم الشريف شرع فيه لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة ٨٠ على وجه جميل بغاية الاحكام والاتقان وأُسْسَ على تقوى من الله ورضوان الى ان نُقلَ من سرير سلطنة الدنيا، الى مُلْكِ لا يَبْلَى، وعر لا يَقْنَى، وسلطان لا يزول؛ ونعيم لا يُنْفُد ولا يحول؛ في جنَّلا عليلا؛ فيها عين جاريلا؛ فيها سُرُر مرفوعة ، واكواب موضوعة ، وتماري مصفوفة ، وزُرابي مبثوثة ، قُر كُمل اتمام عبارة المساجد لخوام، في اللم دولة السلطان الاعظم الهمام، اجلَّ

عظمآه ملوك الاسلام ، سلطان سلاطين الارض ، مالك بساط البسيطة بالطول والعرص ، القامر بوطايف النفل والسُّنَّة والغرص، خـداونـدكار العالم وسلطانه وامير المومنين الذي جلس على كرسي الخلافة فا قدر كسرى وايواند الذي غُدَّى بلبان حُبِّ العَمل والاحسان ونَشَأْ على طاعة الله وعبادته منذ كان والى الآن واحب العلماء والصلحاء وامدام بالخيرات للسان الى أن عَجَّزُ عن القيام بحقّ شكره لسّان كلّ مُلسان ، مجدّد مَعَاله المسجد لخرام هو وابوه وجَدُّه ، ومشيّد مدارس العلوم الدينية وقد شملها سَعْدُهُ وجِدُّهُ الشر ٱلَّويَة الامن والامان في جميع الممالك والبلاد ؛ ظلَّ الله الممدود على كافَّة العباد ، السلطان الاعظمر والليث الغَشَّمْشم والجر الغَطَّمْشم مُولَّانًا السلطَّان مراد، جعل الله السلطنة والخلافة كلمة باقية فيه وفي عقبه الى يوم التفادّ وازال بنور عدام طُلْمَ الطُّلْم والفساد، وشتَّت بسَّيف قهره شمل اهل اللفر والالحاد، وهدم مُعَاول بَأْسه وسَطْوَته اللنايس والبيع وعبر بصيت معدلته وصيب عداله ورافته المساجد والجُع كما قال الله القوى القادر في محكم كتابة العظيم الباهر، المَّا يَعْبُرُ مساجدُ الله مَنْ آمن بالله واليوم الآخر، وفي ذلك اقول

ان سلطانسا مُرادًا لَظِلَّ ٱلسَلَّةِ في الارض باهر السلطان مَلِكُ صار مَنْ مَصَى من ملوك ٱلْ أَرْضِ لَقُطًا وجاء عين المعانى مَلِكُ وَهُو في لَحَقيقة عسندى مَلَكُ صبغ صبغ الانسان ملك علال فك لُ ضعيف وقوي في حُكِم سييسان ملك علال فك لُ صعيف وقوي في حُكِم سييسان سيفه والمستون طِرْقًا رِقَانٍ لَحُلُوق العدو يبتدران كُلُوق العدو يبتدران كُلُوق العدو يبتدران كَم للسجد للرام بناة في في العالمين كل المبداني

عكذا هكذا وألَّ فلا لا أنَّا الملك في بني عشمان، ولَّا كان هذا البُنْيان، العظيم الاركان، اثراً باقياً على صفحات الزمان، دالًا على عظمر شَأَن، مَنْ امر به من اعيان الانسان، كما اشار اليد القايل في سالف الزمان،

ان البنآه اذا تعاظم امرد اضحى يدل على عظيم البانى جمعتُ في هذه الاوراق، من اخبار ذلك ما رقى ورَاق، تسير به الركبان الى ساير الافاق، وتنير في صفحات الدهر كالشمس في الاشراق، وتُحقظ في خزاين الملوك والسلاطين كانفس الاعلاق، فكان كتاباً حسناً في بابع، عتماً لمن تعلق بأسبابه، انيساً تجمل موانستُه، وجليساً لا تبلُّ مجالستُه، جمع بين لطايف تاريخيّة، واحكام شرعيّة، ومواعظ نافعة، وفوايد بارعة، وسَمَيْتُه

كتاب الاعالم ' بأعالم بيب الله لخرام

وخدمت به خزاين كُنْب عدا السلطان الاعظم، الشاب الاعدل الاكرم، المطلع الأمر الله وأمر خير الانبياة صلى الله عليه وسلمر احد السبعة الذين يظلم الله يومر القيمة تحت ظله، يومر لا شلّ الا ظله، ويشمله بفيض فصله، العظيم فلا فصل الا فصله، خلّد الله على الاسلام ويشمله بفيض فصله، العظيم فلا فصل الا فصله، خلّد الله على الاسلام والمسلمين، ظلال سلطانه القوى المتين، لتنابيد هذا الدين المبين، وانام الأنام في ظل امانه وعدله المكين، وابقاه على سرير السلطنة العادن دعرًا طويلًا، وتبته على نهم اللتاب والسُنّة ولن تجد لسنّة الله تبديلاً، والله نسال ان يكسو عدا المولين من حسن القبول جلباباً لا يَخْلقه كُرُ وجهه الليال والآبام، وجهه الليم في دار السلام، امين هوجهه الليم في دار السلام، امين هوجهه الليم في دار السلام، امين هو

وقد رَأْيْنا أَن نقسم هذا اللتاب المستطاب، الى مقدَّمة وعشرة ابواب، وخاتمة والابواب الى فصول حسب الاحتياج البها والى الله المرجع والمأب الباب الاول في ذكر وضع مكَّة المشرفة شرفها الله تعالى وحُكم بيع دورها واجارتها وحكم الجاورة بها ، الباب الثاني في بناه اللعبة المعظمة زادها الله تعالى شرفًا وتعظيمًا ومهابةً وتكريمًا ، الباب الثالث في بيان ما كان عليه وضع المسجد الحرام في الجاهلية وصدر الاسلام، الباب الرابع في نكر ما زاد العباسيون في المسجد للرام، الباب الخامس في دكر الزيادتَيْنِ اللَّتِينِ زِيدَتًا فِي المسجد للرامر بعد تربيعه الذي امر بعد المهدى العَبَّاسَيُّ الباب السادس. في ذكر ما عبّرته ملوك الجواكسة في المسجد للرام ' الباب السابع في ظهور ملوك آل عُثْمان ' خلّد الله تعالى سلطنتهم الى انقصاد الدوران ، وفيه نُبْدُة من اخبار شاه اسماعيل القولباش وما وقع منه الباب الثامن في دولة السلطان الحفوف بالرجة والرضوان \* السلطان سُلَيْمان خان \* الباب التاسع في دولة السلطان الاعظم الخاتان، السلطان سليم خان الثاني، الباب العاشر في سلطنة السلطان؛ فريد العصر والزمان؛ مولانا السلطان مُوَّاد خيان؛ الْحَامَةُ في ذكر المواضع المباركة والاماكن الماثورة المستجاب فيها الدَّعاء بمكة المشرفة

### المقدمة

في ذكر سندنا فها ننقله في كتابنا هذا من اخبار البلد الحرام الي من ننقل عنه الوثوق والاعتماد \*

اعلم أن من بركة العلم نسبته ألى قايله وما لم يكن عناك سند بين الناقل الراوى ومن يُنْقَل عنه فلا اعتماد على ذلك النقل ولا بُدّ أن يكون رجال السند موثوقًا بالم والله فلا اعتبار لتلك الرواية وأَقْدُمُ

مورّخي مكة هو الامامر ابو الوليد محمد بن عبد الله الزُّرْرَقُ ثر الامامر ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي المتى ثر قاضى القصاة السيد تقى الدين محمد بن احد بن على الحسني الفاسي فر المكَّى أثر الحافظ نجمر الدين عمر بن محمَّد ابن فَهْد الشافعي العَلَموي المكَّى قر ولده الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبر ابن فهد وعدا الاخير عن ادركناه ولنا عنه رواية، وأمَّا الأوَّلون فنذكر سندفا اليهم ليعتمد على نقلنا عنام فامّا ابو الوليد الأَّزْرُق فروَّيْنا مؤلَّفاته عن جماعة أجلاء اخيار وعلماء كبار منام والدى المرحوم مولانا علآء الدين احمد ابن محمد بن قاضى خان بن بها الدين بن يعقوب الحَمَفي القادري الخرقاني النَّهْرَوَاتي ثمر المكيِّ رحم الله وليس جَدَّنا قاضي خان عذا صاحب الفُّتَّاوي المشهورة من علما مذهبنا بل عدا غير ذلك من علما فنهروالله قل اخبرني بها العزُّ عبد العزيز ابن فَهْد عن والده لخافظ نجم الدين عر ابن فَهْد عن شجه قاضى القصاة السيد تقى الدين محمد بن اتهد بن على الفاسي المورّخ قال اخبرنا بها ابو المعالى عبد الله بن عمر الصوفى عن ابي زكرياء جيبي بن يوسف القُرشي اجازة ان الالحسن على ابن هبنة الله الخطيب وعبد الله بن ظافر الازدى أَنْبَأَاه عن الى طاهر الهد بن محمد لخافظ قال انبانا بها المبارك بن عبد للبار المعروف بابن الطُّيُورى قال انبانا بها ابو طالب محمد بن على بن الفتح العشارى قال انبانا بها ابو بكر بن احمد بن محمد بن ابي موسى الهاشمي قال انسانا بها ابو اسحاق ابراهيمر بن عبد الصمد الهاشمي قال انبانا ابو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن الوليد الازرق رحمه الله تعالى وأما ابو عبد الله محمّد بن اسحاق الفاكهي فانّ اروى موّله، عن لخافظ المسند المعتر خطيب بلد الله المراحد حب الدين بن الى القاسم محمد العقيلي التُوفِي المتى تعمد الله تعالى برحته قل انبانا به المسند المعتر ابو العبس احد بن محمد الدمشقى الشهير بالحقار اجازة قل انبائي به المسندة المعترة ربّعب بنت احد بن عبد الرحيم اجازة فلت انبالي به الحفظ المسند بباء الدين ابو الحسن على بن عبد الله سبط الجيّري اجازة قل انبانا الحافظ المسند ابو طاهر احد بن محمد السلقي اجازة قل انبانا به الحافظ محمد بن احمد التجميم حتابة قل انبانا به الحافظ محمد بن احمد التجميم حتابة قل انبانا به الحافظ المحمد بن احمد التجميم حد اركان المحليث بفريئية قل انبانا به الحافظ الحكم بن محمد الجُدامي عن الى الحديث بفريئية قل انبانا به الحافظ الحكم بن محمد الجُدامي عن الى القاسم بن الى غالب الهمداني عن الى الحسن الانصاري عن مؤلفه رحمه الله تعالى الله

### الباب الأول

ني ذار وَمُع مدّة المشرفة شرفها الله تعالي وحُدْم بَيْع دُورها واجارتها وحُدْم المجاورة فيها\*

اعلم أن بلد الله الحرام مكّة المشرفة زادها الله تعالى شرفاً وتعظيماً بلدة كبيرة مستفيلة ذات شعاب واسعة ولها مُبْداً ونهايتان وَبَهْ أها المُعْلَةُ وها المُبْدة ومنتهاها من جانب جُدة موضع يقال له الشّبيكة ومن جانب اليمن قرب مولد سيدنا حَرْة رضى الله عنه في الصحق مجرى العين ينزل اليه من درج يقال له بازان ، وعرضها من وجه جبل يقال له الآن جبل جرّل الى اكثر من نصف جبل ابى قُبيس ويقال له المُرْق جبل ابى قبيس والجبل المُرْق فائه قال أخشبان وسماها الازرق جبل ابى قبيس والجبل المُرْق والاخر

الجبل الذي يقال له الأَثْهَر وكان يُسَمَّى في الجاهلية الأَعْرُف وهو الجبل المشرف على قُعَيْقَعَان وعلى دُور عبد الله بن الزَّبيْر انتهىء فيكون قعيقعان مَّا يشرف عليه الجبل المقابل لابي قُبُيْس وقال ياقوت في مُخْجَمر البُلْدان قُعَيْقعان جبل مشرف على مكة وجهد الى ابى قبيس انتهىء فيكون قعيقعان هو نفس الجبل، وأنما سمّى الآن جبل جزّل بكسر لليم وفتر الزاى وتشديد اللام لان طايفة من الحبوش يقيمون بهذا للبيل يسمون بهذا الاسم يلعبون فيه بالطَّبْل، وامَّا موضع اللعبذ المعظمة فهو في وسط المسجد الحرامر والمسجد الحرامر بين عذيبي الجبلين في وسط مكة ولها شعاب كثيرة مزورة اذا اشرف الانسان من جبل الى قبيس لا يرى جميع مكة بل يرى اكثرِها، وفي تَسْعُ خَلْقًا كثيرًا خصوصا في ايام الحبيم فانه يرد اليها قوافل عظيمة من مصر والشام وحلب وبغداد والبصرة والحسا ونجد واليمن ومن بحر الهند ولخبشة والشحر وخصرموت وعربان جزيرة العرب وطوايف لا يحصيا الا الله تعالى فتُسَعُم جميعا وأَفْنيتها وجبالها ووفادهاء وفي تزيد عارتها وتنقص جسب الازمان وحسب الولاة والامن والخوف والغُلاه والرَّضآه وفي الآن حمد الله تعالى في دولة السلطان الاعظم الفياص الاكرم، معر هذا العالم بالعدل والفصل والكرم السلطان مُراد خان خلَّد الله مُلْكه ، وجعل بساط البسيطة ملكم ، في اعلا درجات العارة والامن والرخاة حيث ما راينا منذ أول العبر الى الآن عذه العارة ولا قريبًا منهاء وكنتُ اشاهد قبل الآن في سنّ الصبا خُلُو الحرم الشريف وخلوق المطاف من الطايفين حتى الى ادركت الطواف وحدى من غير ان يكون معى احد مرارًا كثيرة كنت اترصده خلياً للثرة ثواب بأن يكون

الشخص الواحد يقوم بتلك العبادة وحده في جميع الدنيا وهذا لا يكون الا بالنسبة الى الانسان فقط وامَّا الملايكة فلا يَخْلُو عَنْهُ المطاف الشيف بل يمكن أن لا يخلو عن أولياً الله تعالى عن لا تظهر صورته ويطوف خافياً عن اعين الماس وللن لما كان ذلك خلاف الظاهر صار يثابر على اداء هذه العبادة بالانفراد ظاهراً كثير من الصلحآء لانه ليس معنا عبادة يمكن أن ينفرد بها رجل واحد في جميع المنسا ولا يشاركه غيره في تلك العبادة بعينها الا الطُّواف فانه يكن أن ينفرد به شخص واحد بحسب الظاهر والله تعالى اعلم بالسراير حتى حكى لى والدى رجم الله تعسالي أن وليسا من أوليساء الله تعسالي رَصْدُ الطواف الشريف اربعين عاماً ليلًا ونهاراً ليفوز بالطواف وحده فراى بعد عله المدة خلو المطاف الشريف فتقدّم ليشرع واذا بحية تشاركه في ذلك الطواف فقال لها ما انت من خلق الله تعالى فقالت افي أرصدُ ما رَصَدْتُه قبلك عاية عامر فقال لها حيث كنت انت من غير البشر فاني فُرْتُ بالانفراد بهذه العبادة من بين البشر والله طوافد، وحكى لى شيم معرب من اهل مكَّة انه شاهد الظباء تنزل من جبل ابي قبيس الى الصفا وتدخل من باب الصفا الى المسجد أثر تعود لخلو المسجد من الناس وهو صدوق عنديء وكُنَّا نُرِي سوى المُسْعَى وقت الصحى خالياً عن الباعة وكُنَّا نرى القوافل تاتى بالحنطة من بُحِّيلُة فلا يَجِدُ اهلُها من يشتري مناه جميع ما جلبوه فكانوا يبيعون ما جآنوا ب، بالأَجْل اضطرارًا ليعودوا بعد ذلك وياخذوا اثمان ما باءوه وكانت الأسعار رخية جدًّا لقلَّة الناس وعزَّة الدراهم، وأمَّا الآن فالناس كثيرون والرزق واسع والخير كثير والخلق مطمننون آمنون في ظلال السلطنة الشريفة خايصون

في حبر انعامها واحسانها ونعته الوريفة ادام الله تعالى سلطنته الزاهرة، واطال عُرِه الشريف وخلَّد دولته القاهرة؛ وخلانته الباهرة ٥ ومكة شرفها الله تعالى تُحيط بها جبال لا تسلك اليها الخيل والابسل والاجال الا من ثلاثة مواضع احدها من جهة المعلاة والثانية من جهة الشَّبِّيكة والثالثة المُسْفَلة وأما الجبال الخيطة بها فيسلك من بعض شعابها الرجال على اقداما لا لخيل والجال والاحال، وكانت مكة في قديم الزمان مسوّرة فجهة المعلّلة كان بها جدار عريص من طرف جبل عبد الله بن عمر الى للبل المقابل له وكان فيه باب من خشب مصفَّ بالحديد افداه ملك الهند الى صاحب مكة وقد ادركنا منها قطعة جدار كان فيه ثقوب للسيل قصير دون القامة وهو على سمت قطعة جدر بني الى جانب سبيل على تجرى دبل عين حُنين بناه المرحسوم مصطفى ناظر الدين باسمر المرحوم المقدس السلطان سُلَيْمان خان سقاه الله مآء اللوثر والسَّلْسبيل في يوم العطش الاكبر يوم الميزان، وجعل علو السبيل منظرة فيها شبابيك من الجهات الاربع يتنزه الناس فيها وذلك باق الى هذا اليوم وتهدّم ما عداء، وكان في جهة الشّبيّكة

منه الجال والاجال قر تهدّم شيئًا فشيئًا الى ان لم يبق منه شي الآن ولم يبق منه الا فتج بين جبلين متقاربين فيه المدخل والخصرج، وكان سور في جهة المسْفَلة في درب اليمن لم ندركه ولم ندرك آثاره، وذكر التقى الفاسي نقلاً عبن تقدّم انه كان لمكّة سور من اعلاها دون السور الذي تقدّم ذكره قريباً من المسجد العروف بمسجد الواية وانه كان

ايضا سور ما بين جبلين متقاربين بينهما الطريق السالك الى خارج

مكة وكان ذلك السور فيه بابان بعقدين ادركنا احد العقدين يدخل

من للبيل الذي الي جهة القرارة ويقال له لعلم الي للبيل المقابل الذي الي جهة سوى الليل قال وفي للبيل اثار تعلق على اتتمال السور بها انتهى، وله يبق الآن شيء من آثار هذا السور الثاني مُطُلقاً ولعل دُور مكة كانت تنتهى الى هذا الموضع حيث وضع عليه السور ثم اقصل العُوان الى ان احتيج الى سور المُعْلاة، قل الفاصهى رجمه الله ومن اثار الذي صلى الله عليه وسلم مساجد باعلا مكة يقال ان الذي صلى صلى ميه عبد وسلم مساجد باعلا مكة يقال ان الذي صلعمر صلى نيه عند بم جُبير بن مُطعمر بن عدى بن ذُوفل وكان الناس لا يستجدورون في السُّدى في قدم الدي عدى الم وما فوق ذلك خال من الناس وق ذلك يقول عرو بن الى ربيعة

فَرُلْتُ عَدَّدُ مِن قبايل فَوْفَل وَنَوَلْتُ خلف البعر أَبْعَد مَنْزِل حَدْرًا عليها مِن مقانة كاشح قرب اللسان يقول ما لم يقعل ان قلت المسجد هذا هو مسجد الراية موجود يزار الى الآن يقال ان النبي صلعمر وضع رايته يوم فتع مكة فيه والبعر موجودة الآن خلف المسجد وقد تجاوز العران عن حد هذه البعر كثيرًا الى صوب المقلاة وأما حُدوث هذه الأسوار فقد قل انتقى الفاسي رجمه الله ما عرفت منى انشيت هذه الأسوار عدة ولا من انشاها ولا من عرفا غير انه بلغنى ان الشريف ابا عزيز قتادة بن الريس الحسنى جد ساداتنا اشراف مكة ادام الله عزم وسعادته هو الدى عرفا قال واطن ان فى اشراف مكة ادام الله عزم وسعادته هو الدى عرفا العقبة الله بسنى عليها سور باب الشبيك باعلا مكة وفى دولته سهلت العقبة الله بسنى عليها سور باب الشبيكة وذلك من جهة المظفّر صاحب اربيل في سنة وايت و وستماية ولعاد الدى بني السور الذى باعلا مكة والد أعلم والله أعلم والله أعلم واليت فى بعض التواريخ ما يقتصى انه كان لمكة سور فى زمن المقتدر ورايت فى بعض التواريخ ما يقتصى انه كان لمكة سور فى زمن المقتدر

العباسي وما عرفت على هو هذا السور الذي هو باعلا مكة واسفلها او من احد للهتين، قال وطول مكة من باب المعلاة الي باب الماجن يعني درب اليمن بالمسفلة موضع السور الذي كان موجوداً في زمانه طريستي المُدّى والمسْعي ومسيل وادى ابراهيمر والسوق الذي يقال له الآن سوق الصغير مع ما فيه من دورات ولفتات ليست على الاستقامة اربعة الاف ذراع واثنان وسبعون ذراع بتقديم السين بذراع اليد وهو ينقص تُمّى ذراع عن ذراع الحديد المستعمل الآن يعني الذراع الشرع، وطول مكة من باب المعلقة اليعة الذي باب الشبيكة من طريق المدّى ثر يعدل عنه الى سويقة ثر الى الشبيكة اربعة الاف ذراع وماية ذراع واثنان وسبعون ذراع بتقديم السين بذراع اليد ايضاً انتهى، وقال ايضاً ذكر الزبير بن المراء بتقديم السين بذراع اليد ايضاً انتهى، وقال ايضاً ذكر الزبير بن الراء من بني بيتاً يمكّة وانشد في ذلك شعراً منه قوله

واول من بُوا مُكَّة بيته وسور فيها ساكنا بأَثافي،

قال وينبغى لمن بنى مكنة بيتًا أن لا يرفع بنآة على بنآه اللعبة الشريفة فأن بعض الصحابة رضى الله عنام كان يامر بهدمه و قال الازرق وأقال من ين الله عنام كان يامر بهدمه و قال الازرق وأقال من الله عنه لائه لا يُبنى مكنة بناة مرتفع عليها فر قال حدّثنى جدّى عن أبن عينة بن عثمان أنه كان يشرف فلا يرى بيتًا مشرفًا على اللعبة الا أمر بهدمه و قر قال قال جدّى لما بني العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنه داره الله مكنة حيال المسجد الحرام أمر قومه أن لا يرفعوها على اللعبة وأن يجعلوا أعلاها دون اللعبة لتكون دونها أعظامًا للكعبة قال الازرق قال جدّى فلم تبق محكّة دار للبير أو غيرة تشرف على اللعبة الاللهبة الاللهبة المحدى فلم تبق محكّة دار للبير أو غيرة تشرف على اللعبة الا

عُدمَت او خبب الا عله الدار فانها باقية الى اليوم انتهى ١ وأما حُكم بَيْع دُور مكة المشرفة فقد ذكر الامام قاضي خان انه لا يجبوز بِّيْعُ دورها عند ابي حنيفة رضى الله عنه في ظاهر الرواية وقيل يجوز مع اللواعة وهو قول محمد وابي يوسف رجهما الله قال صاحب الواقعات وعليه الفتوى وروى الحسن عن ابي حنيفة أن بيع دور مكة جايـز وفيها الشفعة وهو قول ابي يوسف وعليه الفتوى نكره في عيسون المسايل، قال قوام الدين في شرح الهداية بيع بناء مكة جايز اتفاقًا لان بناءها ملكُ الذي بناء الا ترى أن من بني في أرض الوقف جاز أن يبيع بناوه فكذا فذاء وأما بيع ارض مكة فلا يجوز عند ابي حنيفة وهو طاهر الرواية عنه وهو قول محمد وعند ابي يوسف يجبوز ورجسج الطَّحَاوي قول ابي يوسف وقال راينا المسجد الجرام الذي كان للناس سوآء العاكف فيه والبادي لا ملك لاحد فيه وراينا مكة على غير تلك فقد اجيز البنآة فيهاء وقال رسول الله صلعم يوم دخلها من دخل دار ابعي سَفَيان فهو آمن ومن اغلق عليه بابد فهو امن فلمّا كانت عمّا يغلق عليه الابواب وتبنى فيها المفازل كان صفتها صفة المواضع الله تجرى فيها الاملاك ويقع فيها التوارث ولا يجوز احتجاج الخالف بقوله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد لخرام الذي جعلناه للناس سوآء العاكف فيه والبادي لان المراد المسجد لخرام لا جميع ارض مكة انتهى ملخصاه

واما إجارة دُور مكة فقد ذكر صاحب التقريب قال روى هشام عن ابى حنيفة انه كورهم اذا حنيفة انه كورهم اذا كان فيها فَصْل وان لم يكن فلا وهو قول محمد رجمه الله انتهىء وروى

محمد في الآثار عن ابي حنيفة عن عبد الله بن زياد عن ابن ابي نجيج عن عبد الله بن عبر عن الذي صلعمر انه قال من الل من أجور بيوت مكة شيئًا فكأنَّا أكل نارًا أخرِجه الدارقطني باسناد ضعيف وقل الصحيج انه موقوف، وروى انه كره اجارتها لاهل الموسم ولم يكره للمقيم لان اهل الموسم لهم ضرورة الى النزول والمقيم لا ضرورة لدى وعن عمر بسي الخطَّ برضى الله عنه انه نهى ان يُغْلَق عَدَّة بابُّ دون الحاجِّ فانهم ينزلون كلما راوه فارغاء وكتب عمر بن عبد العزيز في خلافته الى امير مكة أن لا يَدْع أعل مكة بإخلون على بيوت مكة أجرًا فأنه لا يحلُّ للم وكانوا بإخذون ذلك خفية ومساترة وهذا مُبْني على أصل وهو ان فستح مكة عل كان عنوة فتكون مقسومة ولد يقسمها النبي صلعم واقرعا على فلك فتبقى على فلك لا تباع ولا تكرى ومن سبق الى موضع فهو أولى به وبهذا قال ابو حنيفة ومالك والأوزائ رضى الله عنام، او كان فاحها صُلْحًا فتبقى ديارُهم بايديهم يتصرّفون في املاكهم كيف شاءوا سكنًا واسكانًا وبيعًا واجارة وغير ذلك وبد قال الامام الشافعي واحد رضى الله عنهما وطايفة من المجتهدين رجام الله وعلى فلك عبل الناس قدياً وحديثاه

وأما أَسْمَآهُ مَكُة المُسْرِفَة فانها سُمّيت بها لقلّة مانها من قولهم امتكّ الفصيل ما في ضرع أمّد اذا فر يبق فيها شيمًا ولذلك تُسَمَّى المعتلشة او لانها تنقص الذنوب او تفنيها ومن اسمائها بكّة لانها قبكُ اعتماق الجبابرة اى تكسرها ومنها العَرُوس بفتح المهملة ولذلك سُمّى علم عروض الشعر عُرُوصًا لان الخليل بن احمد اخترعه عكة فسماه باسمها عروض الشعر عُرُوصًا لان الخليل بن احمد اخترعه عكة فسماه باسمها والبلد الأمين والبلد، والقرية، وأمر القُرىء قال الحبّ الطبري سَمّى والبلد الأمين والبلد، والقرية، وأمر القُرىء قال الحبّ الطبري سَمّى

الله تعالى مكة بخمسة اسماء مكَّة وبكَّة والقرية والبلد وأمُّ القُرىء قال ابي عباس سميت أمر الفرى لانها اعظمر القرى شاناً وقيل لان الارص دحيت من تحتها، ومن اسمائها كُوتُني وأمَّ كوتني لان كوتني اسم لححلَّ من قعيقعان وفاران والمقدسة وقرية النمل للثرة نملها والحاطمة لحطمها للجبابرة والوادى ولخرم والعرش وبرة وصلام مبنيا على اللسر كحذامر وقطام ومن اسمائها طيبة ايضًا ومنها معاد بفي الميمر لقوله تعالى ان الذي فرص عليك القران لرادك الى مَعَاد لما في الصحيحَيْن عن ابن عباس رضى الله عند لرادك الى معاد قال الى مكذى ومن اسمائها الباسنة باليآء الموحدة والسين المهملة المشددة قالد مجاهد لانها تبس من ألحد فيها اى تهلك لقوله تعالى وبُسَّت للجال بَسَّاء وتُسَمَّى الناشَّة ايصا بالنون والشين المجمد اى تُنش بتشديد آخرها اى تطرد من أُخّدً فيها وتمعيدى ولها اسامي كثيرة غير ما ذكرناه وللمُجْد الغيرو: اباذي رسالة في اسمائها، قال الامامر النَّووي رحم الله تعالى لا يعرف في البلاد بلدة اكثر اسمآء من مكة والمدينة للونهما اشرف الارص وقال عبد الله المرجاني رحم الله في تاريخم للمدينة بعد ذكره لاسماء مكة ومن الخواص اذا كتب بدم الرعف عن جبين المرعوف مكة وسط الدنيا والله روف بالعباد انقطع الدم ا

وامّا فَصْلُ مَكّة شرفها الله تعالى فاعلم ان مكة والمدينة زادها الله تعالى شرفًا وتعظيماً افصل بقاع الارص بالاجماع وذكر القاضى عياص ان موضع قبر نبيّنا صلعم اى ما صمّ اعصآءه الشريفة افصل بقاع الارص بالاجماع لخُلُول سيّد الانبياء والمرسلين عليه وعليهم افصل الصلاة والسلام وفيه قل البسكرى رحم الله تعالى

جرمر الجيع بان خير الارص ما قد حاط ذات المصطفى وحواها ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكي ماواهاء هُر اختلف العلمآء رجهم الله في ان مكة شرفها الله تعالى افضل أمر المدينة الشبيفة عظمها اللا تعالى فذهب الامامر الاعظمر ابو حنيفة واصحابه والامامر الشافعي واصحابه والامامر احد ابن حنبل واصحابه رضي الله عنام الى أن مكة افصل من المدينة زادها الله تعالى شرق وتعظيما لحديث عبد الله بن الزبير رضى الله عند أن النبي صلعم قال صلاة في مسجدى هذا افصل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد لحرام وصلاة في المسجد للوامر افصل من ماية صلاة في مسجدي رواه احمد وابن حبّان في حديد ولا يرتاب في الفصايل الله اثبتها الله تعالى لبلده المرام فجعل فيها بيته المعظم الذي اذا قصده عباده حُطَّ عناهم أوزارهم ورفع درجاتهم وجعلها قبلة للمسلمين أحْياء وأموانًا وفرص للحبِّ على ان استطاع اليه سبيلًا مرة في عره وفي كلّ عامر على النساس اجمعين قرص كفاية وحرمها يومر خلق السموات والارص ولا تدخل الا باحرامر وهو مُثُّوى ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ومسقط راس خير الانام عليه السلام ومحل اقامته قبل النبوة وبعدها ثلاثة عشر عاما ومحل نزول اكثر القران ومهبط الوحى ومظهر الايمان والاسلام ومنشأ لخلفاه الراشديس رضوان الله عليهم اجمعين وبها الحجر الاسود وزَّمْزم والمقام وغير ذلك من المزايا العظام ولقد قل القايل

ارض بها البيت الحرم قبلة للعالمين له المساجد تعدلُ حرم حرام ارضها وصيودها والصيد في كلَّ البلاد محلَّلُ وبها المشاعر والمناسكة كلَّها والى فصيلتها البريَّةُ تَـرُحُـلُ

وبها المقام وحوص زمزم ترعا والحجر والركن والذى لا يرحَلُ والمسجد العالى الخرم والصّفا والمشعران لمن يطوف ويرمَـلُ وعكة الحسنات صوعف اجرُها وبها المسيء عن الخطايا يغسل، وقل الامام مالك رضى الله عنه المدينة افصل من مكة لما روى أن الذي صلعم قال حين خروجة من مكة الى المدينة اللهم انك تعلم انهم اخرجونى من احب البلاد الي فاسكتى احب البلاد اليك رواه الحاكم في المستدرك وما هو احب البلاد الى الله يكون افصل والطاهر استجابة في المستدرك وما هو احب البلاد الى المدينة الشريقة فتكون افصل البقاع، وله ادلّة اخرى من الاحاديث الشريقة وبين الطابقة ين نزاع ومشاحنات والله تعالى اعلم بالصواب ها

واما حُكْم الجاورة بمكة الشريفة شرفها الله تعالى فذهب اسامنا الاعظم الله حنيفة رضى الله عنه وبعض اسحاب الامام الشافعي وجماعة من الختاطين في دين الله رضوان الله عليهم اجمعين كراهة المقام بمكة وذلك لحوف سقوط حُرمة البيت الشريف في نظره وقلة الاحترام بالألسس والتبسط الى ان يذهب من قلبه الاحترام والهيبة باللية فيصير بيت الله تعالى في نظره القاصر كساير البيوت والعياذ بالله تعالى او تنقص الهيبة والحرمة الاولى في نظره كما هو شان ساير الناس في الاكثر الا من عصمة الله تعالى وحيث كان هو الاكثر من حكم الناس انبط به حُكم الله الله تعالى وحيث كان هو الاكثر من حكم الناس انبط به حُكم الله واسلم من مقامه به عير احترام لها او مع نقصان خير له واسلم من مقامه به عير احترام لها او مع نقصان احترامه عذا ملخص امامنا الشافعي رضى الله عنه ولهذا كان عصر رضى الله عنه يدور على الحالج بعد قصاة النسكه بالدَّرة ويقول يا اهل

اليمن يمنكم وبإ اعل الشام شامكم وبإ اعل العراق عراقكم فانه ابقى لحرمة بيت ربكم في فلوبكم ، وقال ابو عمرو الرجاجي من جاور بالحرم وقلبُه متعلَّق بشيء سوى الله فقد ظهر خُسْرانه وقال بعص السليف كم من رُجُل بحُراسان وهو اقرب الى هذا البيت عن يطوف به كما قيل وكم من بعيد الدار قال مواده وكم من قريب الدار مات كُنيباء وقال ابن مسعود ما من بلد يواخذ فيه باللَّم قبل العبل الا مكة وتلي قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليمر ، ولقد اختار حبر الآمة سيدفا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما المقامر بالطايف وحواليه على مكة وقال لَنَّن اذنب سبعين ذنبًا بغير مكة احبُّ اليُّ من أن اذنب ذنباً واحداً عكة وذهب بعص العلماة الي القول بتصاعف السيِّمات بارض الحرم كما تتضاعف المسنات وجاور ابو محمد للوعرى سنة عكة فلم يستند الى حايط واد ينم فقيل له بمر قدرت على هذا فقال علم الله صدق باطنى على ظاهرى ، وبقى أبو عمرو الزجاجي الصوفي اربعين سنة مجاوراً عكة لريقص حاجته البشرية في الحرم بل كان يخمج الى لحلَّ عند قضاء الحاجة وهكذا يُروني عن الامام افي حنيفة رضى الله عنه في مدّة اقامته عكة ، وكان الحساب رسول الله صلعم بحجون فر يرجعون ويعتمرون فر يرجعون ولا يجاورون ذكره عبد الرزَّاق في مصنَّفه وروى عن وُفيَّب بن الورد المكِّنَّ رحمه الله قال كنت فات ليلة اصلى في الحجر فسمعت كلامًا بين اللعبة والاستار خفيا فاستمعت فاذا ع تناجى وتفول الى الله اشكو ثر اليك يا جبريل من حولى عن سمرهم وتفكهم باللغو وذكر احوال الدنيا والاغتياب والخوص فيما لا ينبغى لام اللَّهُ والعُبِّث لَبِّن لا ينتهوا عن ذلك الانتفادات

انتفاصة يرجع تل حجو متى الى الجبل الذي قُطع منه ، وسُنَّل الامام مالك رضى الله عند عن للحم وللحوار احبُّ البك او للحم والرجوع فقال ما كان الناس الا على للحم والرجوع وفهم ابن رشد من عذا اقتصاء كرافة المجاورة عنده والظاهر انه لا يقتصيه والله تعالى اعلم ، وناهب الامام الشافعي والامام ابو يوسف ومحمد والامام احد ابن حنبل رضي الله عنهم الى استحباب الجاورة بها وفي الملتقطات والمبسوط في باب الاعتكاف لا باس بالمجاورة بمكة في قولهما وانه الافصل قال وعليه عمل الناس وحتى الفارسي في منسكه عن المبسوط ان الفتوى على قولهماء وروى عن النبيّ صلعم انه قال من صُبّر على حرّ مكة ساعة تباعدت النبارُ عنه مسيرة ماية عامر وعن سعيد بن جُبيُّر من مرض يوماً بمكة كُتب له من العمل الصالح الذي يعلم في سبع سنين فان كان غريباً صوعف له ذلك رواها الامام الفاكهي رجمه الله تعالى، ومحصّل ما ذعب اليه ابو حنيفة رضى الله عند من كراهة المجاورة مبنيٌّ على ضعف الخلق عس مراعاة حرمة للحرم الشريف وقصورهم عن الوَّفاء بقيام حقّ البيت الشريف فن امكنه الاحتراز عن ذلك وعرف من نفسه القدرة على الوفاء حُرمة بيت الله تعالى وتعظيمه وتوقيره على وجه تبقى معه حرمة البيت الشريف وجلالته وقيبته وعظمته في عينه وقلبه كما كان عند دخوله في الحرم الشريف ومشاهدته بيت الله تعالى فالآثامة بها ه الفصل العظيم والفوز اللبير ولا شك في تصاعف للسنات بها وامّا تصاعف السيّمات فاكثر العلماء على عدم تصاعُفها ، ولا شكُّ في تردُّد ساير الاولياء اليهما في الأوقات الفاصلة فن لمن المن احدام او لحده عو نال السعادة العظمين وورد انهم بحصرون الجعة والاوقات الشريفة وحجول لأ عامر وكان دأب

والدى رحمه الله تعالى قبل ان يكفّ نظره ان يبادر يوم التحويعد رمى جمرة العقبة الى مكة وجلس في الخطيم تجاه بيت الله تعالى ويلحظ التايفين بنظره ويستمر جالسا هناكه الى صلاة المغرب فيطوف بعد صلاة المغرب ويسعّى ويعود الى متى وكان يقول ان اولياء الله لا بعد صلاة المغرب ويسعّى ويعود الى متى وكان يقول ان اولياة في اول بدّ ان يجوا كل سنة ويفعلوا الافصل وهو الاتبان بطواف الزيارة في اول يوم التحر فأبادر الى النزول من متى في ذلك اليوم واجلس في الخطيم أشاهد الطايفين لعل ان يقع نظرى على احداثم او يقع نظره عبلى أشاهد الطايفين لعل ان يقع نظرى على احداثم او يقع نظره عبلى فتحصل لى بذلك بركتم، واستمر على ذلك الى ان كفّ بصره رجم الله فكنّا نذهب به وتجلسه في الخطيم ويقول ان كنت لا انظرهم فلعل ان يقع نظرهم على فلك الى ان تسوقي ان يقع نظرهم على فلك الى ان تسوقي ان يقع نظرهم على وان اولياء الله يخفون انفسهم عن اعين الناس فلا يراثم الله تعالى والله تعالى والله تعالى والله تعالى ها المسئول ان يجعلنا من سعدا الدنيا واللاخرة عنّه وكيمه ان شاء الله تعالى ها

### الباب الثاني

في بدأة الكعبة المعظمة زادها الله تعالى شرفاً وتعظماً ومهابة وتكريماً على الحسنى القصاة السيد تقى الدين محمد بن احد بن على الحسنى المتى الفاسى في كتابه شفاء الغرام لا شكّ ان اللعبة المعظمة بنيت مرّات.وقد اختلف في عدد بنائها ويتحصل من مجموع ما قسيل في ذلك انها بنيت عشر مرّات وفي بنآه الملايكة وبناء آدم عليه السلام وبناء اولادة وبناء الخليل ابراهيم عليه السلام وبناء العالقة وبناء جُرِيم وبناء قويش قبل بعث النبى صلعم وبناء قريش قبل بعث النبى صلعم وبناء قريش قبل بعث النبى صلعم وغرون سنة وبناء عبد الله بن

الزبير بن العوام الاسدى وآخرها بناء الجهاج بن يوسف الثُقَفِيّ ، وفي النَّلاق العبارة ان بناء اللعبة تجوّز فان بعضها لم يستوعبها البسناء كالبناء الآخر وهو بناء الحجاج فانه أنها هدم جانب الميزاب فقط واعلاه وابقى الجوانب الثلاثة وفي جهة الباب وجهة المستجاز الذي هو مقابل الباب وجهة اله على بناه عبد الله البن الزبير رضى الله عنه ،

فاما بناء الملايكة اللعبة الشريفة وهو أول بنائها فذكره الامام أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احد بن محمد بن الوليد الازرق في تاريخه عقال حداثنا على بن مسلم العجلى عن ابيه حداثنا القاسم بن عبد الرجن الانصاري حدثما الامام محمد الباقر بن الامام على زين العابدين كنت مع ابي على بن الحسين عليهما السلام بمكة فبينما هو يطوف وانا ورآمه اذ جاءه رجل طويل فوضع يده على ظهر ابي فالتقت ابي اليم فقال الرجل السلام عليك يا ابن بنت رسول الله عم انى اريد ان اسالك فرد عليه السلامر وسكت الى وانا والرجل خلفه حتى فرغ من أسبوعه فدخل الجِّر فقام تحت الميزاب فقمت انا والرجل خلفه فصلى ركعتى اسبوعه ثر استوى قاعدًا فالتفت التي فقمت فجلست الي جنبه فقال يا محمد فايي عدا السايل فأومات الى الرجل فجماء فجلس بين يدى ابى فقال لد ابى عمر تسال قل انى اسالك عن بده عدا الطواف بهذا البيت فقال له ابي من اين انت قل من اهل الشامر قال اين مسكنك قل بيت المقدس قل قراتُ اللتابيُّن يعنى التوراة والأنجيل قل نعم قال له ابي يا اخا الشام احفظ عنى ولا ترو عنى الا حقًّا أمَّا بدأو هذا الطواف

فإن الله تعالى قل للملايكة الى جاعل في الارض خليفة فقالت الملايكة اي رب الخلق غيرنا من يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون ويتباغصون ويتباغون اجعل ذلك الخليفة منا فاحن لا نفسد فيها ولا نسفك الدماء ولا نتباغص ولا نتحاسد ولا نتباغى وتحن نسبح بحسمك ونقد سك ونطيعك ولا نعصيك فقال الله تعالى اني اعلم ما لا تعلمون، قل فظَّنْت الملايكة أن ما قالوا رُدًّا على ربَّم وأنه قد غصب عليم من قولة فلانوا بالعرش ورفعوا (وسهم يتصرّعون ويبكون اشفاةً من غصب فطافوا بالعرش ثلاث ساءات فنظو الله تعالى الياهم فنولت الرجمة عليهم ووضع الله سجانه تحت العوش بيتا وهو البيت المعور على اربع اساطين من زبرجد يغشاهي ياقوتة حرآء وقال للملايكة طوفوا بهدا البيت فطافت الملايكة بهذا البيت وصار أعُون عليام من العرش قر أن الله تباركه وتعالى بعث ملايكة وقل للم آبنوا لى بيتاً في الارص عثاله وقدره وامر الله تعالى من في الارص من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف اعل السماء بالبيت المعبور، فقال الرجل صدقت يابن بنت رسول الله صلعم عكذا كان انتهى، قلت عذا الحديث الشريف يَـدُلُّ على أن بداء الملايكة عليهم السلام للكعبة الشريفة كان قبل خلق الارص ولنا احاديث دالَّةً على أن اللعبة خُلقت قبل الارص باربعين سنة في رواية وبأَلْقَى عامر في أخْرى، قال الامامر أبو عبد الله محمد بس اسحق بن العبّاس الفاكهي المتى في اوايل تاريخ مكة حدّثني عبد الله ابن افي سلمة قال حدَّثنا الواقدي قال حدثنا ابن جُرِيْم عن بشر بن عصم الثقفي عن سعيد بن المسيّب قل قل على بن ابي طالب رضى الله عنه خلق الله تعالى البيت قبل الارص والسموات باربعين سنة وكان غَثاة على الما قال الفاكهى وحدثنى عبد الله بن ابى سلمة قل حدثنا النصر بن شُميّل قل حدثنا ابو مُعْشَر عن سعيد ونافع مولى آل الزّبيْس عن ابى غُريّرة رضه انه قل اللعبة خُلفت قبل الارض بالفَى عامر قيل وكيف خُلفت قبل الارض بالفَى عامر قيل وكيف خُلفت قبل الارض وق من الارض فقال لانه كان عليها مُلَكَان يستحان بالليل والنهار الفَى سنة فلمّا اراد الله تعالى ان يخلق الارض دحاعا من تحت اللعبة فجعلها في وسط الارضين على وحدثنى عبد الله بن ابى سلمة قال حدثنا الواقدى قل حدثنا الحاق بن يحيى ابن طلحة انه مع مجاهداً يقول ان قواعد البيت خُلفت قسبل الارض بالفي سنة قد بسطت الارض من تحته على وظهر عا رويناه ان موضع البيت الشريف قبل خلق الارض لا نَفْس بناء البيت فانسه اول موضع البيت الشريف قبل خلق الارض لا نَفْس بناء البيت فانسه اول ما بَنتْه الملايكة بامر الله تعالى كما سُقْناه والله تعانى اعلم عا

الثناني بناته آدم عليه السلام وهد دوره الامام ابو الوليد الازرق فقال حدثني جدى عن سعيد بن سلا عن طلحة بن عبرو الخصرمي عن عطاء بن ابي رباح بفض الرآه والموحدة بعدها الف قر حاء مهملة عن ابن عباس رصة قل آما اهبط الله آدم الي الارض من الجنّة قل يا رب ما لى لا اسمع اصوات الملايكة قل بخطيعتك يا آدم وللن انهب فابن لي بينا فطف به وادكرني حوله كما رايت الملايكة تصنع حول عرشيء قل فاقبل ادم ياخطي الارض فطويت له ولم يقع قدمه في شيء من الارض الا صار عبرانا ويركة حتى انتهى الى مكة فيني البيت الحرام وان جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه الارض فكشف عن اس ثابت على الارض السفيلي فقلفت فيه الملايكة من الصخر ما لا يطيق الصخرة منها ثلاثون رجلاً وقد بناه من خمسة أَخْبُل من لُبْنان وطور زَيْتا وطور سينا والخدودي

وحرًا حتى استوى على وجه الارص ، وهذا يدلُّ على أن آدم عليه السلام أنَّما بني اساس اللعبة حتى سَّاوَى وجه الارض ولعلَّ ذلك بعد دُتُور ما بِّنَتْهُ الملايكة بامر الله أولاً ثمر انزل الله تعالى البيت المعرور لآدم عم ليستأنس به فوضعه على اساس اللعبة، ويدلُّ على ذلك ما رَوَاه ابو الوليد الازرق رحم الله تعالى في تاريخه قال حدَّثني ابي عن جدّى قال حدثنا سعيد بن سالر عن عثمان بن ساج قال بلغني أن عمر بن لخطَّاب رضم قال تلعب يا كعب اخبرني عن البيت الحرام قال كعب انزل الله من السماء باقوتة مجوفة مع آدم فقال له يا آدم أن عدا بيتي انولته معك يُطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويُصَلَّى حوله كما يصلَّى حول عرشى ونزلت معه الملايكة فرفعوا قواعده من جمارة ثر وضع البيت عليه فكان آدم عم يُطُوف حوله كما يُطاف حول العرش ويُصلِّي عنده كما يُصَلَّى عند العرش فلمَّا اغرق الله قوم نوح رفعه الى السماء وبقيت قواعدة ، وقال الازرق ايضاً حدثني اني قال حدثني محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن عران عن عبر بن افي معروف عن عبد الله بن افي زياد انه قال لمَّا اهبط الله آدم عم من الجنَّة قال يا آدم ابن في بيتًا حداء بيتي الذي في السماء تتعبَّد فيه انت وولدك كما تتعبَّد ملايكتي حول عرشى فهبطت عليه الملايكة فخفر حتى بلغ الارص السابعة فقذفت فيه الملايكة الصخر حتى اشرف على وجه الارص وهبط آدمر بياقوتة جـرأة مجوَّفة لها اربعة اركان بيض فوضعها على الاساس فلمر تزل الياقدوتة كذلك حتى كان زمن الغرق فرفعها الله تعالىء وقال الازرق ايصا حدثنى محمد بن بحيى عن ابراهيمر بن محمد بن ابي يحيى عن ابن المليج انه قال كان ابو هريرة يقول حج آدم فقضى المناسك فلما حج قال يا رب ان لَكَّ عامل اجرًا قال الله تعالى امَّا انت يا آدم فقد غفرتُ لك وامَّا فريتك في جاء منهم هذا البيت فباء بذنبه غفرت له فاستقبلته الملايكة بالردم فقالوا بُرُ جَك يا آدم قد جبجنا عذا البيت قبلك بالفِّي عام قال وما كنتم تقولون حوله قالوا كنَّا نقول سجال الله والحد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال فكان آدمر عم اذا طاف يقول هذا الكلمات وكان طُواف آدم سبعة اسابيع بالليل وخمسة بالنهار قال نافع وكان ابن عمر رضه يفعل فلكء وقل الازرق ايضاً حدثني محمد بن يحيى عن ابن عمر قال حدثنا عشامر بن عبد الرجن بن سليمان الخنومي عن عبد الله بن ابي سليمان مولى بني مخنوم انه قال طاف آدم عم سُبعًا بالبيت ثر صلَّى تجاه باب اللعبة ركعتّين ثر الله المُلتّزم فقال اللهم انك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل مُعكرتي وتعلم ما في نفسي وما عندي فاغفر في فنوبى وتعلم حاجتي فاعطتي سُوفي اللهم افي اسالك ايمانًا يباشر قلبي ويقينًا صادقًا حتى اعلم انه لا يُصيبني الا ما كتبتُ لي والرضا عا قصيتَ على قال فأوْحَى الله تعالى اليه يا آدم قد دَعَوْتُني بـدَعـوات فاستجبتُ لكه ولن يدعوني بها احدٌ من ولدكه الا كشفتُ فيومه وغمومه ونزعتُ الفقر من قلبه وجعلتُ الغنآء بين عَيْنَيْه واتَّجُرْت له من ورآه كلّ تاجر واتنَّه الدّنيّا وفي راغمة وان كان لا يريدها، قال فند طاف آدم كانت سنة الطوافء

الثالث بنآة اولاد آدم عم للكعبة المعظمة روى الازرق بسنده الى وهب ابن مُنَبه قال لما رفعت الخَيْمة الله عزى الله بها آدم من حلية الجنّة حين وضعت له عكة في موضع البيت ومات آدم فبنّى بنو ادم من بعده مكانها بيتًا بالطين والمجارة فلمر يزل معبوراً يعبّرونه هم ومن بعده حتى

كان زمن نوح عم فنسفه الغرى وغير مكانه حتى بُوِى لابراهيم عمر انتهى، قال لخافظ ابو القاسم السَّهْيلى فى الفصل الذى عقده لبنيان الكعبة وكان بناؤها الأول حين بنى شيث بن آدم عم انتهى، ولعل مُراد السَّهْيلى بالاولية بالنسبة الى بناه البشر لا الملايكة وان بناء آدم عم انها هو الاساس الى ان سَاوَى وجه الارض وانزل الله عليه من لجنة البيت المعور فوضعه على ذلك الاساس، والمراد بالخيمة المشار اليها فى خبسر وهب بن منبة رضة هو البيت المعور او لعلها خيمة غير البيت المرفوع لعلها رُفعت بعد وفاة آدم عم وابقى البيت المعور الى ان رُفع زمن الطوفان وفى ذلك من ارتكاب الجاز ما تصحّح به هذه الروايات المتباينة طواهرها والله تعالى اعلم بالصواب،

الرابع بنآه لخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال السيّد الامام التقى الفاسى رحمه الله تعالى امّا بناه لخليل عم فهو ثابت بالكتاب والسُّنة الشريفة وهو أول من بنى البيت على ما ذكره الفاكهى عن على بن البي طالب رضّه وجزم الشيخ عاد الدين ابن كثير فى تفسيره وقال لم يرد عن معصوم ان البيت كان مبنيًا قبل لخليل عم انتهىء فهو يُنكر ما قدّمناه من الآثار وامّا على ما قدّمناه من الآثار فبناء ابراهيم صلعم أول مبنى بالنسبة الى من بناه بعده لا أول حقيقى والله تعالى اعلم وروى الازرق رحمه الله فى تاريخه عن ابن اسحاق ان لخليل عم لما بنى البيت جعل طوله فى السماء تسعة افرع وجعل طوله فى الارض من قبل وجه البيت الشريف من الحجر الاسود الى الركن الشامى الشفين وثلاثين فراعً وجعل عرضه فى الارض من قبل البياب الركن الشامى الشفين وعشرين وثلاثين فراعً وجعل عرضه فى الارض من قبل الميزاب من الركن الشامى وثلاثين فراعً وجعل عرضه فى الارض من قبل الميزاب من الركن الشامى وثلاثين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين الحركن الغربى الذي يسمّى الآن الركن العواق اثنين وعشرين

فارعا وجعل طوله في الارص من جانب ظهر البيت الشريف من الركس الغربي المذكور الى الركن اليماني احد وثلاثين ذراءاً وجعل عرضه في الارص من الركن اليماني الى الحجر الاسود عشرين ذراءً وجعل الباب لاصقاً بالارص غير مرتفع عنها ولا مُبَوِّب حتى جعل لها تُبع الْحِيْرِيُّ بأبًّا وغلقاً بعد ذلك ، وحفر ابراهيم عم في بطن البيت على يمين من دخله حفرة لتكون خزانة للبيت يوضع فيها ما يُهْدَى التي البيت فكان ابراهيم عم يبنى واسماعيل عم ينقل له الاجبار على عانقه فلما ارتفع البنيان قرب له المقام فكان يقوم عليه ويبنى وجوله له اسماعيل عم في لاسماعيل عم يا اسماعيل أنَّتني حجر أَضَعُه عنا يكون علمًا للناس يبتدون منه الطواف فذهب اسماعيل في طلبه فجاء جبريل عم الى سيدنا ابراهيم عم بالحجر الاسود وكان الله عز وجلّ استودعه جبل ابي قُبيس حين طوفان نوم عم فوضعه جبريل في مكانه وبني عليه ابراهيم عم وهو حينيُّذُ يتلُّلُلُّ نورًا فأَضَاء بنُورِه شرقًا وغربًا وشامًا وبمنًا الى منتهى انصاب الخيم في كلّ ناحية واتما سَوّدَتْه انجاس الجاهلية وارجاسها، قال ولم يكن ابراهيم عم سقف البيت ولا بناه يَكُر وأنَّها رُصَّه رضًّا قال وذكر سنده الى عبد الله بن عمر أن جبريل عم نزل بالحجر على ابراعيم عم من المنة وأنه وضعه حيث رايتم وانكم لا تزالون تخير ما دام بين ظهرانيكم فتمسكوا به ما استطعتم فاند يُوشك ان يجيء جبريل عم فيرجع به من حيث جاء به انتهىء قال السيد الامامر تقى الدين الفاسى رجمه الله روينا عن قتادة قال ذكر لنا أن الخليل عم بني البيت من خمسة أُجْبُل من طُور سينا وطور زّيتا ولُبنان والجُوديّ وحراً قال وذكر لنا أن قواعده من

حرا قل ويُرْوى أن الخليل عم أسس البيت من ستة أَجْبُل من ابسى قُبْيْس ومن الطُّور ومن القُدْس ومن وَرقَانَ ومن رَضُوى ومن أُحدى وقال الازرق رحمد الله قال ابي وحدثني جدى عن سعيد بن سالم عن ابس جُويْتِ عن مجاعد انه قال كان موضع اللعبة قد خَـفـني ودرس زمن الطوفان فيما بين نوح وابراهيم عليهما السلام قال وكان موضعه اكمة جرآء لا تعلوها السيول غير أن الناس كانوا يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك من غير تعيين محلّه وكان يَأتيه المظلوم والمتعوّد من اقطار الارص ويدعو عنده المكروب وما دعى عنده احد الا استجيب له وكان الناس يحجّون الى موضع البيت حتى بَوّاً الله مكانه لابراهيم عم لمّا اراد عبارة بيته واظهبار دينه وشرايعه فلم يزل منذ اهبط الله آدم الى الارص معظَّمًا محترمًا عند الامم والملل، قل الامام ابو اسحاق اجد بي محمد ابن ابراهيم الثعلبي في كتاب العرايس من قصص الانبيآء عليهم السلام لما نجى الله خليلة ابراهيم عم من فار النمرود وأمن به من أمن خرج مهاجرًا الى ربِّه وتزوج ابنة عبه سارة وخرج بها يلتمس الفرار بدينه والامان على نفسه ومن معد فقدمر الى مصر وبها فرعون من الفراعنة الاولى وكانت سارة من احسن النساء وكانت لا تعصى ابراهيم وبذلك اكرمها الله تعالى فأنّ ابليس الى فرعون وقال له ان عاهنا رُجُلاً معه امراة من احسى النساء فارسل الجبّار الي ابراهيم عم وقال له ما عله المراة منك فقال ع أختى وخاف ان قال ه امراتى ان يقتله فقال لـ زيُّنها وارسَّلها التي فرجع ابراهيم الي سارة فقال لها أن عذا للبار قد سالى عنك فاخبرتُم انك أُخْتى فلا تكذَّبيني عنده فانك اختى في كتاب الله تعالى فانه ليس مُسْلم في عَذْهِ الارض غيري وعيرك أَمْر اقبلتْ سارة الى الجبّار وقامر ابراهيمر يُصَلّى وقد رفع الله الحجـاب بين ابراهيمر وسارة يفظر اليها منذ فارقته الى ان عادت اليه اكرامًا لـــه وتطييبًا لقلب ابراهيم عم علمًا دخلت سارة الى الجبّار ورَأْها دُهشً في حسنها وجمالها ولم يملك نفسه أن مدَّ يده اليها فيبسَّتْ يَدُهُ على صدرة فلما راى فلك اعظم امرها وقال لها سلى ربُّك أن يطلق يدى على فوالله انى لا أُونيك فقالت سارة الله ان كان صادةً فاطلب في له يده فاطلَقَ الله له يده فوضَب لها صاحَر وي جارية قبطية جميلة وردها الى ابراهيم فاقبلت اليه فلما احس بها انفتل من صلاته وقال مهيم قالت كفي الله كَيْد الفاجر ووهبني هاجر وقد وهبتها لك فلعل الله تعالى يم ; قك منها ولداً وكانت سارة قد منعت الولد حتى أيست فوقع ابراهيم على هاجر فحملت وولدت له اسماعيل واقام ابراهيم بناحية من ارض فلسطين من الرملة وايلياء وهو يصيف من ياتيه وقد اوسع الله عليه وبسط له في الرزق والمال والخدم، فلمّا اراد الله تعالى علاك قوم لوط بعث الله تعالى رُسُلَه يامرونه بالخروج من بين ظهرانيهم وامرهم ان يبدوا فيبشرون ابراعيم وسارة باسحاق ومن ورآه اسحاق يعقوب فلما نولوا عليهم سُرَّ بهم وقال لا يخدم عولاه القوم الله انا فخرج فجاء بعجل سمين شواه بالحجارة وقربه اليهم فامسكوا ايديهم فنكرهم وأوجس منهمر خيفة حيث لم ياكلوا من طعامه للر قالوا لا تخفُّ انا أرسلنا الى قسوم لوط وامراته سارة قايمة تخدمهم فبشروه باسحاق ومن ورآه اسحاق يعقوب فصحكت سارة٬ قال ابن عبّاس تحكت تحجّبًا من ان يكون لها ولسدّ على كبر سنّها وكانت بلغت تسعين سنة وبلغ ابراهيم ماية وعشريس سنة وقل مجاهد وعكرمة ضحكت أي حاضَتْ من الوَقْت تقول العسرب

فعكت الأُرْنَبُ اذا حاضت، قال الثعلبي فحملت سارة باسحاق وكانت جلت عاجر باسماعيل فوضعتنا وشببا الغلامان فتسابقا فسبق اسماعيل فاخذه ابراهيم واجلسه في حجره واخذ اسحاق الى جانبه فغصبت سارة وقالت عمدت الى ابن الأمَّة فاجسلتُه في حجرك وعمدت الى ابني فاجسلته الى جنبك واخذها ما ياخذ النساء من الغيرة نحلفت لتقطعن منها بصعة ولتغيرن خلقها قر ثاب اليها عقلها فتحييت في يمينها قال لها ابراهيم آخفصيها وأثقبي أذَّنبُّها ففعلتْ ذلك فصارت سُنَّةً في النساء والحُفَّاص بالمجمات للنساء كالحتَّان للرجال، قر تنصارب اسماعيل واسحاق كما يتهارش الاطفال فغصبت سارة على هاجر وحلفت أن لا تساكنها في بلد واحد وامرت ابراهيم أن يعزلها عنها فأوحى الله تعالى الى ابراهيمر ان ياتى بهاجر وابنها الى مكة فذهب بهما حتى قدم مكة وفي أذ ذاك عضاه وسلم وموضع البيت ربوة حرآه فعد بهما الى موضع الحجُّر بسكون لليم فانزلهما فيه وامرهما أن يأتحذا عريشًا ثر انصرف فتبعَّتُه هاجر فقالت الله امرك بهذا قال نعم قالت انَّنْ لا يصيعنا فرجعت عند وكان معها شن ما فنفد فعطشت وعطش ولدها فنظرت الى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا فصعدت على الصفا فلم تو احدًا ثر هبطت وعينها من ولدها حتى نزلت في الوادي فغابت عنه فَهُرُولَتْ حتى صعدت من الجانب الاخر فراته واستمرت الى ان صعدت الْمُرُولَةُ فِيهَا رَأْتُ احدًا فتردَّدُتُ كَلَّلُكُ سبعًا فعادت الى ولدها وقد نول جبريل عم فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماة فبادرت هاجر اليه وحبسته عن السيلان كيلا يصيع المآء وفي لفظ النبوة لولا انها عجلت للن عينًا معينًا فشربَّتْ وارضعتْ ولدها وقال لها جبريل لا تخسافي الصيعة فإن هاهنا بَيْت الله عز وجلّ يبنيه هذا الغلام وابوه وإن الله لا يصيّع اهله علا الامام ابو عبد الله محمّد بن احمد بن الى بكر القرطبي في تفسيره لا يجوز لاحد أن يتعلّق بهذا للديث في جرواز طرح ولده وعياله بارص مصيعة اتّكالاً على العزيز الرحيم واقتداء بفعل ابراهيم للخليل فائه فعل ذلك بأمر الله تعالى وقد روى أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت اسهاعيل خرج بها ابراهيم عم الى مكة وانزل ابنه وأمّه هناك وركب منصرفًا من يومه وكان ذلك كلّه بوّدي من الله تعالى ع

ولما آه زَمْزِم مِن الشرف والخواص والمزايا ما لا يوجد لغيره ففي المستدرك من حديث ابن عباس رضة مرفوعًا ما آخ زَمْزِم لِمَا شُرِبُ له ورجاله موثوقون الا انه اختلف في ارساله ووصّله وارساله اصبح كذا في فئخ البارى لشرح النخارى، وروى الدارقطنى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلعم ما أنخارى، وروى الدارقطنى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلعم ما ومزم لما شرب له وان شربته لشعبك اشبعك الله به وان شربته لقطع طماك قطعه وفي ضربة جبوبل وسقيا الله اسماعيل، وعن عكرمة قال كان ابن عباس اذا شرب من زمزم قال اللهم الى اسالك علما نافعاً ورزقاً واسعا وشقاة من كل داق، وفي صحبح المخارى قال ابو در رضه ما كان لى طعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسّرت عكن بطنى وما أجد على كبدى سخفة جُوع وذكر انه اجتزاً به ثلاثين ما بين يوم وليلة، وفي صحبح مُسلم من حديث الى در انه طعام طعم وزاد الطيالسي في الوجه الذي اخرجه مسلم وشفاة سُقْم ، قال القاضى ابو بكر ابن العرق رضه وهذا موجود فيد الى يوم القيمة لمن صحبت نيّنه وسلمت طويّنه ولم يكن مكدًا ولا فيد الى يوم القيمة لمن صحبه نيّنه وسلمت طويّنه ولم يكن مكدًا ولا

اخبار دار المصطفى للسيد نور الدين على السَّمْهُودي الشافعي علا المدينة في عصره ومحدثها ومورخها وقد اخذنا على اخل عنه فنروى عنه بواسطة قال أن بالمدينة بئر تُعْرَف ببئر زَمْوَم له يؤل أهل المدينة قديمًا وحديثًا يتبرَّكون بها ويشربون من مائها ويُنْقُل عنها مآءها الى الافاق كما يُنْقَل مآة زمزم ويسمّونها بير زمزم لبركتها انتهىء رَجَعْنَا الى القصَّة قالوا ومرِّت رُفقة من جُرْهُم يويدون الشامر فوأوا طيوًا يحوم على جبل ابي قُبّيس فقالوا ان هذا الطير يحوم على مآه فتتبعوه فاشرفوا على بير زمزم فقالوا لهاجر ان شيَّت نَوِّلْنا مَعَك وآنَسْنَاك والمآء مآءك نشرب منه فاذنتْ لهم فنزلوا معها وهم اوَّل سُكَّان مكنه وتُوقّيت هاجر وقبرها في الحجور بسكون لليمر وشَبُّ اسماعيل فتزوَّج اسماعيل من جُرْكُم وتكلّم بلسانهم فتعرب فيقال لبني اسماعيل العَرَب المُتَعَرّبة ويقال لجراه وتحطان العرب العاربة والعرب العرباء وكان لسان ابراهيم عبرانيا ولسان اسماعيل عُربيّاء ثر ان ابراهيم عم استاذن سارة ان يزور هاجر وابنها فاذنَّتْ له واشرطت أن لا ينزل عندها فقدم ابراهيم مكة وقد ماتت هاجر فأتى الى بيت اسماعيل فوجد امراته فسألها ابن صاحبُك فقالت ذهب يتصيد وكان اسماعيل عم يخرج من للرم الى لللَّ يتصيد ما يتعيش به فقال لها هل عندك صيافة من طعام او شراب قالت ليس عندى شي و فقال لها اذا جاء زُوْجُك فاقرِئيه متى السلام وقولي له غَيْرٌ عُتْبَةً بُيْتَكُ ونُعب ابراهيم عمى فلما جاء اسماعيل عم قالت له جآءني شيخ صفتُه كذا وكذا اقرأك السلام وقال لك غير عتبة بيتك فقال لها المقعى باهلك وتَزُوَّجُ غَيْرُها ء فكث ابراهيم مدَّة ثر استاني سارة ان يزور اسماعيل فاننت له واشترطت عليه ان لا ينزل نجآء ابراهيمر الى

مكة وقدم على منزل اسماعيل فوجده غايباً في الصيد فقال لامراته ايس صاحبك قالت ذهب يتصيد ورُحبن به وقالت له اجلس جهك الله وجاءته بلحم ولبي ومام فاكل وشرب فقالت له يا عم قلم حتى اغسل السك وألا شَعَثَك وجآءتُه ججر وهو حجر المقام الذي بني عليه اللعبة فيما بعد فجلس عليه فغاصن رجلاه في الحجر فغسلت شقَّه الايه. ثر الايسر أمر افاضت المآء على راسه وبدنه الح أن فرغت من تنظيفه فقام من عندها وتوجه من حيث جآء وقل لها اذا جاء صاحبك فاقرمي عليه السلام متى وقولى له قد استقامت عتبة بابك فالزمها فلما جاء اسماعيل وجد راجة ابيه فقال لها عل جاءك احد فقالت نعم جاءني شيئ من احسى الناس وجهًا وأُطَّيبهم رجاً فاصفتُه وسقيتُه وغسلته وهذا موضع قدميد وحين توجد اقراك السلام وقال لك كذا وكذا فقال نعم امرني ان اثبت معك وقبل موضع قدم ابيد من الحجر وحفظه يتبرك بد الي ان بَنِّي عليه فيما بعد اباهيمُ عم اللعبة لمَّا بناها هكذا في قصص الانبياء، وروى فيها ايضاً عن عبد الله بن عبر رضد انه قال اشهد بالله ثلاث مرات اني سمعت رسول الله صلعم يقول الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت للِّمَة طمس الله نورها ولولا أن طمس الله نورها لأَصَاءا ما بين المشرق والمغرب، قر لمَّا أمر الله تعالى خليله ابراهيم عم ببنام بيته الشريف قدم الى مكة وبناه كما قدّمناه فلمّا فرغ من بنآه بيت الله للرام امره أن يُودِّن في الناس بالحمِّ فقال يا ربِّ وما عَسَى أن يبلغ مدّ صوق فقال عليك الاذان وعلينا الأبلاغُ فطلع على جبل تُبير ونَادَى يا عباد الله أن ربكم قد بني بيتًا وامركم أن تَجُّوهُ لَحِّوهُ واجيبوا داعي الله فاسمع الله صُوَّته جميع من في الدنيا ومن سيولَدُ عنى هو في اصلاب

الآباء وارحام الأمُّهات الى يوم القيمة فاجابه من سَبْق في علم الله انه سجميٍّ ولَبِّي كُلِّ واحد بعدد حَجِّه في اصلاب الآباة وارحام الأمهات، وأما أمر الله تعالى ابراهيم بذبح ولده اسماعيل عم فقد اختلف العلمالا في أن المامور بذبحه اسماعيل أو اسحاق فقال قوم هو اسحاق وذهب اليه عمر بن الخطَّاب وعلى بن افي طالب رضه وذهب عبد الله بن عمرو بن المسيب والشعبى ومجاهد وللسن البصرى رصهمر انه اسماعيل ، قال الامامر ابو زكريّاء النُّووي رحمه الله في كتابه التهذيب اختلف العلماء رجهم الله في الذبيج عل هو اسماعيل او اسحاق عليهما السلام والاكثرون على انه اسماعيل عم انتهى ، وعن رجي كون الذبيج اسماعيل عمر لخافظ عماد الدين اسماعيل ابن كثير رجم الله قال في ترجمته وعمو الصحيح وروى عن كعب الاحبار عن رجال قالوا لما أرى ابراهيم في المنام أن يلبح ابنه وتحقق انه امر ربه قال لابنه يا بُتَّى خذ للبل والمُدْيَة وأنطلق بنا الى عدا الشعب لختطب لاهلنا فاخذ المدية والحبل وتبع والده فقال الشيطان لان فر افتن عند عذا أل ابراهيم لا افتى احدًا منام ابدًا فتمثّل الشيطان رجلاً فأنّى أمّر الغلام فقال لها أَتُدُرين اين ذهب ابراهيم بابنك قالت ذهب به ليحتطب لنا من هذا الشعب فقال لها الشيطان لا والله ما ذهب به الا ليذبحه قالت كَلَّا عو اشفق به واشد حبًّا له فقال لها انه يزعم أن الله امر و بذلك قالت فأن كان الله تعالى قد امره بذلك فليُطع امره فخرج الشيطان من عندها حتى ادرك الأبن وهو يمشى على اثر ابيه فقال له يا غلام عل تدرى اين يذهب بك أبوك قال تحتطب لاهلنا من عذا الشعب فقال له والله ما يريد الا فتحك قال لاى شيء قال زعم أن الله تعالى أمره بذلك قال

فليفعل ما امره الله تعالى سمعاً وطاعةٌ لامر الله تبارك وتعالىء فاقبل الشيطان الى ابراعيم عم فقال ابن تريد ايها الشيخ قال اريد عدا الشعب لحاجة في فيه قال افي أرَّى ان الشيطان خَدْعُك بهذا المنام الذى رايتُم انك تريد ثبح ابنك وفلذة كبدك فتندم بعد نلك حيث لا ينفعك الندم فعُرِفُه ابراهيم عم وقال له اليك عنى يا ملعون فوالله لامصينُ لامرِ ربِّي فنُكُسُ ابليس على عقبَيْه ورجع خُزْيه وغَيْطُه ولد يَنَكُ من ابراهيم ولا من ولده ولا من زوجته شيئًا، فلمّا خلا ابراهيم عم في الشعب ويقال ذلك في تبير فقال له يا بُنِّي أني أرى في المنسام اني أَنْ يُحِكُ فَانظْرٍ مَا ذَا تُرَى قَالَ يَا أَبِتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرِ سَاجِدَنَى أَنْ شَاءَ الله من الصابريين ، قال فحُدَّثُتُ ان اسماعيل قال له عند ذلك يا أَبْتَسَاهُ اذا اردت نحى فاشدُه وثلق لنَّلَا يصيبك شيَّ من دمي فينقص اجسري فان الموت شديد ولا أمن ان اضطرب عنده اذا وجدت مسم واستحدث شفرتك حتى تجهز على فتذحني فاذا انت اصجعتني لتذحني فاكببني على وجهى ولا تصاجعني لشقى فاني اخشى ان انت نظرت الى وجهى ان تدركك الرِّقَّةُ فاتحول بينك وبين امر ربَّك في وان رايت ان تسردٌ تيصى الى أمّى فانه عسى ان يكون اسلاء لها فافعلْ فقال ابراهيم نعمر العون انت يا بنَّي على امر الله على الله ويقال انه ربَّطَه كما امره بالحمل فَّاوثقه قر شحد شفرته قر تأله للجبين واتقى النظر الى وجهه قر ادخل الشفرة حُلَّقَه فقلبها جبريل عم في يده أثر اجتذبها اليه ونودي أن يا ابراهيم قد صدقت الرويا فهذه فبجتك فدآء لابنك فاذبحها دونه واتاه بكبش من المنظ قيل رعى قبل ذلك باربعين خويفاء قال الفاكهي رجم الله ذكر اهل اللتاب وكثير من العلماء إن اللبش الذي فدي به اسماعيل كبش

املح اقرن أعين فر روى بسنده عن ابن عبساس رصد انه هو القربان المتقبّل من احد ابني آدم ، فانظر رحمك الله الى طاعة هذا الوالد امر الله تعالى من ذبح ابنه قرّة عينه وقطعة كبده والى طاعة هذا الولد امر الله تعالى من ذبح ابنه قرّة عينه وقطعة كبده والى طاعة هذا الولد امر الله تعالى وامر والده وانقياده كلّ الانقياد راضياً مستسلماً باذلاً رُوحَه لله تعالى وانظر الى هذه الوالدة الشفيقة الرحيمة واطاعتها لامر الله تعالى واطاعة زوجها الله صرّ وسلّم عليهم افصل صلاتك وسلامك وعلى ساير الانبياء والمرسلين، ومن تبعهم باحسان الى يومر الدين، وانفعنا ببركاتهم اجمعين، وارزقنا التوفيق وحسى اليقين، امين،

قال الازرق قر ولد لاسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام من زوجته السيدة رعلة بنت مضاص بن عبرو الجُرْفي اثنا عشر رجلاً منه نابت ابن اسماعيل وقيدار بن اسماعيل وقيدار بن اسماعيل وكان عبر اسماعيل ماية وثلاثين عاماً ومات ودُفق في الجَرْمع أمّه فولى البيت بعده نابت ابن اسماعيل ونشر الله العرب من نابت وقيدار فكثروا ومَوَّاء قر تسوق نابت فولى البيت بعده جدّه لأمّه مصاص بن عبرو الجُرْهي وصَمَّر بني نابت فولى البيت بعده جدّه لأمّه مصاص بن عبرو الجُرْهي وصَمَّر بني نابت بن اسماعيل وصار ملكاً عليه وعلى جُرْمُ فنولوا بِقُعَيْقِعَانَ بأعلى مكة وكانوا المحاب سلاح كثير ويتقعقع فيهم وصارت العالقة وكانوا نازلين باسفل مكة الى رجل منهم وتوه ملكاً عليه يقال له السَّمَيْدَع ونولوا بأَجْياد وكانوا العبلاء عنيه وكانوا فأقتل السميدع ونرلوا بأَجْياد السميدع ولانوا الحباب خيل وابل وكان الامر عكة لمصاص بن عبرو دون السميدع الى ان حدث بينهما البَعْيُ واقتتلوا فقتل السميدع ولا الامر لمصاص ابن عبرو وق ذلك يقول

والحن قتلنا سيّد للى عَنْسُولًا فاصبح فيها وهو حَيْران مُوجّعُ وما كان يبغى أن يكون خلافنا بها ملك حتى اتانا السُّمَيْدَعُ

فذاق وبالأحين حاول ملكنا وعاليم منّا غُصَّة تتجرُّعُ فاتحى عبرنا البيت كنَّا وُلاته ندافع عند من اتانا ونَـدْفَـع وما كان يبغى أن يني ذاك غيرنا ولم يكُ حيٌّ قبلنا لمَّ يُمُّنَعُ وكنَّا ملوكًا في الدهور الله مُصنَّ ورثنا ملوكًا لا ترام فتوضع، لله بنى اسماعيل وخُولته من جُرْهُم وكانت جُرْهم ولاة البيت لا ينازعا بنو اسماعيل فُهُولتا وقرابتا فلمّا ضاقت عليا مكة انتشروا في الارص فلا يَأْتِهِن قومًا ولا ينزلون بلدًا الله اظهرهم الله عليهم بدينهم وهو يوميذ دين ابراهيم حتى مَلاُّوا البلاد ونَفَوَّا عنها العاليق وكانوا ولاة مكة وكانوا صيعوا حرمة للرم واستحلوها واستخفوا بها فاخرجه الله من ارص للحرم، قال قر أن جُرْفيًا استخفّت بامر البيت للحرام وارتكبوا الامور العظام واحدثوا فيها ما لم يكور قبل فلك فقام فيا مصاص بن عمرو ابن لخارث بن مصاص بن عمرو خطيباً فقال يا قوم احدروا البغى فقد رايتم من كان قبلكم من العاليق كيف استخفوا بالبيت فلمر يعظموه فسَلَطَكم الله عليهم فاخرِجتموهم فتفرِّقوا في البلاد وتفرِّقوا كلِّ عُزِّني فلا تستخفوا بحق بيت الله تعالى فيخرجكم مندء فلمر يطيعوه ودلاهم الشيطان بالغرور وقالوا من يخرجنا ولحن اعزّ العرب واكثرها رجالًا وسلاحًا فقال لهم اذا جاء امر الله بطل ما تقولون، فلمّا رأى مصاص بن عرو ذلك عهد الى غزالتُين من ذهب كانتا في اللعبة وما وجد فيها من الاموال الله كانت تُهدى الى اللعبة ودفنها في بير زَمْزُم وكانت بير زمزمر قد نَصَبَ مأوها فحفرها بالنيل واعمق لخفر ودفن فيها تلك الغرالتين والاموال وطمّر البير واعتزل جُرْفيًا واخذ معد بني اسماعيل وخرج من مكذى فجاءت خُزَاعَةُ فاخرجت جرهًا من البلاد ووليت امر مكة وصاروا

اهلها فجاءت بدو اسماعيل وكانوا قد اعتزلوا ايضا حرب جرهم وخزاعة فسالوا خزاعة السكن معهم مكة فاذنوا لهم وسالهم في ذلك مصاص يب عمرو الجرهى وكان قد اعتزل ايضًا حرب جرهم وخزاعة ولم يدخل بينهما واستاذناه ان يساكناه فأبت خزاعة ذاك وقالوا من قارب الحرم من جُرْفي فدُّمُهُ عدُّرَء فنزعت ابلٌ لمصاص بن عمرو ودخلت مكة فاخذَتْهِ خزاعة وصارت تخرها وتاكلها فتبع مصاص اثرها فوجدها دخلت مكة فسلك الجبال حتى طلع على جبل افي قُبَيْس يتبصّر لابله في بطن وادى مكة فابصر الابل تُنْحَر وتوكل ولا سبيل اليها وراى انه أن عبط الوادي قُتل فوتى منصرفًا الى اعله وانشا يقول

فابناؤه منّا ونحسن الاصاعب كذلك بين الناس تجرى المقادر كذلك عصتنا السنون الغوابس بها حَرَمُ أَمْنَ وفيها المشاعـــرُ اذا خرجت منها فا انت غادر جياد ويقضى سيله والظواهي

كُنَّ لَم يكن بين الحجون الى الصَّفَا انيسٌ وله يَسْمُرُ عَكَّة سامرٍ ولم يتربع واسطاً فجسفويد الى المُحَمَّا من ذي الاراكة حاصر بلى نحن كُنَّا اعلها فأبادنا صُروف الليالي والجدود العوائب وابدالما عنها الأسَّى دارَ غُـرْبُـة بها الدُّنبُ يَأْوِي والعدوُّ محاصرُ وكُفًّا وُلاة البيت من بعد نابت نطوف بهذا البيت والخير طاعو وكنا لاسماعيل صهرأ وجيسرة فاخرجنا منها المليك بـقُـدُرُة وسحت دموع العين تبكى لبلدة بواد انيس لا يُـطار حَامُهُ ولا ينقون يومًا لديها العصافي وفيها وحوش لا ترامر انيسسة فيسا ليت شعبي عل يُعبر بعدنا وهل فرح ياتى بشيئ نسريده وهل جزع يُجْمِيك عما تحسانره وانطلق مضاص بن عبرو ومن معد الى اليمن وهم يحزنون على مفارقة مكة وحازت خراعة جابة بيت الله لخرام وولاية امر مكة وفيهم بنو اسماعيل لا ينازعونهم في شيء ولا يَطْلُبونه الى ان كبر شان قُصَى بس كلاب بن مُوّة فاستها على جابة البيت وامر مكة وكان قُصَى اول رجل من بني كنانة اصاب عكة ملكًا فكانت اليه الحجابة والوفادة والسقاية والندوة واللواء والقيادة وهو الذي جمّع امر قريش فسُمّى مُجَمّعاً بكسر الميم المشددة وفي ذلك يقول القايل

أبوكم قُصَى كان يُدْعَى مُجَمِّعا به جمّع الله القبايل من فيهو الموكد المحتمل المحتمل

الخامس والسادس بناة العالقة وجُوْم ذكر الازرق فلك وذكر بسنده الى سيدنا امير المومنين على بن الى طالب كرّم الله وجهه انه قال فى خبر بناه ابراهيم عم للكعة ثر انهدم فبننته العالقة ثر انهدم فبننته قبيلة من جرم وذكر الفاكفي بسنده الى سيدنا على بن الى طالب ايضًا انه قال اول من بنى البيت ابراهيم عم ثر انهدم فبننته جرم ثر انهدم فبننته العالقة قال السيد التقى الفاسي رجمه الله قلت هذا يقتضى ان جُوْفًا العالقة قال السيد الشريف قبل العالقة والخبر الاول يقتضى ان العالقة بنته قبل جرم وبه جرم الحب الطبري فى القرىء وذكر المسعودى فى كتابه قبل جرم وبه جرم الحب الطبري فى القرىء وذكر المسعودى فى كتابه

مُرُوج الذَّه ان الذّى بنى اللعبة من جرم هو الحارث بن مصصاص الاصغر وانه زاد فى بناه البيت ورفعة كما كان على بناه ابناه ابراهيم عم والله اعلم حقيقة الحال و وذكر الازرق شيمًا من خبر العالقة يقتصى سبقم على جرم فانه روى بسنده الى سيّدنا عبد الله بن عبّاس رضّه انه قل كان عكة حتى يقل للم العاليق كانوا فى عوّة وقرّوة وكانت للم خيل وابل وماشية ترعى حول مكة وكانت العصّاه ملتقة والارص مبقلة وكانوا فى عيش رخى فبغوا فى الارص واسرقوا على انفسام واطهروا المطالم والأنحاد وتركوا شكر الله فسلبوا نعتم وكانوا يكرون عكة الطلّ ويبيعون المنّاء فاخرجم الله تعالى من مكة بان سلّط عليام النمل حتى خوجوا من المناه فاخرهم الله تعالى من مكة بان سلّط عليام النمل حتى خوجوا من المناه فاخرهم الله تعالى من مكة بان سلّط عليام النمل حتى خوجوا من المنتف فنفرقوا وهلكوا وابدل الله تعالى بعدام الحرم بجُرم فكانوا شكّانه اليمن فنفرقوا وهلكوا وابدل الله تعالى بعدام الحرم بجُرم فكانوا شكّانه الله ان بغوا فيه ايصًا فاهلكم الله جميعًا انتهىء

السابع بناة قُصَى للكعبة الشريفة المعظمة ذكر الزبير بن بضار قاضى مكة فى كتاب النسب ان قُصَى بن كلاب با ولى امر البيت جمع نفقته فر هدمر اللعبة فبناها بنياناً لم يَبْنه احدَّ عَن بناها فبله مثله ، وقال أمر عبد الله محمّد بن عليل الدمشقى فى مغازيه ان قُصَى بن كلاب بنى البيت الشريف وجزم به الامام الماوردى فى الاحكام السلطانية فانه قل فيها اول من جدّد بناء اللعبة من قريش بعد ابراهيم عم قصى بن كلاب بنى البيت الشريف وسقفه تخشب الدّوم وجريد المخل انتهى، كلاب بنى البيت الشريف وسقفه تخشب الدّوم وجريد المخل انتهى، قل السيّد التقى الفلسى فى شفاء الغرام وما رواه القاضى الزبير بن بكّار أن قُصَياً بنى اللعبة على خمسة وعشرين ذراعاً ففيه نظر لما اشتهر فى الاحكام السلطانية فانه قال ان ابراهيم الخليل عم بنى طول اللعبة تسعة الاحكام السلطانية فانه قال ان ابراهيم الخليل عم بنى طول اللعبة تسعة

اذرع وان قريشاً لما بننت اللعبة زادت في طولها تسعة اذرع وان قصيبًا اراد ان يجعل عرصها خمسة وعشرين دراعً فالمعروف ان عرصها من الجهة الشرقية والغربية لا ينقص عن ثلاثين دراعً في بناه الخليل عم بلل يزيد على خلاف مقدار الزيادة وان اراد عرضها من الجهة الشامسية واليمانية فعرضها في هاتين الجهتين ينقص عن خمسة وعشريس دراعً ثلاثة ادرع او أزيد وكل من بني اللعبة بعد ابراهيم عم لم يتبنها الآعلى قواعد ابراهيم غير ان قريشاً اقتصرت من عرضها من جهة الجور الشريف لامر اقتصاه الحال وصنع ذلك المجتاج بعد عبد الله بن الزبير عمادًا له والله تعالى اعلم ع

وكان مَبْدَأُ امر قُصَيِّ ان اباء كِلاب بن مُرَّة تروِّج فاطهة بنت سعد بن سيل فولدت له زُهْرَة وقُصِيًّا فهلك كلابٌ وقصيًّ صغير وهو بصم القاف وفتح الصاد المهملة تصغير قصي بعتم القاف وكسر الصاد معنى بعيد واسمه زَيْد واتما لُقب قُصَيًّا لانه أَبْعِدَ عن اهله ووطنه مع أمّه لمّا تسوقً ابوه فاتها تروِّجت ربيعة بن حَرَام فوحل بها الى الشام وولسدت له كرَّاجاً علما كُبُر قُصِي وقع بينه وبين آل ربيعة شرَّ فعيروه بالغُربة وقالوا له الا تلحق بقومك وكان لا يَعْرف له أبا غير ربيعة بن حَرَام زوج أمّه فسكى اليها ما عيروه به فقالت له يا ولدى انت اكرمُ أباة منم انت فعرف له أبا كلاب بن مُرَّة وقومك عكّة عند البيت الحرمُ أباة منم انبيت وعلى قومه فصله وقدموه واكرموه ، وكانت خواعة مستولية على البيت وعلى مكة وكان كبيره حُليل بن حَبَسيَّة الخراع بيده مفتاح البيت الشريف مكة فعرف له وسدانته فتوجه اينه فروجه اينته حَبَّى فتروجها فصي و كثرت اولاده وامواله وعظمر شرفه وهلك حليل وأوصى

عقتاج البيت الشريف لابنته حُبِّى فقالت لا اقدر على الـسدادـة فيعلت ذلك لافي غُبْشَانَ وكان ستيرًا نُجِبُّ للحم فاعوزه في بعدس الاوقات ما يشربه من للحمر فباع مفتاج البيت بإقي خمر فاشتراه منه قصي وسار في الامثال أَخْسَرُ صَفْقَة من الله غُبْشَانَ ، فلما صار المفتاح الى قصي تناكرته خُرَاعَة وكثر كلامها عليه فاجتمع على حربة فحلبة فحمى تناكرته خُرَاعَة وكثر كلامها عليه وجمع قومه بلكوه على واخرجة من مكة وولى قصي أمر اللعبة ومكة وجمع قومه بلكوه على انفسام ولانوا يحترمون أن يسكنوا بها نفسام ولانوا يحترمون أن يسكنوا يكة ويعظمونها عن أن يبنوا بها بينا مع بيت الله تعالى وكانوا يكونون بها نهاراً فإذا أمسوا خرجوا الى بينا مع بيت الله تعالى وكانوا يكونون بها نهاراً فإذا أمسوا خرجوا الى بينوا بها خلق ولا يستحلوا للمنابة عكة علما جمع قصي قومه اليه أن للم أن ليم أن ليموا عكة بيونًا وأن يسكموها وقال للم أنكم أن سكنتم للوم حول البيت عابَتُكم العَرَبُ ولم تستحل قتائلم ولا يستطيع احدًّ اخراجكم يقول القابل

ابوكم قُصَى كان يُدْبَى مُجَمِّعا به جمّع الله القبايل من فيهر وانتم بنو زيد وزيد ابوكم به زيدت البطحآة فحراً على فخر، وابتداً هو فبنى دار المَّدُوة والنَّدُوة في اللغة الاجتماع وكانوا يجتمعون فيها للمشورة وغيرها من المهمّات فلا تنكح امراة ولا يتزوج رجل من قريش الا فيها، قل الازرق ولا يدخل من قريش ولا غيره الآ ابن اربعين سنة وكان ولد قصى يدخلها كله اجمعون، وقسم جهات البيت الشريف بين طوايف قريش فبنوا دُورهم حول اللعبة الشريفة من جهاتها الأربع وتردوا للطواف ببيت الله تعالى مقدارًا يهال انه المفروش الآن حول البيت الشريف بانجر المحوت المسمى بالمطاف الشريف

وشرَّعوا ابواب بيوتهم الى نحو البيت وتركوا ما بين كلُّ بيتُين طريبقـــًا ينفذ منه الى المطاف الى أن زاد عمر رضة في المساجد الخرام وتبعد عثمان رضد وتبعهما غيرها على ما سيّاتي تفصيله ان شاء الله تعساني، وكان قَصَى اول ملك من بني كعب بن لُوِّي اصاب ملكًا فاطاعه به قومه وله كلمات حكم تُوثَرُ عند منها من اكرم ليهمًا أشركُه في لُومه ومن استحسى قبيحًا ترك الى قُرْحه ومن لم تصلحه اللهامة اصلحه البهوانُ ومن طلب فوق قدره استحقّ للزَّمانَ، وكان اجتمع لفُضَى ما لم يجتمع لغيره من المناصب فكان بيده الجابة والسقاية والرفادة والندوة واللوأة والقيادة فأنجَابة ع سدانة البيت الشريف اى تولية مفتاح بيت الله تعالىء والسَّقَاية اسْقاء الحبيم كلَّم الماء العذب وكان عزيزًا عكة يُجلُّبُ اليها من الخارج فيسْقى الجالج منه وينبذ للم التمر والزبيب فيسقونه للحُاجِّاجِ وِكانت وطيفة فيهم والرِّفَادة وذلك اطُّعام الطعام لساير الْجَّابِ تمدُّ لهم الأسمطة في آيام الحيِّم وكانت السقاية والرفادة مستمرَّة الى آيام الخلفاء ومن بعدهم من الملوك والسلاطين قال السيد التقي الفاسي رجم الله أن الرفادة كانت ايام الجاهلية وصدر الاسلام واستمرت الى ايامنا وقال وهو الطعامر يُصْنع بامر السلطان كل عامر عنى للناس حنى ينقصى لخمَّر قلتُ وامًّا في زماننا فلا يُفْعَل شيء من ذلك ولا أُدْرى منى انقطع، وامًّا النَّدُولُة فقد تقدَّم بيانها، وأمَّا اللوآل فواية يلوونها على رقم وينصبونها علامة للعسكر اذا توجهوا الى محاربة عَدُو فيجتمعون تحتها ويقاتلون عندها، والقيادة امارة لليش اذا خرجوا الى حرب، وهذه كلَّها اجتمعت في قُصَى فلما كبر سنَّه وضَعُفَ بدنه قسمهما بين اولاده وكان عبد الدار اكبر اولاده وكان عبد مناف شُرُف في زمان ابيه فقال قصي

لعبد الدار لَأَلْحَقَنَّكُ يَا بُنَيَّ بِالقَوْمِ وَأَنْ شَرْفُوا عَلَيْكُ فَاعْطَاهُ الْحَجَابَةُ وَسَلَّم اليه مفتاح البيت وقال لا يدخل رجل منهم اللعبة حتى تكون انت تفاحها له واعطاه السقاية واللواء وقال لا يشرب احد الآ من سقايتك ولا يُعْقد لوآء لقريش لحربها الله انت بيدكَ ، وجعل له الرفادة وقال له لا ياكل احد من اهل الموسم طعامًا الآ من طعامك، وكانت الوفادة خرجاً تخوجه قويش من اموالها في كلّ موسم فندفعه الى قصى فبمصنع به طعامًا للحماج فياكله من لمريكن له سعة ولا زادٌ وكان قصيٌّ فرص فلك على قريش حين جمعهم وقال لهم يا معشو قريش انكم جيران الله واعل بيته واعل حرمه وان لخاج صيفُ الله وزُوَّار بيته وهم احقَّ الاصياف باللوامة فأجعلوا لهم طعاماً وشوابًا ايام لخم حتى يَصْدُروا عنكم، فجعل قصى كُمُّما كان بيده من امر قومه الى عبد الدار وكان قصى لا يخالف ولا يُرِدُ عليه شي و صنعه لعظم شانه ونفاذ سلطانه، قال ابن اسحماق فر ان قصيًا على فاقام على امره بنوه من بعده الله ان بني عبد مناف عاشمًا وعبد شمس والمطَّلب ونُوِّفُلًا اجمعوا على أن ياخذوا ما بأيَّدى بنى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ورأوا انهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفصلهم٬ وتفرّقت قريش فكانت طايفة منهمر يَرُونَ أَن بِني عبد مناف احتَّى من بني عبد الدار وطايفة يَرُونَ ابقاء بنى عبد الدار على ما جعله قصى لأبيهم فاجمعوا على الحرب فر اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف والحسابة واللوآة والندوة لبني عبد الدار وتحالفوا على فلك فولى الرفادة والسقاينة ماشم، وكان عبد شمس سَقَارًا مُقلَّد ذا ولد وكان هاشم مُوسرًا وهو اول من سيَّ الوحلتُين لقويش رحلة الشتاء ورحلة الصيف وعسو اول من اطعم التربيد عكة واسمه عمرو وأتما سُمّى هاشمًا لهُشْمِهِ الخُبْرُ وتوده لقومه دما قل القابل

عبرو الذي عشم الثريد لقومة ورجال مكة مستتون عجاف سُنَّتْ اليه الر- علتان كلاها سفر الشتاه ورحلة الاصياف ، ه على عاشم بغَرَّةً من ارص الشام تاجرًا فولى السقاية والرفادة اخوه المَثَلَّب بن عبد مناف وكان ذا شرف وكوم وكان يُسَمَّى الغَيْر ص لسماحته وفصله وكان اصغر من عمد شمس فتعوقى المطلب برومان من ارص اليمن وتوفى عبد شمس عكة وتوفى نوفل بالعراقء أثر ولي عبسد المُناب بن عاشم السقاية والرفادة بعد عبد المطلب فاقام لقومه ما كانت نقدمه أبآله من قبله وشوف في قومه شوفًا لم يبلغه احدُّ من أباتِه وأُحَبُّه قومه وعظم خطوه فيهمر وكان اكبر اولاده للحارث لد يكن له اول اموه غير و وبه كان يكتى فقال له عدى بن نوفل بن عبد مناف يا عبد المطلب اتستطيل عليمًا وانت قُلُّ لا ولدَ لك فقال له عبد الطالب ا وبالقلة تعيرني فوالله لمن اتاني الله تعالى عشرة من الولد لَالْحُونُ احدام عند اللعية ، فلما كمَّل له عشرة جمعهم قد اخبرهم بنفره ودعام الي الوقاء لله بذلك فاطاعوا وقالوا له اوف بذذرك وأفعل ما شـــــيّـــت قال لياخذ لُّ واحد منكم قدحًا فيكتب فيه اسمه ثر ٱلنُّتوفي ففعلوا ودخل بهم على عُبَل وعو صنم كان يُعْبَدُ في جوف اللعبة فقال عبد المطلب لصاحب القداح أصرب على هولآه بقداحهم فاعطاء كل واحد قدحه وكان عبد الله بن عبد المطلب اصغرهم سنًّا واحبَّهم الى والده قر ضوب صاحب القداح فخرج السهم على عبد الله فأخَذَ عبد المطلب بيده . احَدُ الشَّقْرَةَ ثَرَ اقبل به على اساف وهو صنم كان على الصَّفَّا ليَكْ حد

عنده فجلب العُباس عبد الله من تحت رجل ابيه حتى اثر في وجهه شُجَّة لد تبل في وجه عبد الله الى ان مات فقامت قريش من أنْديتها وقالوا لَمِ"، فعلتَ عذا لا يؤال الرجل ياتي بابنه فيذكه شا بقى النساس على هذا ولكن اعذر فيه فتَفْديه باموالنا وكان بالحجاز عُرَّافَةٌ كاهمَة لها تابعٌ من المن النظاهوا به حتى قدموا عليها وقُصَّ عليها عبد المطلب خبر نذره فقالت للم ارجعوا عنى اليوم حتى باتيني تابعي وسَامَ فاساله فرجعوا من عندها ثر غدوا عليها فقالت له كم الدَّينُه فيكم فقالوا عشرة من الابل فقالت للم قربوا عن ولدكم عشرة من الابل ثر أضربوا عليها وعليه فان خرجت على والمكمر فزيدوا عشرة اخوى واضربوا عليها وعلى ولدكم واستمروا كذلك الى أن يخرج السهم على الابل فأتحروها عنه فقد رضى ربكم وأنجى ولدكم فخرجوا حتى قدموا مكة فقربوا عشرة من الابل فصربوا القدام فخرم القدم على عبد الله فوادوا عشرة فخرج على عبد الله واستمروا يزيدون عشرة فعشرة حتى بلغت الابل ماية فخرج القدم على الابل فاعادوه ثانية أثر ثالثة فخرج القدم على الابل فَأَيْنَ بِهَا فَأَحَرَٰتُ ثَرَ تُوكَتُ لا يُمَّنَّعُ عِن لُخُومِهَا ادميٌّ ولا وحشٌّ ولا طيرٌ ، قال الزُّهْري وكان عبد المطلب اول من سَيَّ ديدُ النفس ماين من الابل نجبِت في قريش أثر نشأتْ في العرب واقبِّها رسول الله صلعم، الثاس بناء قُرِيش للكعبة المعظمة، قل خاتمة الحُقاظ والحدَّثين مولانا الشيئ محمّد الصالحي قدّس الله تعالى روحه في كتابه سُبُل الْهِدَى والرشاد في سيرة خُيْر العباد وهو احسى كتاب للمتأخّرين واسبطه في السيرة النبوية ولنا به اجازة عامّة رجم الله أن أمراة جمّرت اللعسبسة بالنخور فطارت شرارة من مجمّرها في ثياب اللعبة فاحترى اكثر اخشابها

ودخلها سيل عظيم فصدع جدرانها بعد توهينها فأرادوا ان يشدوا بنيانها ويرفعوا بابها حتى لا يدخلها الآ من شاءوا وكان الرحر قد رمي بسفينة الى ساحل جُدَّة لتَاجر رُوميّ اسهة بَاقُوم بموحّدة وقاف مصمومة وكان بُنَّاء تُجَّارًا لَتْهِج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش الى جُدَّة فابتاعوا خشب السفينة وكلموا بُاقوم الروميّ أن يقدم معهم الى مكة فقدم اليها واخذوا اخشاب السفينة اعدوها لسقف اللعبة المشرفةء قال الأُمُوعُ كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم يحمل فيها الرخام والخشب والحديد مع باقوم الى اللنيسة الله احرقها الغرس بالحبشة فلمّا بلغت قريب مَرْسَى جُدَّة بعث الله عليها رجًّا فحطَمتْها انتهى ، قلتُ لا تُعْرَف طريق بين بحر الروم ولخبشة يمرّ فيها على جُدَّة الا إن يكون ملك الروم طلب ذلك من ملك مصر فجهّرها له من بُنْكر السَّويْس او الطُّور او تحو ذلكه، قل ابن اسحاق وكان عكَّة قبطُليٌّ يعرف تُجُّرُ الخشب وتسويته فوافقهم أن يعمل لهم سقف اللعبة ويساعده باقوم ، قال وكانت حَيَّة عظيمة تخرج من بير اللعبة الله يُطْرَح فيها ما يُهْدَى الى اللعبدة تشرف على جدار اللعبة لا يدنو منها احدُّ الَّا كَشَّتْ وَفَاحَتْ فَاصَا وكانوا يهابونها ويزعمون انها تحفظ اللعبة وهداياها وان رأسها كراس الجدى وظهرها وبطنها اسود وانها اقامت فيها خمسماية سنةء وقال ابن عُبِينَةَ فبعث الله تعالى طايرًا فاختطفها ونعب بها فقالت قريش نرجو ان يكون الله تعالى رضى لنا عا أردنا فعْلَهُ فاجمع رايُهم على هدمها وبنائها، قال ابن هشام فتقدّم عايل بن عبران بن تخزوم وهو خال افي الذي صلعم فتناول حجرًا من اللعبة فوثب من يده حتى رجع الى مكانه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من ماللمر الأحلالاً طيباً

ليس فيه مَّهْر بغنَّى ولا ربًّا ولا مظلمة ، ثم ان قريشاً اقتسمت جوانب البيت فكان شقّ الباب لبني زُهْرة وبني عبد مناف وما بين الركس الاسود والركن اليماني لبني تخزوم ومن انصم اليام من قريش وكان ظهر اللعبة لبنى جُمْتَ وبنى سَهْم وكان شقّ الْحِبُّر لبنى عبد الدار وبنى اسد ابن عبد العُزّى وبني عدى بن كعب وجمعوا الحجارة وكان رسول الله صلعم ينقل معهم حتى اذا انتهى الهدم الى الاساس فأقصوا الى جمارة خُصْر كالأَسْنَمَة فصربوا عليهما بالمِعْولِ فخرج برقى كاد ان يخطف البصر فانتهوا عدد ذلك الاساس قر بدوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصم فيه القبايل كلُّ قبيلة تريد ان ترفعه الى موضعه وكادوا ان يقتتلوا على ذلك فقال لكم ابو أميَّة بن المغيرة بن عبد الله بن عبر بس مخووم وكان شريقًا مطامًا أجعلوا للحَكَمّ بينكم فيما اختلفتم فيه أُوَّلَ من يدخل من باب الصَّفَا فقبلوا منه ذلك فكان اول داخل رسول الله صلعم فلمَّا رُأُوه قالوا هذا مُحَمَّدُ الأَمِينُ وكان يُسَمَّى قبل ان يُوحَى اليه امينًا لامانته وصدقه فقالوا جميعاً رضينا بحُكِّه ثر قَصُّوا عليه قصَّتُهم فقال عليم الصلاة والسلام عَلْمٌ التَّي ثوبًا فأتَّى به فاخذ الركن فوضعه بيده فيه الله الماخذ كبير كلّ قبيلة بطرف من عدا الثوب فحملوه جميعًا واتوا به ورفعوه الى ما جمائى موضعه فتفاوله رسول الله صلعم من الثوب ووضعه بيده الشريفة في محلم وفي ذلك يقول فُبيّرة بن ابي وعب المحزوميّ تَشَاجَرُت الاحياة في فَصْل خُطَّة جُرت طيرهم بالتَّس من بعد أسعد تلاقوا بها بالبُغْص بعب مُسودة وأُوْقَدَ نارًا بينهم شي مُسوقيد فَلَمَّا رُأَيُّنَا الامر قد جَدَّ جدَّه ولم يَبْقَ شيءٌ غيرِ سَلَّ المُهَا مُدَّا عَيْرِ سَلَّ المُهَا مُدَّا رضينا وقُلْنا العُدْلُ أُولُ طالع جبيء من البَطْحَآة من غير مُوْعد

فَفَاجَأْنَا عَذَا الامين أَخْتَمَ دُ فَقُلْنَا رَصِينًا بالامين محمد حير قريش كلَّها أُمْسَ سيه في الدوم مَهْمًا جدت الله في غد المِاء الله عنه الناس مثلًه اعمر وأرضى في العَواقب والبّد أَخْذُنا بِأَطْرِافِ السِرِدَآهِ وَكُلْسِنِيا لله حِصَةُ مِنْ رَفْعِها قبصة السِيد فقال أرفعوا حتى اذا ما عَلَتْ به أَكُفُّهم وافي به خير مسند ولل رضينا فعلد وصنسيعد فاعظم به من راى عداد ومهتد وتلك يد منه علينا عظيه يروح بها هذا الزمان ويغتدىء ولَّمَا بَنَتْ قريش اللعبة جعلَتْ ارتفاعها من خارجها ثمانية عشر نراعًا منها تسعد انرع زايدة على ما عمره للليل عم ونقصوا من عرضها انرعًا س جهة الحبر لقصر النفقة الخلال الله اعدُّوعا لعارة اللعبة ورفعوا بابها عبى الارص ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا وجعلوا في داخلها ست دعايم في صفَّين ثلاث في كل صفّ من شق الحجر الى الشقى اليماني وجعلوا في ركنها الشامي من داخلها درجة يصعد منها الى سطح اللعبة المشرفة، تنبيد اختلف في سيّ رسول الله صلعمر حين بُنَتُ قريش اللعبة فقيل كان ابن خمس وثلاثين سنة وهو اشهر الاقرال وروى عن أجاهد أن نلك قبل المبعث بخمسة عشر عاماً واللهي جنزم بد ابن احماق انه كان قبل المبعث بخمس سنين والله اعلم ، التاسع بناء سيدنا عبد الله بن الزبير للكعبة الشريفة في زمن الاسلامر، وسياتي تفصيل ذكره وما وقع له في الباب الثالث في بيان ما كان عليه وضع المساجد لخرام في ايم للاهلية وصدر الاسلام أن شاء الله تعالىء العاشر بناة الحاج بن يوسف الثقفي بعد بناة سيدنا عبد الله بن الزبير، وسياتي بيانه عقيب ذكر بنآة عبد الله بن الزبير للكعبة ان شآء الله تعالىء وبنآة الحجّاج هو جهة الميزاب والحجر بسكون لليم وتعلية جوف اللعبة ورفع الباب الشريف الذى في لصق المُلتَزِم وسدّ الباب الغربي الذى يلصق المُلتَزِم وسدّ الباب الغربي الذى يلصق المستجار لا غير وما عَدَا ذلك في الجهات الشالات وهو وجه اللعبة الشريفة وجهة ظهرها وما بين الركن اليماني والحجر الاسود فهو بنآة سيّدنا عبد الله بن الزبير باق الى الآن كما سند كرة في زيادة عبد الله بن الزبير في المستجد الحرام وهديمد لللغبة وبمآنها على قواعد ابراهيم

فصل في تُحْلَيَة اللعبة الشريفة وبابها الشريف بالذَّهب والفصّة وقناديلها الشويفة، قال ابو الوليد الازرق رجم الله تعالى اول من حلَّا اللعبية الشريفة في الجاهلية عبد المطلب جدّ الذيّ صلعم بالغزالتّين الذهب اللَّقِين وجدها في بير زمزم حين حقوها فر قل واول من نقب البيت في الاسلام عبد الملك بن مروان، وقال المسجى ما يقتصى خلاف فلك فقال اول من حُلَّا البيت عبد الله بن الزيهر جعل على اللعبة واساطينها صفايح الذهب وجعل مفاتيحها من الذهبء وذكر الفاكهي رجم الله ان الوليد بن عبد الملك جعل الذهب على ميزاب اللعبة، وذكر الازرق أن الوليد بن عبد الملك بعث الى واليه على مكة خالم بس عمد الله القُسرى بستة وثلاثين الف دينار يصرب منها على بأنى اللعبة صفايت الذهب وعلى ميزاب اللعبة وعلى الاساطين الق في جوف اللعبة وعلى اركانها من داخل ع وذكر الازرق ان الامين بن عارون الرشيد ارسل الى عامله على مكة سالم بن الحباج بثمانية عشر الف دينار ليصرب بهما صفايت الذهب على باني اللعبة فقلَّعُ ما كان على الباب من الصفايدي وزاد عليها الثمانية عشر الف دينار فصربها صفايح استمرت على الباب

وجعل مساميرها وحلقتي الباب وأعتنابه من الذهب، وذكر ايصاً ان حَجَّبُةَ اللَّعبة ارسلوا الى المُتُوكِّل العبَّاسي يذكرون له أن زاويتُين من زوايا اللعبة من داخلها مصقم بالذهب وزاويتين مصقم بالفصة والاحسى ان يكون كلُّها ذهبًا فارسل المتوكِّل الى اسحاق بن سلمة الصايغ بذهب وامره بعمل ذلك فكسر اسحاق تلك الزوايا وأعادها من الذهب وعمل منطَّقَةُ من فصَّة ركَّبها فوق ازار اللعبة من داخلها عرضُها ثُلُثًا دراع وجعل لها طُوَّةً مِن الذهب مُتَّصلًا بهذه المنطقة، قال وكان اسفل الباب عُتُبَةً من خشب الساج قد رَقَّتْ وتَأَكَّلَتْ فَأَبْكَلُها خشب آخر وأَلْبُسُه صفايت من فصة ، قال اسحاق الصايغ فكان مجموع الزوايا والطوق اللهب ثمانية الاف مثقال ومنطقة الفصة وما على الباب من الفصة وما حُتَّى به المقامر من الفصة سبعين الف درهم وذكر السيد القاضى تقى الدين الفاسي رجمه الله ما وقع بعد الازرق من تحلية البيت الشريف فقال من فلك أن انجبة كتبوا الى المعتصد العباسي أن بعص ولاة مكة قلع ايام الفتنة عصادتٌ باب اللعبة وغيرها وسبكها دنانير وأصرفها على دفع الفتنة فامر المعتصد باعادة ذلك جميعه فأعيدت كما اشار بدء قال ومن ذلك أن أم المقتدر الخليفة العبِّاسي امرت غُلاَمَها لُولُو أن يُلَبِّس جميع اسطوانات البيت الشريف ذهباً ففعل ذلك في سنة ٣١٠، قال ومن ذلك ان الوزير جمال الدين محمد بن على بن منصور المعروف بالجواد وزير دينار ليعمل بها صفايح الذهب والفصة في اركان اللعبة من داخلهاء قل وعنى حُلَّاها الملك المظفّر العُسّاني صاحب اليمن وحلَّاها حفيدُه الملك المجاهد صاحب اليمن ايصًاء قر أن الملك الناصر محمد بسن

قلاوون الصالحي صاحب مصر حلًا باب اللعبة الذي عباء لها بخمسة وثلاثين الف درهم وان حفيده الملك الاشرف شَعْبان حلًّا باب اللعبة في سنة ٧٠١ انتهى ما ذكره التقى الفاسيء قلتُ وقد ادركنا الباب الشريف مصفحًا بالفصة وكان يختلس من فصته اوقات الغفلة من قسلّ ديند وخقت يده الى ان انكشف سفل الباب الشريف عن خشب الباب ومُسكُّ مواراً من يفعل ذلك وحُبسُوا وبُهْدلُوا فعرض ذلك على الابواب الشريفة السلطانية في ايام المرحوم المقدّس السلطان سليمان خار، \* اسكنه الله تعالى فراديس الإمان \* في سفة الله فبرز الامر الشريف السلطاني بتصفيح الباب الشريف بالفصة الى ناظر للجرم الشريف المقيم عكة في منتصب نظارة الحرم الشريف يومند وهو من فصلاه كُتبة مصر اجد جلى المقاطعي صهر المرحوم محمد بن سليمان دُفتردار مصر اذ ذاك رجم الله تعالى وكان له شعر لطيف بالتَّرْكيِّي وتُرْجَمُ باللسان التوكي كتاب روضة الشهدآة لمولانا جامي وضمنه من لطايف النظم والنثر ما يستحسنه الطُّبْع ومن تُحَاسِي السَّجْعِ ما يَحْفُ على السُّمْع وهو كتاب مقبول متداول بين اللَّطَفَ وكان وصولُه الى مكة في افتتاح سنة ٩٥٨ وكان في البيت الشريف خشبة من اخشاب سقفه المنيف انكسرت وصار الما ينزل من موضع اللسر الى جوف البيت المعظم وكان قاضى مصر يومند قدوة علماه الموالى العظام مولانا حامد افندى وهو اليوم مفتى عالك الاسلام بالباب العالى اطال الله عبره المديد، وادام بقاءه السعيد، قد حيَّ الى بلد الله لخرام وقاضى مكة يومند الافندى المرحوم مولانا محمّد بن محمود المعروف بخواجه قَيْني اسكنهما الله تعالى فسيج للنان، وحف تربتُهُ بالروح والريحان ، فاطَّلَعُما على علما الاختلال وعوضماه على

الابواب الشريفة السلطانية، فلما وصل العرض الى المرحوم المقدلس المغفور له الاقدس السلطان سليمان خان ، بُوَّا الله غرف الجمان ، ارسل الى مفتى الاسلام سلطان العلماء الاعلام مولانا الى السعود افندى المفتى الاعظم قدَّس الله تعالى روحُه يُستُقتيه عن حُكم الله تعالى في هذه المسالة جُواز او عُدُم جواز فكتب اليه يَجُوز فلك ان دَعَت الصرورة اليه فارسل بجواب المفتى الاعظم الى صاحب مصر يوممَّذُ الوزير المعظم المرحوم على باشا فارساء الوزير المذكور الى فاطر لخرم المشار اليه وقاضي مكة يومند مع امر شريف سلطاني مصمونه العبل عقتصي الفتوى ء فجمع احد جلبي مون العارة والاخشاب اللايقة بهذا العبل وكان كاتبه صولق مصطفى جلبى ومعاره مصطفى المعارة وقبل الشروع في العمل اقتصى رَأْيُهُ مشاورة العلماء في ذلك فجلس مولانا الافندى محمد بن محمود بن كمال بعد صلوة الجعة لاربع عشرة أليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة 109 في لخرم الشريف واستحصر مفتى العلماء الشافعية المرحوم مولانا الشيخ شهاب الدين احمد بن حجر الهيّيثمي ومسولانا الشيخ نور الدين على بن ابراعيم العسيلي ومولانا القاضي جيي بن فايز ابي طهيرة ومولّف عذا الكتاب وتفاوضوا في عذه المسللة فذكر مصطفى المعار انه شاهد عودين من أعواد سقف اللعبة مكسورين نولا عن تحاذاة بقية اخشاب السقف الشريف من وسطهما مقدار اثنى عشر قيراطًا وذكر أن عودًا ثالثًا الى جانبهما لحو الباب الشريف نزل ايضا تسعة اصابع عن محاذاة اعواد السقف الصحيحة هُبُوطَا الي اسفل فانه يحتمل ان يكون مكسورًا ايضاً ويحتمل ان يكون حججاً للنه اعوج باعوجاج ما الى جانبه من العود المكسورة وشهد معه المعلم احمد

الجيمال المصرى وغيوه وذكروا بانه أن لم يتدارك تغيير الخشب المكسور بخشب صحيم فالغالب في امثال ذلك أن يسقط الى اسفل وتزعزع الجُدران بسُقوطه ويغلب في الظيّ اختلال في جوانب السطيح يُودى الى سُقُوط السقف جميعة وتشقّق الجدران او سقوطهاء فأتفقت ارآلا كاضرين على الاقدام على تعيير السطح وتبديل تلك الاعواد وعينوا أن يشرعوا صُرح يومر السبت منتصف شهر ربيع الاول سنة ٥٩ فتعصبت طايفة حركه الهَوى والغرض لمخالفة ما رايناه صوابًا وحرَّكوا طايفة من العلماء الى الخلاف وزعموا ان من تعظيم البيت الشريف أن لا يتعرَّض له بترميم ولا أصلاح وأن قيامر اللعبة الشريفة عده المُدَّة المديدة والريام تنسفها من الحوانب الاربعة ولا يُوثر فيها دليلٌ على أن قيامها ليس بقوَّة البناء بل هِ قَاعِدٌ بقدرة الله تعالى وأنه لا يجوز تغيير اخشابها الآاذا سقطت بنفسها وغير ذلك من التمويهات والتُّهويلات الله تُنْبُو عن مسامع العقلاء وعولوا الامر على عوام الناس وعُوعًا مم وكادت أن تقوم لذلك فتنذ بن العوام، وكتب مولانا الشيم شهاب الدين احد بن جر تاليفا واسعاً في الردّ على اوليك المعانديس واستنك الى نُقُول كثيرة وصَّم على للجواز وجاءني رحمه الله يُحرَّضني على الثبات على ما صَدّر منى من القول بالجواز ونقل لى عن الحبّ الطبري في كتابه استقصاء البيان في مستَّلة الشاذروان بعد ذكرة حديث عايشة رضى الله عنها في عدم اللعبة ما نصد ومدلول عذا للديث تصريحاً وتلوجًا انه يجوز التغيير في اللعبة لمصلحة ضرورية او حاجة مستحسفة انتهىء وآلا بلغ سيدنا ومولانا المقام الشريف العالى السيد الشريف شهاب الدين احد بن ابي تمي صاحب مكة اذذاك تغمده الله تعسالي برضوانه واسكنه فسبج جنانه عصر بنفسه من البر الى مكة المشرفة وطلب سيدنا سلطان العلماء الاعلام شيخ الاسلام شمس الملة والديس الشيخ محمد بن مولانا الشيخ اني للسن البكرى نفع الله به وباسلاف اللرام، وشيد به أرز شريعة سيد الانام، عليه افصل الصلاة والسلام، ومالانا الأففدى الاعظم قاضى مكة المشرفة وسيدنا ومولانا شيخ الاسلام قضى القصاة ومُوجع اهل بلد الله الموامر القاضى تاج الدين عبد الوقاب بن يعقوب الماللي طيَّب الله مَثْواُهُ وجعل الفردوس الاعلا مَأْواُهُ وناظر للحرم الشريف المكل يوممن احد جلبي المذكور فحصروا جميعا تجاه البيت الشويف عند مقام سيدنا ابراهيمر عم واشير الى سيدنا ومولانا الشيخ الاعظم محمّد البكري أن يُلقى دُرْسًا يتكلّم فيه على قوله تعالى وال يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربَّما تقبَّلْ منَّا انك انت السميع العليمر فتكلم على جَرى الدته بلسان طَلْق فصيح ولفظ منتظم ملج أَبْهَرَ به لخاصرين وأَدْعَش الماطرين وأَفاد وأجاد وقلد نفايس الدر الاجياد فلما انقصى الدرس أخرج الناظر فتسوى المفتى للناس فرأها مولانا الشيئ الاعظم الشيخ محمد البكرى فقال ومن يخالف على من الناس فذا فوعين للق ومُحْص الصواب، فامر مولانا السيد احد العبال بالشروع في العمل فشرعوا وسكنت الفتنة ولله الجدء وكلُّ ذلك كان بتدبير المرحوم القاضي تاج الدين المائلي رجم الله وكان عَقْلًا تُجَسَّمًا وراء صواب تُحْصًا وله فصلٌ تأمَّ وفكر صايب تمام، توقى الى رجمة الله تعالى في سنة ٩٩١ ء ثر لمَّا كشف عن تلك الاعواد في السقف الشريف وجدوها مكسورة كما طنَّوا فابدلوها بأُعْواد جيَّدة في غاية الاحكام والاستقامة واعادوا السقف والسطيح كما كان بغاية الإتقان وسُطِّرَ ثواب ذلك في محايف المرحوم السلطان سليمان، عليه الرجة والرضوان، ثر بعد الفراغ طلبوا منّا شيئًا يمكن كتابته فكتبتُ لهم كلامًا يتصمَّى التاريخ وهو

لله لله الذي عبر اللعبة الشريفة بالشرايع الحمدية فعرت وفي البيت المعور حسًا ومُعْنَى وشيّد قواعد ملك من جَدَّدَ سقفها بتشييد واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعايل ربّنا تقبّل منّا واصلح الوجود بوجود من وجد فيها جدارًا يريد ان ينقص فاتامَهُ، وخَصَّه بكنْر أنّا يعبر مساجد الله من أمن بالله واليوم الاخر فكان له بذلك اعظم كرامَهُ والله لخطّ الأَوْفر من مُلك سميّه ذبيّ الله سيّدنا سُليمان ابن السلطان سليمر خان الحادي عشر من ملوك بني عنمان خادم الحرمين الشريفين، الخافقة ألوية نصره ورايات طفره في الخافقين، فلقد بستّد المعور والسقف الشريفين واصلح ارضها المقدّسة وجدارها المتخذة قبلة للسجود والركوع وغرد طير تاريخ تجديد عبارته على غُصُون حساب اتجد فكان المدرسط حديد الله مالك الدول المعالم ا

مجدد سطح بيت الله مالك الدول سليمان ملكه الله الارص ومن عليها، وجعل باب سعادته قبلةً تسجد جِبَاهُ المطالب اليهاء

ثر لمآا فرغ من تجديد سطح البيت الشريف وما يتعلق به شرع في تسوية فرش المطاف الشريف فان اججاره انفصلت وصار بين كل جرتين حُفَو وكنت تلك للفور تُسَدُّ تارة بالنورة وتُذلكُ وتارة بالرصاص وتسمّر عسامير للحديد فازال ما بين الاحجار من للفر وتحت طرف الحجو الى ان الصقة بطرف الحجو الاخو من جوانبة الاربعة واستمر في فرش المطاف

السعيد على هذا الاسلوب الى ان فرغ من ذلك واصلح ابواب المسجد الشريف وفرش المسجد جميعة بالجتن عثر ورد الحكم السلطاني السليماني بتصفيح الباب الشريف بالفضّة فاخرجوا جميع فضة الباب ورادوا عليها فضة وجُعلت صفايح وصُقّح بها باب اللعبة الشريفة وسُمّرت الصفايح عسامير الفضة وأعيدت الخلقات الاربع على الباب الشريف واصلح الميزاب الشريف وصُقّح بالفضة المموّعة بالذهب الى ان الشريف واصلح الميزاب في الباب السلطاني مصفّحاً بالذهب وارسل أغير بعد ذلك وعمل الميزاب في الباب السلطاني مصفّحاً بالذهب وارسل في ألى عنا فوضع موضع الميزاب الذي كان في اللعبة وجُهِر الى الباب الخاقاني فوصل ووضع في الخوانة العامرة ع

وامّا عبارة المُطّاف الشريف فوقعَتْ فى سنة الا وكنتُ قد أُمرِّتُ بتاريخ يُحْتب على بعض مواضع المطاف فكتبتُ بسم الله الرحى الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذى ببكّة مباركا وفدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم، ومن دخله كان آمنًا تقرّب الى الله تعالى بالمجديد فرش احجار المطاف، وتسويتها تحت اقدام الطايفين فى الطواف، وتحلية الباب الشريف، والميزاب المعظم المنيف، خليفة الله الاعظم، سلطان الروم والعرب والمجمر، من اصطفاه الله تعالى واجتباه لترميم بيته الحرام، واختاره وارتضاه الحكمة الركن والمقام، السلطان ابن السلطان ابن السلطان، الملك المظفر ابو الفتوحات سليمان خان، السلطان ابن السلطان، وبلّغه ما يُومّله من السعادة والاقبال، وبلّغ عمر الله قبلتناء

فصل في ذكر معاليق اللعبة المعظمة وكسوتها، أمّا المعاليق فقال المعودي رحم الله تعالى في مروج الذعب كانت الفُرس تهدى الى اللعبة

اموالًا وجواهر في الزمان الاول وكان ساسان بي بابك أعْدَى غزالتَيْن من فَعْبِ وَجُواهِ وَسِيوفًا وَنَعْبِكُ كَثِيرًا إِلَى اللَّعِبَةَ، وَقُلَّ الشَّرِيفِ التَّقَى الفاسي في شفاء الغرام يقال ان كلاب بن مُوَّة بن كعب بن لُوِّي بن غالب بي فهْرِ بن مالك بن النَّصْرِ بن كَمَانَة القُرِّشِّيِّ اول من علَّـق في اللعبة السيوف الحلَّاة بالذهب والفصة دخيرة للكعبة ثر نقل عن الازرق اشيآء أُهْدِينُ الى اللعبة منها أن أمير المومنين عمر بن الخطَّاب رضَّه أَمَّا فتح مَدَائين كسّرى كان مّا أُهْدى اليه علالان فبعث بهما فعلَّقهما في اللعبة، وبعث السقاح بالصفيحة الحصرآة فعلَّقت في اللعبة وبعدث المامون بالياقوتة الله تعلق في كلّ موسم بسلسلة من اللاعب في وجمه اللعبة وبعث المتوكِّل على الله بشمسة من ذهب مكلِّلة بالدُّر الفاخر والياقوت الرفيع والزبرجد تعلّق بسلسلة من الذهب في وجه البيت في كل موسم وأَهْدَى المعتصم العبّاسي قفلاً لباب اللعبة فيه الف مثقال ذهبًا في سنة ٢١٩ وكان والى مكة يومند من قبله صالح بن العبّاس فارسل الى الْحَيْنِة ليُقَبِّص م القفل فأبوا أن ياخذوه منه واراد أن ياخذ القفل الاول ويوسل به الى الخليفة فأبوا ان يُعطوه ذلك وتوجّهوا الى بــغـــداد وتكلموا مع المعتصم فترك قفل اللعبة عليها واعطاهم القفل الذي كان بعثه اليها فاقتسموه بينهم، وذكر الفاكهيّ أن عُمَّا أَقْدى الى اللّعبة طُوني من ذهب مكلل بالزمرد والماقوت مع ياقوتة كبيرة خصراء ارسله ملك السند لمَّا اسلم في سنة ٢٥٩ فعرض اموه على المعتمد على الله فامر بتعليقها في البيت الشريف فعُلَّقت ، قال الشريف التقى الفاسيُّ رجمه الله ومَّا عُلْق بعد الازرق قصبة من فصة فيها كتاب بيعة جعفر بن أمير المومنين المعتمد على الله وبيعة الى الحد الموقق بالله ابن اخى المعتمد

على الله قدم بها الفصل بن العباس في موسم سنة ١٩١ وكان وزن القصبة ثلاثماية وستين درها فصة وعليها خارجاً عن نلك ثلاثة ازرار بثلاث سلاسل من فصدة ودخل اللعبة يوم الاثنين لاربع ليال خلون من صفر فعلَّق عذه القصبة مع معاليق اللعبة، قلتُ وسيأتي ان عارون الرشيد كتب أن يكون ولي عهده بعده محمد الامين أثر عبد لله المامون وبايع لهما على دلك اعيان مُلكته وكتب مبايعته وارسل نسخة فلك العهد وعلَّقها في اللَّعبة أثر لمَّا وقع بعده الاختلاف بينهما وارسل الامين عسكرًا لقتال اخيه المامون ارسل الى مكة واخرج كتاب العهد من اللعبة ومزقه فزق الله تعالى ملكه وانكسر عسكره وانتصر المامون وجاء الى بغداد وحاصر الامين الى ان امسكه عبد الله بن طاهر وقتله واتى براسه الى المامون وسياق تفصيل ذلك جميعه أن شاء الله تعالى، أله لما وقعت الفتن عكة أخذَتْ تلك المعاليق من اللعبة وصُرِّفَتْ في فلك، وقد كانت الملوك تُرْسل بقناديل الذهب وتعلُّق في اللعبة وكانت شيدوخ سدنة البيت الشريف اذا احتاجت اختلست منها ما تسدّ بـ خُلُلها وتدفع به فقرها واحتياجها وقد ادركنا في ايامر الصبا وقد خَفَّت القناديل وادركنا من شيوخ اللعبة من كان يتَّم بذلك بل اخبرني تُجارُ انه عمل لاحدام محطًا مركّباً من الخشب مُولَّف من عدّة اعواد طُوالَ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهَا نَحُو ذَرَاعَ تَرَكُّبُ فَتَطُولُ ثُمْ تُفَكُّ وَنُحْمَلُ فِي اللُّمْرِ فاذا دخل الشيخ يوم فاغ الكعبة ابتدأ فدخل وحده كما هو عادة مشاييخ الكعبة وركب ذلك الحط ونزل قنديلا وفتى تلك الاعسواد وعفس ذلك القفديل ووضعه في كمه الواسع فر اذن للناس بالدخول الى البيت الشريف وما كان جمله على ذلك غير فقره واحتياجه تجاوز الله

عند، وافتقد مرَّة امير من امرآه جُدَّة قنديلًا كان عُلَّق قريبًا في البيت الشريف فكلم على ذلك الشيخ واراد اهانته فلم يقدر على ذلك فتكلم الناس عليه وكان يقول الحافظة على بنّية الانسان اوجب من الحافظة على قناديل معلَّقة في اللعبة لا ينفعها تعليقها ولا يصرَّها فقدها، وقد وصلنا الآن الى حدَّ الْخُنْمُصَة فنُعذر في ذلك أن وقع فعلة منَّا والبيت الشريف الآن واله للحد والشكر في غاية الصون في ايام عدا الشيخ الموجود الآن لعقَّته وامانته عُلَّقت في ايامه قناديل كثيرة اهداها الملوك الى اللعبة الشريفة وفي محفوظة معلومة عند الناس باقية يَرُونها في سقف البيت الشريف اوقات فلم الكعبة لساير الناسء وقد وصل في وسط سنة ٩٨٠ من الباب الشريف العالى السلطاني جاوش اسمه محمّد جاوش كان قبل فلك كاتبًا للحَرِم الشريف على عارة المسجد لخرام وكان توجّه ببشارة اتمام عمل المسجد الشريف الى الباب العالى السلطاني وهو رجل في غاية الامانة والاستقامة وحسن الخدمة وفصيلة الكتابة وحسن الخط والمروة وعلو الهمة سلمه الله تعالى فاقبلت عليه السلطنة نصرها الله تعالى وأنَّعت عليه بانواع الانعام والترقُّ وغير فلك من الاكرام وادخل في مداد خواص جاوشية الباب العالى وأرسل الى الحومين الشريفين بالخلع الشريفة السلطانية لمن باشر خدمة للحوم الشريف في عده العارة اجلُّم سيُّدُنا ومولانا المقسام الشريف العالى سيَّد السادات الاشراف، وصَفَّوَةُ الصَّفْوَة مِن شُرِفَاهُ بِني عبد مناف، السيد الشريف للسيب النسيب، المستغنى بشرف ذاته عن التوصيف والتلقيب، بَدْرُ الدُّنْيا والدين مولانا السيد حسن بن الى نُمَىّ خلَّد الله تعالى دولتهـما وسعادتهما٬ ودام عزها وسيادتهما٬ وكذلك شيخ مشايخ الاسلام٬

سيد العلمــآه الاعلام، وسندُ الفصلاة الكوام، ناظر المسجد للرام، ومدرس اعظم مدارس اعظم سلاطين الانمام ، صَفْوَةُ أَخُمَة آل سمد المرسلين عليه وعليام اقصل الصلوة والسلام ، وقاضى المدينة المنهورة سابقًا بدر الملَّة والدين ، مولانا السيد حُسَّين الْحُسِّيني المكَّيِّ المكين ، لا زال حرم الله الامين مشمولاً في أيام نظارته بالعو والتمكين، واهمل المرمين الشريقين غارقين في حر احسانه في كل وقت وحين، وكذلك لقاصى مكة المشرفة يومنك اقصى قصاة المسلمين، أولَى ولاة الموحدين، مُعْدَن القصل واليقين وارث علوم الانبياء والموسلين ، مولانا مصلح الديبي لُطِّفي بك زادة ذكُّوه الله تعالى بالصالحات، وافاض عليه سوابغ الخيرات، وكذلك لامين العبارة الشويفة افتخار الامرآء العظام، معم المسجد للرام الامير احد وققه الله تعالى وسدد واكرمه واسعده وجهزت السلطنة الشريفة نصر الله تعالى بها الاسلام ، وأيَّدُ بتُأييدها دين سيدنا محمد عليه افصل الصلوة والسلام، مع الحاوش المشار اليه ثلاثة قناديل من الدُعب مُرَصَّعة بالجواهر ليعلَّق اثنان منها في سقف بيت الله تعالى زاده الله تشريفًا وتعظيما والثالث في الحجية الشبيفة النبوية تجاء الوجه الشريف النبوى تعظيمًا لسيد الانام،

على نذك الوجه الملبح تحيية مباركة من ربنا وسلام، فلما وصل محمد جاوش الى مكة المشوفة شرفها الله تعالى بما في يده من الخلع والتشاريف والقناديل المعظمة قُوبل بغاية التعظيم والاجلال، وعُومل بنهاية الاحترام والاقبال، وأُنبِسَ الخلع الشريفة الفاخرة، وأُنعِم عليه بالضيافات والانعامات الوافرة، وحصر الى المسجد الحرام بنفسه عليه بالضيافات والانعامات الوافرة، وحصر الى المسجد الحرام بنفسه النفيسة سيدنا ومولانا المقام الشريف العالى السيد حسن المشار الى

حصرته العالية ادام الله تعالى عزّه واقباله ومعه اكابر السادة الاشراف وجلس في لخطيم الكريم تجاه بيت الله المنيف ومعم سيدنا ومولانا ناظر حرم الله تعالى شيخ مشايخ الاسلام السيد القاضي حُسَيْن الحُسَيْني المُومَى اليه ، خلَّد الله عظمته واجلاله عليه ، وباقى من ذكرنا وساير الاعيسان والاهالي، وكأفة العلماة والفقهاة والموالي، واجتمعت الناس حول الكعبة الشريفة وامتلاً الحرم الشريف، بذلك الموكب المنيف، وفاتم باب بيت الله تعالى واحصرت الخلع الشريفة السلطانية، والقناديل السُّنيَّة الخاتانية ، وقُرِتْت المراسيم الشريفة المطاعة في الاقطار وللهات فوق منبر لطيف بصُوْت جَهْورت يسمعه الخاص والعامر وألبس سيدنا ومولانا السيد حسى نصّره الله تعالى خلعتين فاخرتين ثر مولانا ناظر لخوم الشريف أثر من كان له خلعة من السلطنة أثر طاف سيدنا ومولانا السيد حسن بالبيت خلعتيه على المعتساد والرئيس المونين يدعو للسلطنة الشريفة وله بعلو زمزم على العادة والناس كلكم رافعون أَكْفُهُ بِالدُّمَّةِ وَالتَّأْمِينِ الى أَن فرغ سيدنا ومولانا من الطواف ودعى بالمُلْتَزْم الشريف ثر صلَّى ركعتَى الطُّواف في مقام ابراهيم ثر طلع هو ومولانا ناظر لخرم الشويف وبقية الاعيان الى باب بيت الله تعالى ودخلوا الكعبة واحصرت القناديل الشريفة واختاروا لها مكاناً عليًا يقَعَ نظر الداخل الى البيت الشريف في اول دخوله الى اللعبة المعظمة عليها وأحْصر سُلَّمْ يصغد عليه فعلقهما سيدنا ومولانا السيد حسى بيده الشريفة تعظيما لامر السلطنة العالية المنيفة وقرنت الفواتح في اللعبة الشريفة وحولها ودَعَت الناس اجمعون ورفعت اصواتام وهم الى الله تعسالي يتصرعون بدَّوام دولة هذا السلطان الاعظم ، سلطان سلاطين العالم ،

خلد الله تعالى خلافته الزاهرة وابد ايام سلطنته القاهرة وجمع له بين سعادق الدُّنيا والآخرة و ثم انفص ذلكه المجلس العظيم وانقصى ذلك الموكب الشريف الوسيم وكان يومًا شريفًا مشهودًا ووقتًا مباركًا متيمنًا مسعودًا وتثمُّه الليالي والايام في صفحات اوراقها، واثبتته في جرايد دفاترها واطباقها،

واتما المراء حديث بعده فكن حديثاً حَسَناً لمن روى ، هُر توجّه محمد چاوش المذكور بالقنديل الذي بقى معم الى المدينة المنورة، ووصل الى تلك الروضة الشريفة المطهرة، واجتمعت له الاب المدينة الشريفة واعيانها وعُلْمَاوُها وصلحاؤها واركانها وشيخ حرمها وَبُوابِها ، ومن له شان وقدر من مجاوريها وسُكَّانها ، فعُملَ موكب شريف في الخرم الشريف النبوى وفُاحت المجرة الشريفة النبوية على ساكنها افصل الصلوة والسلام وعُلَّق ذلك القنديل تجاء الوجه الشريف النبوى عليه الصلوة والسلام وقُرنت الفواتيج وحصل الدعاء من سايسر جيران سيد الانام ، عليه اشرف التحية وافصل السلام، بدوام دولة هذا السلطان العظيم الاعظم، سلطان سلاطين العالم، خلَّد الله ملكه السعيد، وأبِّد مُعْدَلُتُهُ وفصله واحسانه المزيد، فالله تعالى يطيل عره ويسعده ، ويُوققه للخيرات ويُوشده ، ويسوقه الى الباقيات الصالحات من اعسال الخير ويُستده ، وهو اول من علَّق قناديل اللهب في المرمين الشريقين من سلاطين آل عثمان ، خلَّد الله تعالى سلطنتهم وابد دولتهم الى انتهاء الزمان وقد سبق بهذه المُنْقَبة الشريفة آباء السلاطين العظام ، وَفَاقَ بهذه المربَّة الكريمة أُجْداده وأَسْلافه الكرام ، لا زال فايقاً كبار سلاطين العالم وخلفاتها وراقياً بأقدام اقدام عزمه هام ملوك

الدنيا وعظمآبها

هو العادل الطَّلَّم للمال والعِدَى خزاينُه قد اقدهرت وديارُفَا عليه بنور الله ينظُرُ قلل بند فلم يغن اسرار القلوب استتارُفا به دمّر الله الصليب واصله به ملّة الاسلام على منسارُفا فلا زالت الافلاك تجرى بنصره ولا زال عنه قطبها ومدارُفاء فلا زالت الافلاك تجرى بنصره ولا زال عنه قطبها ومدارُفاء فصل في ذكر كسوة اللعبة الشريفة قديمًا وحديثاً وحكم بيعها وشرآبها والتبرُّك بهاء ذكر الازرق وابن جُريْج رجهما الله تعالى أن أول من حسى اللعبة الشريفة تُبع الحيْيري من ملوك اليمن في الجاهلية تعظيمًا لها واسم هذا التُبع أَسْعَدُ وانه راى في منامه انه يكسو اللعبة فكساها الأنطاع ثم راى انه يكسوها فكساها من حبر اليمن وجعل لها فكساها الله يُقْلَق فقال أَسْعَدُ في ذلك

وكسونا البيت الذى حرّم الله ملآء مُعَصَّدًا وبُرُودَا واقنا به من الشهر عهراً وجعلنا لبابه اتْليدَا وخرجنا منه الى حيث كُنَّا ورفعنا لوآءنا مُعقودًا،

قال الازرق ايضاً حدّثنى جدّى حدّثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن ابن ابن عن ابن جريج عن ابن الى مُلَيْكة قال كان يُهْدَى للكعبة هدايا شتى من اكسية وحبر وانحاط وتُكْسَى بها اللعبة ويُجْعَل ما بقى منها فى خزانة اللعبة فاذا بلى شيء منها بُحعل فوقه ثوب آخر ولا يُنْزَعُ عنا عليها شيء وكانت قريش فى الخاهلية تترقّد فى كسوة اللعبة فيصربون على القبايل بقدر احتماله من عهد قُصَى بن كلاب حتى نشاً ابو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم وكان مثرياً ينجّر فى المال فقال لقريش انا اكسو اللعبة وحدى سنة وجميع قريش سنة فكان يفعل فلك الى ان مات فسَمَتْه

قريش العَدْلُ لانه عَدَلُ قريشًا وَحْده في كسوة البيت الشريف ويقال لبنيه بنو العَدْل، وقل ايضًا اخبرني محمد بن يحيى عن الواقسدى عن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي حُبيشة عن ابيه دل كسي النبيُّ صلعم البيت الثياب اليمانية فركساه عبر وعثمان رضى الله عنهما القباطي وكان يُكْسَى الديباء بعد ذلك، وقال ايضاً حدثني جدَّى قال كانت اللعبة تُكْسَى للَّ سنة كسوتَين فتكسى اوَّلا الديباج قيصا يُدَبَّي عليها يوم التروية ولا يُخاط ويُتْرك الازار حتى يذهب لخلة لمَّلَّا يخرقونه فاذا كان العاشورآء علقوا عليها الازار وأوصلوه بالقميص الدبيساج فلا يوال عليها الى يوم السابع والعشرين من شهر رمضان فيكسوها الكسوة الثانية وفي من القَباطى ، فلمَّا كانت ايام خلافة المامون امر ان تُكْسَى اللعبة ثلاث مرات كل سنة فتكسى الديباج الاتمر يوم التروية وتكسى القباطى اول رجب وتكسى الديباج الابيص في عيد رمصان واستمر على نلك، قر أنْهِي اليه ان الازار الله تكسى به اللعبة في العاشورآه ويلصق بالقميص الديباج الاحر الذي تكسى بد يومر التروية لا يصبر الى تمام السنة واقد يحتاج الى ان يجدّد لها ازار على عيد رمصان مع قيص الديباج الابيص الذي تكسى به على العيد فامر أن تكسى أزارًا آخر على عيد رمصان، قر بلغ المتولّل على الله أن الازار يبلى قبل شهر رجب من كثرة مس ايادى الناس فزادها ازارين وامر باسبال تيس الديباج الاجر الى الارص قر جعل فوقه في كلُّ شهريُّس ازاراً وفلك في سنة ٢٠٠٠ ثر بعد الخلفاء العباسيين وايامر وهناهم وضعفاهم كانت كسوة اللعبلا الشريفة تارةً من قبل سلاطين مصر وتارةً من قبل سلاطين اليمن حسب قوتهم وضعفهم الى ان استقرت اللسوة الشريفة من سلاطين مصر الى ان

اشترى السلطان الملك الصالم بن الملك الناصر بن قلاوون قريتَيْن عصر وَقَفَهِما على عبل كسوة اللعبة الشبيفة اسمهما بَيْسُوس وسَنْدُبِيس، أَمْر استمرت سلاطين مصر من بعده تُرسل كسوة اللعبة في كل عامر وكانسوا يرسلون عند تجدَّد كلَّ سلطان مع اللسوة السوداء الله تكسى من ظاهر البيت الشريف كسوة حرآء لداخل البيت الشريف وكسوة خصرآء للحجرة الشريفة النبوية على ساكنها افصل الصلوة والسلام مكتوب على كل من اللسوة السوداء والجراء والخصراء لا اله الا الله محمد رسول الله دالات في قلب دالات وقد تزاد في حواشي تلك الدالات آيات أُذْبِي متناسبة او اسمالة الحاسب رسول الله صلعمر او تترك سادجة حسب ما يُؤمر النَّسَاجِ بدى فلمَّا آلت سلطنة عالك العرب الى سلاطين آل عثمان خلد الله تعالى ايام سلطنتهم القاهرة ما دار الدوران ودامر الزمان ، واخذ المرحوم المقدّس السلطان سليم خان ، ابن السلطان بايزيد خان ، عليه الرجة والرضوان ، علكة العرب من الجراكسة بالسيف والسَّمَان ، جهزت كسوة اللعبة الشريفة داخلا وحارجاً وكسوة المدينة الشريفة على ما جرت به العادة وامر باستمرار اللسوة السودآء للكعبة الشريفة على الوجه المعتاد، وألا السلطنة العظمى الى المرحوم المغفور له السلطان سليمان خان امر باستمرار الكسوة الشريفة على عوايدها السابقة أثر أن قريتي بيسوس وسُنْدُبيس الموقوفتُين على كسوة اللعبة الشريفة خربتا وصَعف رَيْعُهما عن الوفاة مُصروف اللسوة فامر أن يكمل من الخزاين السلطانية عصر قر أصاف الى تلك القريتين الموقوفتين قُرِي أُخْرِي أُوقَفَها على كسوة اللعبة الشريفة فصار وقفًا عامرًا فايضاً مستمرًا وذلك من اعظم مزايا السلاطين العظام، الذي يفاخرون

به على ملوك الانام، ولا يُصِلُ الى نلك الا اعظم السلاطين الفخام، وفي الآن من مخصوصات سلاطين آل عثمان اللوامر، زيّن الله تعالى عزاياهم الجياد الليالى والايامر، وخلّد ذكر محاسناتم في صفحات دفاتر الدهر الى يوم القيام، أن شاء الله الملك العَلّام،

وأما نُوْع كسوة اللعبة الشريفة وتقسيمها بين الناس فقد ذكر الازرق رجه الله قال حدثني جدى عن مسلم بن خالد عن ابن جريب عن ابيه أن عبر بن الخطَّاب رضَّه كان ينزع كسوة البيت في كلَّ سنة فيقسمها على الحابي، وقال ايضا وحدثني جدّى حدثنا عبد الجبّار بن الورد المكيّ قال سمعت ابن الى مُليَّكة يقول كان على اللعبة الشريفة من كسوة للاعلية ما بعصها فوق بعض فلمّا كُسيّت في الاسلام من بيت المال خُقَّفَت عنها تلك اللساوي شيئًا فشيئًا وكان أول من طاهر لها كسوتين امير المومنين عثمان بن عقبان رضمه فلما كان ايام معاوية بن الي سفيان كساها الديباج مع القباطي أثر انه بعث اليها بكسوة ديباج وقباطى وحبر وامر شيبة بن عثمان ان يجرّد اللعبة عن اللساوى وُيُخَلِّقَهَا بِالطِّيبِ وِيلْبِسِهَا مَا جَهْزِهِ اللَّهِ فَجَرَّدُهَا وَطَيَّبِ جَدْرَانَهَا بِالْخُلُوق وكساها تلك الكسوة الله بعث بها معاوية وقسمر الثياب الله كانت عليها بين اهل مكة وكان سيدنا عبد الله بي عباس رضه حاصراً في المسجد للرام فا انكر فلك ولا كرهدى قال وكان شيبة يكسو منها طنى راى على امراة حايض من كسوتها فانكر ذلك عليهاء وقال ايصا حدثني محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبد للكم بن عبد الله ابن الى فَرُوة عن علال بن أسامة عن عطاء بن يُسَار قال قدمتُ مكة معتمرًا فجلست الى عبد الله بن عباس في صفة زمزم وشيبة بن عثمان

يجرد اللعبة ورايتُهُ يَخْلُق جدورها ويُطَيِّبها ورايت ثيابها الله جرِّدها عنها قد وضعت بالارص ورايت شيبة بي عثمان يومند يقسمها فلم أر ابي عبّاس انكر شيمًا من ذلك مّا صنع شيبة بن عثمان ، وقال ايصا حدَّثي جدَّى حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابي جيبي حدثنا علقمة عين أمَّه عين أمَّر المومنين عايشة رضى الله عنها أن شيبة بي عشمان دخل عليها وقال لها يا أم المومنين تكثر ثياب اللعبة عليها فاجردها عِي خُلْقانِها وَحَفِر لَهَا حُفْرَةً نَدَفَى فِيهَا مَا بِلَى مِنْهَا كِيلاً تَلْبِسُهِا للياص وللنب فقالت له عايشة رضى الله عنها ما اصبت فيما فعلت فلا تُعُدُّ الى ذلك فإن ثياب اللعبة اذا نُوعت عنها لا يصرُّعا من لبسها من حايص ولكن بعها وأجْعل ثمنها في سبيل الله وابي السبيل، ومذهب علمآدنا رضى الله عنام في ذلك رجوع امره الى السلطان وقال الامام فخر الدين قاضي خان رجم الله تعالى في كتاب الوقف من فتاواه ديبا الكعبة اذا صار خُلقًا يبيعه السلطان وينتفع به ويستعين به في امر الكعبة لان الولاية فيه للسلطان لا لغيره، وفي تتمة الفتاوي عن الامام محمد رجم الله في ستر الكعبة يعطى منه انسان فان كان شيئا له ثمن لا بإخله وان لم يكن له ثمن فلا باس له، قال الامام نجم الدين الطرطوسي في منظومته

وما على الكعبة من لباس انْ رَثَّ جازِ بَيْعُهُ للناس ولا يجوز اخذه بلا شرا للغنياء لا ولا للفقراء

قال الامام الفقيد ابو بكر الحَدَّادى في السراج الوصاج لا يجوز قطع شيء من كسوة الكعبة ولا نقلُه ولا بَيْعُه ولا شرآءه ولا وصعُم بسين اوراق المصحف ومن جمل شيئًا من ذلك فعَلَيْه رَدُّه ولا عبرة بما يتوقّم الناس

انه يشترون نلك من بني شيبة فانه لا يملكونه فقد روى عسن ابسن عباس وعايشة انهما تالا يبيع ذلك وجعل ثمنه في سبيل الله تعالى انتهىء وقد ورد في للحديث الصحيح لولا حداثة قومك بكفر لانفقت كنز الكعبة في سبيل الله وقال القرطبي من علماء المالكية رحمه الله كنز الكعبة المال المجتمع عا يُهْدَى اليها بعد نفقة ما تحتاج الكعبة اليه وليس من كنز الكعبة ما تُحَلَّى به من الذهب والفصة لان حلْيتها حُبْسُ عليها كُحُصْرِها وقناديلها لا يجوز صَرْفُها لغيرها انتهى فعَلَى قول القرطبى تكون كسوتها ايصا حبسا عليها كخصرها وقناديلها فلا علكها احد انتهى ، وقال الزركشي من علماء الشافعية رجم الله في قواعد، قال ابن عُبْدُان امنع من بَيْع كسوة اللعبة واوجب ردّ من جمل منها شيئًاء وقال ابن الصلاح في الى راى الامامر والذي يقتصيد القياس ان العادة استمرت قديما بانها تبدل كل سنة وتاخذ بنو شيبة تلك العتيقة فيتصرَّفون فيها بالبيع وغيرة وتقرُّمُ الآبُّة على ذلك في كلُّ عصر فلا تردد في جوازه، والذي يظهر في أن كسوة الكعبة الشريفة أن كانت من قبل السلطان من بيت مال المسلمين فأمرها راجع اليه يُعطيها لمن شاء من الشَّيْمِين أو غيرهم وأن كانت من أوقف السلاطين وغيرهم فامرها راجع الى شرط الواقف فيها فهي لمن عينها له وان جُهِلَ شرط الواقف فيها عُلَ فيها يما جَرَت العادة السابقة فيها كما هو الحُكْم في ساير الاوقاف وكسوة اللعبة الشريفة الآن من اوقف السلاطين ولد يُعْلم شرط الواقف فيها وقد جرت عادة بني شيبة انام بإخدون لانفسام الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة للديدة فيبقون على عادتهم فيها وللعلماء المتأخّرين رسايل في حكم كسوة اللعبة لر يتيسر لي الآن الوقوق على شيء منها الله

## الباب الثالث

في بيان ما كان علمه وضع المسجد الحرام في الجاهلية وصدم الاسلامر وببان ما أُحدث فيد من التوسيع والزيادة في زمن خلافة سيّدنا اصبر المومنين عمر بن الحطّاب رضّه وزمن خلافة سيّدنا اصبر المومنين عثمان ابن عقّان رضّه وزمن سيّدنا عبد الله بن الزبير رضّه وهدم عبد الله ابن الزبير بنآء قريش للكعبة واعادتها على قواعد ابراهيم عليه السلام ثم هدم الجّاج جانب الجحر والميزاب من الكعبة واعادتها على ما

بَنْتُه قريش في زمن النبي صلعم قبل مبعثه الشريف، اعلم أن اللعبة الشريفة لمَّا بناها سيَّدنا ابراهيم الخليل عمر لد يكن حولها دار ولا جدار واستمرّت كذلك في ايام العالقة وجُرُّم وخُواعة لا يستجرى احدّ أن يبنى مكة دارًا ولا جدارًا احترامًا للكعبة الشريفة، فلمَّا ال امرُ البيت الى قُصَى بن كلاب واستولى على مفتاح اللعبة كما تقدّم بيانُه جمع قُصَى قومه وامرهم ان يبنوا عكة حول اللعبة الشريفة بيوتاً من جهاتها الاربع وكانوا يُعظمون اللعبة ان يبنوا حولها بيوتاً او يدخلوا الى مكة على جنابة وكانوا يقيمون بها نهاراً فاذا أَمْسَوا خرجوا الى للحلِّ فقال لهم قُصَيَّ ان سكنتم حول البيت عابِّتُكم الناس ولم تستحلُّ قتائلم والهجوم عليكم، وبُدَّأُ هو وبنا دار النَّدُّوة من الجانب الشامي كما تقدّم بيانه ويقال انها محلّ مقام للنفيّة الذي يُصَلَّى فيه الآن الامام لخنفي الصلوات للحمس، وقسم قُصَيَّ باق الجهات بين قبايل قريش فبنوا دُورُهم وشرّعوا ابوابها الى نحو اللعبة الشريفة وتسركوا للطايفين مقدار المطاف بحيث يقال أنه القدر المفروش الآن بالحجو المحود الى حاشية المطف الشريف الآن وجعلوا بين كلَّ داريَّس من

دورهم مسلكًا شارعًا فيه باب يُسْلَكُ منه الى بيت الله تعالىء ثم كثرت البيوت واتصلت الى زمن الذي صلعم فولد عليه افصل الصلوة والسلام على اشهر الاقوال بشعب بني عاشم بقرب لخل المسمّى الآن بشعب على وكان يسكى دار سيدة النسآة أمَّر المومنين خَديجَةَ اللَّبْرِي رضوان الله عليهاء أثر لمّا ظهر الاسلام وكثر المسلمون استمرّ لحال على عدا الوضع في زمن الذي صلعمر وزمان خليفته سيدنا الى بكر الصديق وألما زاد طهور الاسلام وتكاثرت المسلمون في زمن امير المومنين عمر الفاروق رصة فراى أن يزيد المسجد لخرام فأول زيادة زيدت في المسجد لخرام زيادته رضَه فَنَيْدُا بِذَكِها فِنقول روينا بالسند المتصل المذكور سابقًا في المقدّمة عبى الامامر ابي الوليد الازرق قال اخبرني جدّى قال اخبرنا مسلمر بسبي خالد عن ابن جُرْيج قال كان المسجد الحرام ليس عليه جدرات تحيط به وأنا كانت دور قريش أحدقة به من كلَّ جانب غير أن بين الدور ابوايًا يدخل منها الناس الى المسجد لخرامر، فلمّا كان زمان امير المومنين عبر بن الخطَّاب رضم وضاق المستجد بالنساس ولَّزمُ توسيعه اشترى دورًا حول المسجد وعدمها وادخلها في المسجد وقد بقيت دور احتيم الى ادخالها ايضًا في المسجد فأنى المحابها من بيعها فقال لهم عبر رضه انتم نزلتم بفناه اللعبة وبنيتمر به دورًا ولا تملكون ففاة اللعبة وما نولت اللعبة في سُوحكم وفنآنكم فقُومَت الدور ووضع ثمنها في جوف اللعبة أثر فدمن وأدّخلت في المسجد أثر طلب المحابها الثمن فسُلَّمَ البيامُ ذلك، وامر ببناء جدار قصير احاط بالمسجد وجعل فيه ابواباً كما كانت بين الدور قبل ان تُهدّم جعلها في محاذاة الابواب السابقة، فلمَّا كثر الناس في زمان امير المومنين عثمان رضَّه فامر

بتوسيع المسجد واشترى دورا حول المسجد عدمها وادخلها في المساجد وأنى جماعة عن بيع دورهم ففعل كما فعل عمر رضد وهدمر دورهم وادخلها في المسجد فصم الحاب الدور وصاحوا فدعهم وقل لهم أنَّهَا جُرِّاكِم علَّى تُثَّلَى عليكم الديفعل وأم نلك عمر رضه فلا ضح بمه احد ولا صابح عليه وقد احتكيت حكوه فصاحرتم منى وهنتم على ع الله بع الى الحبس فشفع فيام عبد الله بن خالد بن أسيد فتركام، ولم يذكر الاورق رحم الله تعالى متى كانت زيادة امير المومنين عمر بن الخطّاب رضم ولا زيادة امير المومنين عثمان رضه وذكر ابن جرير الطبرى وابن الاثير الجَزرى في تاريخهما أن زيادة أمير المومنين عمر بن الخطاب رضه كانت في سنة سبع عشوة من الهاجرة بتقديم السين وان زيادة امير المومنين عثمان بن عقان رصَّم كانت في سفة ٣١ من الهاجرة، اقول زيادة امير المومنين عمر بن الخطاب رصم وعارته للمسجد كانت عقب السيل العظيم في سنة ١٧ من الهجرة وتخريبه معالم الحرم الشريف ويقال لذلك السيل سُيْل أمَّر نَهْشَل، قال شيئ شيوخنا حافظ عصره الشيئ عبر بن لخافظ التقى محمد بن فَهِّد الهاشمي العلوي رحم الله تعالى في كتاب اتحاف الورى بأخْبار أمر القُرى في حوادث سنة ١٠ فيها جاء سُيْل عظيم يعْرَف بسَيْل أمْر نَهْشَل من اعلا مكة من طويق الرُّدم فدخل المسجد لخرام واقتلع مقام ابراهيم من موضعة وذهب به حتى وجد بأسفل مكة وغَبَى مكانه الذي كان فيه أَلَا عَفَاه السيل فأتَى به وربط بلصق اللعبة في وجهها ونعب السيلُ بأمْ نَهْشَل بنت عبيدة ابن سعید بی العاصی بن امید بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب فاتت فيه واستخرجت باسفل مكة وكان سيلاً هايــلاً

فكُتبُ بذلك الى امير المومنين عر بن الخطَّاب وعو بالمدينة الشريفة فأعاله نلك وركب فزعا مروعا الى مكة فدخلها بعرة في شهر رمصان فلما وصل الى مكة وقف على حجر المقامر وهو مُلْصَق بالبيت الشريف فتُهُوَّلُ من نلك ثر قال أنشدُ الله عبدًا عند، علم من عدا المقام فقال المطلب ابن اني وَدَاعة السَّهمي رضم انا يا امير المومنين عندي علم بذلك فقد كنت اخشى عليه مثل عذا الامر فاخذتُ قدرً من موضعه الى باب الحجر ومن موضعة الى زموم بمقاط وفي عندى في البيت فقال له عمر رضه آجلس عندى وارسل اليها من ياتى بها فجلس عند، وارسل اليها فاتى بها فقيس بها ووضع حجر المقامر في هذا الحلّ يعني اللَّي هو قيد الآن واحكم فلك وأستمر الى الآن، قال وفيها وسع امير المومنين عمر رضه المسجد لخرام بكور اشتراها وهدمها وادخلها السجد ونكرما قدمناه أنفاء قل وفيها عبل امير المومنين عبر رصَّه الرِّدُم الذي بأعلا مكة صونا للمسجد بناه بالصفاير والصخر العظام وكبسه بالتراب فلمر يَعْلَم سَيْلٌ بعد نلك غير انه جاء سيل عظيم في سنة ٢.٣ فكشف عسى بعض احجاره وشوهدت فيه عضار كثيرة عظيمة لم ير مثلهاء والأقدمون يسمون عذا الرِّدم رُدم بني جُمْتَ بصم الجيم وفتح الميم وبعدها حآء مهملة وهم بطن من قريش نسبوا الى جُمْس بن عمرو بن لُوق بن غالب ابن فهر بن مالك ، اقول المواد بهذا الودم الموضع الله يقال له الآن المُدَّى وهو مكان كان يُرى منه البيتُ الشريف اول ما يُوى وكان الناس خصوصاً حين يُردُ للمُّ من ثنيَّة كَدًا وفي الحَدُون اذا وصلوا نلك الحلّ شاهدوا منه البيت الشريف والدُّعَة مستجابٌ عند روية بيت الله تعالى وكانوا يقفون عنالك للدُّعاة وامَّا الآن فقد حالت الابنية

عن روية البيت الشريف ومع ذلك يُقفُ الناس للدعاء فيه على العادة القديمة وعن يمينه ويساره ميلان للاشارة الى انه المدَّعَى، وقل مولانا القاضى جمال الدين محمد ابو البقاء ابن الصياء الحَنفَيُّ في كتاب الجب العبيق في مناسك للحم الى بيت الله العتيق انه كان يرى في زمنه راسُ اللعبة لا كلَّها من راس الردم يعني المدعى فاذا ظهر له يقف ويدعو ويسال الله تعالى حواجه فأن الدعاء مستجاب عند روية اللعبة الشريفة انتهىء ونقل حافظ الدين النَّسفي في المنافع عن صاحب الهداية رجهما الله انه استوصى عن شيخ له سماه فقال له اذا وصلت سوق كذا ورايت اللعبة فأدَّعُ الله تعالى ان يجعلك مستجاب الدعاء لمن قال ان س رَأُهَا أُولًا ودعى كانت دعوتُه مستجابة انتهىء وكان القاضي أبو البقاء ابي الصياه المذكور في اواسط الماية التاسعة وفاتُه في سنة محمه ولا شكَّ ان من عهد الصحابة رضى الله عنام الى زمانه كان الناس يـقـفـون ويدعون عنده لمشاهدته اللعبة ولا اعلم هل وقف الذي صلعم فيه ام كان ذلك الحل غير مرتفع في عهده صلعم وما رفعه الا سيدنا عبر رضم بالردم الذي بناه فارتفع الارص وصار البيت الشريف يشاهد مسند حينتك فوقف الناس عنده بعد نلك لمشاعدة البيت الشريف منه وبالجلة فالآن لا يُرِي البيت الشريف منه وللتي انظر في جميع عرى في المُدَّعَى يقف فيه فاللايق استمرار وقوف الناس بهذا الحلَّ الشريف والدعاء فيد تبرُّكُا بوقوف من سلف للدعاء فيد واللد تعالى اعلم، ولمَّا ردم هذا المكان صار السيل اذا وصل من اعلا مكة لا يُعلُّو هذا المكان بل كان ياحرف عنم الى جهة الشمال المستقبل البيت الشريف للبناء الذي بناه عمر رضه فلا يصل عدا السيل الى المسعى ولا الى باب السلام الى الآن وصارت هذه للهنة من يوميذ الى اثناء هذا مرتفعة عن عرّ السيل وصار السيل اللبير كلّه يحدر الى جهة سوق الليل وعرّ بالجانب للمنسود من المستجد الى ان يخرج من اسفل مكة وهذا السيل سَيْلُ وادى ابراهيم ويكاد عنع جريان هذا السيل الى اسفل مكة سيل آخر يَعْتَرضه يُسَمّى سيل ابراهيم يجتمع من للهات الله في جنوب مكة ويَنْصَبُ من محلّة اجياد وعرّ عرضًا الى ان يَصّدم الوكن اليماني من المستجد ويلحوف الى اسفل مكة وقوّة جريانة تمنع من جريان سيل وادى ابراهيم فيقف اسفل مكة وقوّة جريانة تمنع من جريان سيل وادى ابراهيم فيقف ويتراكم ويدخل المستجد للوام ويقع مثل هذه السيول عكنة في كلّ عشرة اعوام تقريبًا مرّة فتدخُلُ المستجد للوام ويحتاج الى التنظيف وتبديل للحما وتحو ذلك وقد عمل المتقدمون والمتأخرون لللك طُرُقًا واحتموا غاية الاعتمام فاندثرَتْ اعمالُها بطول الزمان ولم تَقْطُن الملوك بعدهم لذلك فاستمرّت السيول العظيمة بعد كلّ مُدَّة تعدخل الى المستجد ولَسْنَا الآن بصدد شرح ذلك ه

وامّا زيادة امير المومنين عثمان رصّه في المسجد الخرام فقد ذكرها الامام ابو زكرياء النّواوى نقلًا عن الى الوليد الازرق والامام اقصى القصاة الماوردى في كتابه الاحكام السلطانية وغيرها من الاثمّة المعتمدين رجهم الله وفي كلام بعصهم زيادة على بعص فقالوا امّا المسجد الحرام فكان فناء حول اللعبة وفَصَاء للطايفين ولم يكن له على عهد النبي صلعم والى بكر رصّه جدر بحيط به وكانت الدور محدقة به وبين الدور ابواب تدخل الناس من كلّ ناحية ع فلمّا استخلف عمر بن الخطاب رصّه وكثر الناس وسع المسجد واشترى دُورًا وهدمها وزادها فيه واتّخذ للمسجد وسع المسجد واشترى دُورًا وهدمها وزادها فيه واتّخذ للمسجد حدارًا قصيرًا دون القامة وكانت المصابيج توضع عليه وكان عمر رصّه اول

من اتخذ للدار للمسجد للوامر، فلمَّا استخلف عثمان رصَّه ابتاع منازل ووسعه بها ايضا وبني المستجد الحرامه والاروقة فكان عثمان رصه اول من اتخذ للمساجد الاروقة انتهىء قال الحافظ النجم عبر ابن فَهِّد في تاريخه في حوادث سنة ٣١ فيها اعتمر امير المومنين عثمان بن عقبان رصد من المدينة فاق ليلاً فدخلها وطاف وسعى وامر بتوسيع المسجد الحرام فذكر ما قدمناه قل وجدد انصاب الحرم وكلم اعلُ مكة عثمان رضَه أن يحول الساحل من الشَّعَيْبية وفي ساحل مكة قدياً في الماهلية في ساحلها اليوم وفي جُدَّةُ لقربها من مكة فخرج عثمان رصم الى جُدَّة وراى موضعها وامر بتحويل الساحل اليهسا ودخل البحر واغتسل فيه وقل انه مبارك وقال لمن معم أنْخُلوا الجر للاغتسال ولا يدخله احكُّ الا عمر و شرح من جدة على طريق عسفان الى المدينة وترك الناس ساحل الشَّعَيْبية في ذلك الزمان واستمرَّتْ جُدَّةُ بندرًا الى الآن لمكَّة المشرفة وفي على مرحلتٌين طويلتين من مكة بسير الاثقال تستوعب احداها الليل كآء في ايام اعتدال الليل والنهار وتزيد المرحلة الثانية على جميع الليل بشيء قليل وأمّا الراكب المجد والساعي على قدميه فيقطعهما في ليلة واحدة وما رايت من علماندًا من صرح بجواز القصر فيها بل رايت من ادركت من مشايخي النفية كانوا يكلون الصلوة فيها وأما أنا فأرى لزوم القصر فيها لان مُدَّة مسافة القصر عندنا ثلاث مراحل يقطع كلّ مرحلة في اكثر من نصف النهار من اقصر الايام بسير الاثقال وهتان المرحلتان تكونان على هذا الحساب ثلاث مراحل فازيده ثر رايتُ في مُوطَّ الامام مالك رضَّه حديثًا عديدًا يدلُّ على عجَّة ما جاحت اليه صورتُه عن مالك انه بلغه ان ابن عبّاس كان يتَّقْصُر الصلوة

هر وقعت زيادة سيدنا عبد الله بن الزُّبير رضّه وهو صحابي ابن صحابي ابود احد العشرة المشهود لم بالجنّة وأمه اسماء بنت الى بكر الصدّيق رصّه ذات النطاقين وخالته عايشة الصديقية أم المومنين رضى الله عنها ولد بالمدينة الشريفة بعد عشرين شهرًا من فاجرة الذي صلعمر وهسو اول مولود للمهاجرين بعد الهجرة وفرح المسلمون بولادته فرحا شديدا لان اليهود زعموا انهم سحروا المسلمين فلا يُولَدُ لهم ولدٌ وحَنَّكُم رسول الله صلعم بتمرة لاكها وسمّاه عبد الله وكنّاه ابا بكر باسم جدّه الصدّيق رضدء وكان صواما قواما طويل الصلوة وصولا للرحمر عظيمر الشجاعة قويًّا قسم الليالي على ثلاث فليلة يصلَّى قايمًا الى المتَّج وليلة يصلَّى ويستمرَّ راكعاً الى الصبح وليلة يصلى ويستمر ساجداً الى الصبح روى عن الذي صلعم ثلاثة وثلاثين حديثًا وكان عن أنى البيعة ليزيد وفرّ الى مكة واطاعه اهل الحجاز واليمن والعواق وخواسان ولم يخرج عن طاعته الأ اهل مصر والشام فانهم بايعوا ليزيد فلما علك اطاع اعلهما عبد الله بن الزبير فر خرج مروان بن الحكم فتغلّب على مصر والشامر الى ان ولى عبد الملك فجهز جيشًا كثيفًا على أبن الزبير وامر عليهم الحساج بن يوسف الثقفي فحاصره ورمى عليه بالمنجنيق وخلل ابن الزبير احماسه فخرج ابن الزبير وحده وتاتل قتالاً عظيماً الى أن استشهد رصة في سنة ١٧٠ من الهجرة وانشد فيه النَّابِغُهُ الجُعدي

حَكَيْتَ لنا الصِّدِيقِ لمّا وليتنا وعثمان والفاروق فرتاح مُعْدِم وسُوِيْتَ بين الناس بالحق فاستوى وعاد صباحاً حالك اللون أَسْحَم

وكان أَسَا حاصره الخُصَيْن بن نُمَيْر في عسكر جهّره يزيد عليه النَّجَسَّأُ بالمسجد لخرام فنصب عليه المناجيق واصاب بعص جمارته الكعبسة الشريفة فتهدم بعض جدرانها واحترق بعض اخشابها وكسوتها وانهزم لخصين بعسكره لهلاك يزيد وبلوغ خبر نُعْيه فرَّأى عبد الله بن الزبير أن يهدم اللعبة رجكم بنآءها ويبنيها على قواعد ابراهيم عم لمأ سمع من حديث عايشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلعمر يا عايشة لولا أنّ قومك حديثوا عهد بشرّك لهدمتُ اللعبة فالوقتها بالارص وجعلت لها بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا وزدت فيها ستة افرع من الحجر فان قبيشًا استقصرتها حين بننت اللعبة فان بدا لقومك من بعدى ان الشُّيْخِيان في صحيحَيْهِماء وفي رواية عن مسلم عن عطاء قال قال ابن الوبير اني سمعت عايشة رضى الله عنهما تقول ان رسول الله صلعم قل لولا ان الناس حديثوا عهدهم بكفر وليس عندى من النفقة ما يقوى على بنائه للنشُ ادخلت فيه من الحجر خمسة اذرع انتهى، فاستشار عبد الله بن الزبير من بقى من الصحابة رصَّم في ذلك فكار منه من أَتَي ومنهم من وافقه على ذلك اصمم واقدم على ذلك ولما أراد عدم البيت الشريف ليُجَدُّد بِماء، خرج اعل مكة من مكة خوفًا وتُلَكُّ النَّبَّال عن نلك فأرقى عبد الله بن الزبير عبدًا دقيق الساقين وعبيدًا له س الخُبُوش يهدمونها رجآة أن يكون فيهم للبشي الذي قل فيه رسول الله صلعمر يخوب اللعبة دو السويقتين من البشة عقل الامام عبد الله بي أَسْعَد اليافعيّ , حمد الله في تاريخه مراة الجنان اراد عبد الله بن الزبير ان جعل الطين الذي تُبنى به اللعبة من الورس فقيل له انه لا يستمسك به البنيان كما يستمسك بالجصّ فارسل الى صَّنعاء اليمن طلب منها حِصًّا نظيفًا محكًّا فأتوه به فبَنَّى به اللعبة ، فلمَّا اكمل عدمها كشف عبى اساس ابراهيمر عم فوجد الحجِّد داخلًا في البيت فبني البيت على ذلك الاساس وكان ادار سترًا على فمآم البيت فكان البُناة يمنهن من ورآء ذلك الستر والماس يطوفون من خارج فادخل الحجر في البيب وألصق باب اللعبة بالارض ليدخل الناس منه وفائر لها بابًا غربسيسا في مقابلة هذا الباب فخرج الناس منه كما كان عليه لما جددت قريش اللعبة قبل مبعث النبي صلعم وحصوه النبي صلعم وعود الشريف يومنذ خمس وعشرون سنة وكانت النفقة قُصُرَت بقريش لمَّا بنوا اللعبة بوممذ فاخرجوا الحجر من البيت وجعلوا عليه حايطًا قصيرًا علامة على اند من اللعبة فازال عبد الله بن الزبير فلك الوضع واعادها على ما كانت عليه زمن للخلية وبني على قواعد ابراهيم عم، وكان طول اللعبة قبل قريش تسعه اذرع وزادت قريش تسعة اذرع فلمّا اكمل عبد الله بي الزبير طولها ثمانية عشر فراعً رَّأها عريصة لا طُولَ لها فزاد في طول هما تسعة ادرع فصار طولها في السماء سبعة وعشريين دراعاء ولما فرغ من بنائها طيبها بالمسك والعنبر داخلا وخارجا من اعلاها الى اسفلها وكساها الديباج وبقيت من أحجارة بقية فرشها حول البيت الشريف تحو من عشرة الدرع وكان فراغه من عمارة البيت الشريف في سابع عشرين رجب سنة ١٤ من الهجرة فخرج الى التُّنْعيمر هو واهل مكة معتمرين شكو الله تعمالي ونبح ماية بدنة ونبح كآ واحد على قدر سعتد وجعلوا فلك اليوم عيدًا مشهودًا وبقيت عده العرة سُنَّة عند اهل مكة الى اليوم جتمعون للاعتمار فيه ولا يكادون يتخلَّفون عين

العبرة في هذا اليوم في كلُّ عامر وياتون من البرُّ بقصد هذه العبرة وكان اعتناء الناس بهذه العرة قبل الآن اكثر واعظم من الآن بحيث يقال ان صاحب الينبع يوممًا السيّد قتادة بن ادريس بن مطاعب الحسني جدّ ساداتنا الاشراف ولاة مكة الآن ادام الله تعالى عرقم وسعادته لما علم من امرآه مكة يومدل وم طايقة أخْرِي من بني حسن يقال للم الهُوَاشم الانْهُماك على اللُّهُو واللَّذَّات وكثرة الظلم من عبيدهم على الناس واستيلاه الغرور عليهم ونفرة القلوب عنهم وعدم توجيهم الى احوال البلد ارتقب الشريف قتادة اليوم السابع والعشريين من رجب واغتنمر الفُرْصة لاشتغال اعل مكة بهذه العرة وخروجهم بتجملاتهم الى التنعيم فهاجم بعبيده وذويه ودخل مكة من اعلاها ومنع ولاتها السابقين من الدخول اليها وكانت مكة يومند مسورة وولاتها من بني حسن الهواشم آخرهم الشريف مكثر بن عيسى بن فُلَيْتَة فقر من معد الى جهات اليمن وتحصَّى السيَّد قتادة من البلاد ونلك في سنة ٩٩م واستمرت الولاية في ولده الى الآن والى من يرث الله الارض ومن عليها وسو خير الوارثين ٥

وفي سنة ٢٠ من الهجرة كتب الحجاج الى عبد الملك بن مروان يذكر له
ان عبد الله بن الوبير زاد في اللعبة ما ليس منها واحدث فيها بأبا آخر
فكتب اليه عبد الملك بن مروان ان يعيدها على ما كانت عليه على عهد
رسول الله صلعم فهدم الحجاج من جاذبها الشامي قدر ستة افرع وشبرًا
وبني ذلك الجدر على اساس قريش وكبس ارضها بالحجارة المن فصلت
ورفع الباب الشرق وسد الباب الغربي وترك سايرها لم يغير منها شيمًا
فهى الآن جواذبها الثلاثة من بناة عبد الله بن الربير والحاذب الرابع

الشاميُّ بناله الحجّاج وهو ظاهر الانفصال عن بنساة عبد الله بن الزبير، فلما فرغ الحِسَاج من ذلك وفد عبد الملك بن مروان وحمٍّ في ذلك العامر ومعد للحارث بن عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي وهو من شقات الرُّواة فتحادثًا في أمر اللعبة فقال عبد الملك ما اطنُّ أن أبن الزبير سمع من عايشة ما كان يزعم انه سمع منها في امر اللعبة فقال الحارث انا سمعتُ ذلك من عايشة رضها تقول قال رسول الله صلعم أن قومك استقصروا في بناه البيت ولولا حدثان عهد قومك باللُّفر اعدتُ فيه ما تركوا منه واعدته على ما كان عليه في زمن ابراهيم عم فان بدا لقومك ان يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبًا من سبعة انبرع وقال عم وجعلت لها بابّين موصوعين على الارص بأبا شرقيًا يدخل الناس منه وبابًا غربيًا يخرج الناس مندى فقال عبد الملكارانت سمعتها تقول ذلك قل نعم أنا سمعت هذا منها قال فجعل ينكت بقصيب في بده منكتاً ساعة طويلة ثر قل وددت والله اني قركت ابن الزبير وما تحمل من ذلك، كذا ذكره النجم عربن فَهْد رجم الله وقد ذكرنا ذلك جميعه بالاستطراد لاشتماله على الفوايد المهمة والحديث شجون ، رجعنا الى ما الحن بصدده وذكر زيادة سيدنا عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام وسندفا المتقدّم ذكره مُتّصلاً مرفوعً الى الامام ابى الوليد محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد الازرق قل حدّثني جدّى قل كان المستجد لخرام مُحَاطًا بجدار قصير غير مسقّف وكان الناس يجلسون حول اللعبلا بالغداة والعشى يتتبعون الأفياة فاذا قُلُصَ قامت الجالس، قال وحدَّثنى جدّى قال حدَّثنا عبد الرجن بن للسن بن القاسم عب عقبة عن ابيه قال زاد عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام فاشتسرى

دُورًا وادخلها الى المسجد وكان عُما اشترى بعص دارنا يعني دار جدَّنا الأُزْرُق وكانت لاصقة بالمسجد الحرام وبابها شارع على باب بني شَيْبَة على يسار الداخل الى المسجد وكانت دارًا كبيرة اشترى بعصها ببصعة عشر الف دينار وادخله المسجد الحرام وكتب لنا الى اخيم مصعب ابي الزبير بالعراق يدفعها اليفا قال فركب رجال منَّا الى العراق فوجَّدُوا مصعباً يقاتل عبد الملك بن مروان فلمر يلبث الا يسيراً حتى قُتل مصعبٌ فرجعوا الى مكة فصار ابن الزبير يُعدُنا ويدافعنا حتى جناء الحجام بن يوسف وحاصره وقتل ولم ناخلًا منه شيئًا، قال وذكر جدى انه سمع مشيخة اهل مكة يذكرون أن عبد الله بن الزبير سقف المساجد غير الله لا يدرون اكلَّه سُقَّفَ أَمَّر بعضُمُ ، قال أثر عبره عب الملك بن مروان ولد يزد فيد لكنَّه رفع جدرانه وسقَّفه بالسابر وعبَّره عبارة حسنة، قال وحدَّثني جدَّى عن سُفيان بن عيينة عن سعيد بن فروة عن ابيد قال كنت على عبل المساجد في زمان عبد الملك بن مروان فامر أن يجعل في رأس كل اسطوافة خمسون مثقالاً من المدعب، قال وروى جدى عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جيي بن جعدة عن زادان بن فروخ قال مساجد الكوفة تسعة اجربة ومساجد مكة سبعة اجربة وذلك في زمان عبد الله بن الزبير ا

ذكر عبارة الوليد بن عبد الملك للمسجد الحرام، قل شيخ شيوخنا الحافظ السيوطى رحم الله تعالى كان الوليد جَبّارًا ظالمًا اخرج ابو نُعَيّم في الحلية قال قال عبر بن عبد العزيز الوليد بالشمام والحسّاج بالعراق وعثمان بن عبادة بالحجاز وفرقد بن يزيد عصر امتلاّت الارص جوراً، قال الحافظ السيوطى تلنّه اقام بالجهاد في آيامه وفاحت في دولته الفنوحات

العظيمة، قال الذهبيُّ عاش الجهاد في المَّامه وفاحت فيها الفتوحات العظيمة كايَّام عمر بن الحُطَّاب رضَّه، وقال ابن الى عُبيُّمة وابن مشل الوليد افتاع الهند والاندلس وبني مسجد دمشق وكتب بتوسيع المساجد النبوق وبناده على ابو الوليد الازرق قال جدى عبر الوليد ابن عبد الملك المسجد الحرام ونقص عبل عبد الملك وعبل عبلا محكما وكان اذا عبل المساجد زخرفها وهو أول من نقل الاساطين الرخام وسقفه بالساج المزخرف وجعل على روس الاساطين صفايح الذعب وازر المساجد بالرخام وجعل للمساجد سرادةات ، قال النجم عبر بن فهد رجم الله بعث الوليد بن عبد الملك الى واليد على مكة خالد بن عبد الله القُسْرِي بستة وثلاثين الف دينار فصرب منها على باقي اللعبة صفايح الذعب وعلى ميؤاب اللعبة وعلى الاساداين الله في باطنها وعلى الاركان الله في جوفها ويقال أن لخلية لله حلَّاها الوليد بن عبد الملك للكعبة في ما كانت في مايدة سليمان بن داود من ذهب وفصّة وكانت قد احسلت من طُلَيْطلة من جزيرة الانداس على بغل قوى فتفسيخ تحتها وكانت بها اطواق من ياقوت وزبرجد والله اعلم

## الباب الرابع

في ذكر ما زاد العباسيون في المسجد الحرام ؟

لمّا انطوى بساط مُلْك بنى مروان وَالَ الى الْ عبّاس الامرة والسلطان وحرّى مرّقت بنو أُمّية كلّ عرّى وهقن الدعر حُللَ ابناسهم ومرّى وحرّى بنار البّأس لباسهم وخرّى وكان رقص لمّ الدهر وصقى، وكانت تغور املَهم بواسمر، وغُررُ آيامهم بصُنوف اللّهو مواسمر، ورياح عرّتهم في رياص غرّتهم نواسمر، وكانت تصيق جيوشهم الفصا، وتجرى على حسب

مطوبهم حيول القدر والقصاء، قر الحرفت عنهم الآيام فاطلمت غيرر الشراقة، وانوى بلَهيب الغين الغين اوراقه، ورمتهم بصواعق ارعادهم وابراقه، فلم يدفع عنهم الرجح ولا الحُسام، ولم ينفع ما سبق لهم من المنن المسامر، وأذيق الموت الاجر مروان الحسار، ونُزعَ من شخت الملك الا تحت حافر الحجار، فا بتكت عليهم السماء والارض، وما بقى لهم الا ما قدموه من نفل وفرض، ونُزعوا من بين الأثراب، الى بطس الستسراب، وسيقوا للحساب، الى يوم الحساب، فسحقًا للمُذيا لا وَفَاهَ فيها لبنيها، ولا بقاة لحائق تجليها وتجنيها، ولا ابقاة فيها على تُجتليها وتُجنيها، ولا ابقاة فيها على تُجتليها وتُجنيها، على المُذرب ورخرفها، والحدر الحَذر من عجوم صَرْفها وتصرّفها، كم نادت عليهم لا نادت عليهم حكم نادت عليهم حكار حكار من بَعْشِي وفَتْرَى، وحكم صاحت عليهم لا تعتروا بصحيحى،

ولا يَغْرُرُوكُم منى ابتسام فقولى مُصْحِكَ والفعلُ مُبْى،
وكانت مُدّة مُلْكُم الف شهر، وكان ما تحمّلوه من الوزّر والقَهْر، لتلكه
المدّة كالمّه، وجعل الله لبيت النبوّة عوص ذلك ليلة القدر، وما ادراكه
ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، قال الحافظ السيوطىي
ما ليلة القدر، ليلة القدر اخرج ابن الله حاتم عن ابن عبر رصّة ان
النبي صلعم قال رايت ولد الحكم بن العاص على المنابر كانهم القردة
وانول الله في ذلك وما جعلنا الرويا الله أريّناك الا فتنة للناس والشاجرة
الملعونة في القرآن يعلى الحكم وولده، واخرج ابن مُودُويَة عن عايشة
رضها انها قالت لمروان بن الحكم سمعت رسول الله صلعم يقول لأبيك

الحسين بن على رضم أن رسول الله صلعم أصبح يوماً وهو مهموم فقيل له ما لك يا رسول الله قال أنى رايت في المنام كأن بني امية يتعاورون مشبري علما فقيل يا رسول الله لا تهتم فأنها دنيا تنالم فانول الله وما جعلنسا الرويا الله أريناك الا فتنة للناسء قال ابن عطية في تفسيره ولا يلاخل في علمه الرويا عثمان رضم ولا معاوية ولا عبر بن عبد العزيز انتهاى وما كانت في الحقيقة ولاية بني أمية الا فتنة للناس، وآل الملك بعدم الى العباس، وأل الملك بعدم الى العباس، وأل الملك بعدم الله آل العباس، وأخيط الله الله والتهاس، وأثبته حلل الله والمالية والتهاس، وأنسم حلل الله والمالية والتهاس، وأنسم على الله والمالية وما دام للم الايناس، وهدا الله وها دال الله وما وال الله وما الله ورجال في ورجال في ورجال في ورجال في الله ورجال في ورجال في الله ورجال في الله ورجال في المناس، والنه الله ورجال في ورجال في المناس، والمناس، والمناس، ورجال في ورجال في المناس، والمناس، والمناس، ورجال في ورجال في المناس، والمناس، والمناس، والمناس، ورجال في ورجال في المناس، والمناس، والمناس، والمناس، والمناس، ورجال في ورجال في المناس، والمناس، والمناس، والمناس، والمناس، ورجال في ورجال في المناس، والمناس، وا

فأول من وفي منهم السقال ابو العباس عبد الله بن محمد بن على ابن عبد الله بن جبير الطبوق وكان بكه امر بني العباس ان رسول الله صلعم اعلم العباس عبد ان الخلافة تتول الى ولده فلم يول ولده يتوقعون فلك الى ان بويع لأبيد محمد سراً فلما مسات محمد عهد لولده ابراهيم فساجند مروان وقتله في الحبس فعهد ابراهيم لاخيد عبد الله هدا وبويع له في الكوفة في تألث ربيع الاول سنة ١١٣ وكان مولده سنة ١٨ وتوقي بالجدري في في الحجة سنة ١١٨ وكان نقش خاتم الله ثقة عبد الله وبه يوس وكان بذولاً سفاكا فتل في مبايعته من بني امية واتباعهم مسا لا يوس وكان بذولاً سفاكاً فتل في مبايعته من بني امية واتباعهم مسا لا يحسى كثرة وتوطّأت له الممالك من الشرق الى اقصى الغرب وكان عبوه ثمانية وعشرين عاماً ومدّة امارته اربعة اعوام وجَرَتْ عادة الله تعسالى في الملوك والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم المنهم والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم المنهم والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم المنهم والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم المنهم والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم المنهم والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم المنهم والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم المنهم والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم والمنه منهم والمنه الكوك والسلاطين قصر اعبار من اكثر من سفك الدماء منهم والمنه والمنه منهم والمنه منه المنه منهم والمنه منهم والمنه منهم والمنه منهم والمنه منه المنه والمنه والمنه واله المنه والمنه والم

وربى بعده اخوه ابو جعفر عبد الله المنصور هو اسن من اخيده السقاح وبويع له بعّهد من اخيد في اول سنة ١٣٧ وكان طلوماً غشوماً هو اول من اوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين وقتل الاخوين محسلا وابراهيم ابئي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحُسيْن بن على رصّه وكانا خرجا عليه وأنى بسببهما خلقاً كثيراً من العلماء قتلاً وهرباً عن افتى بجواز الخروج عليه منام الامام ابو حنيفة رصّه أكرهه على القصاء فأفي فساجنه فيات في الساجن وقيل انه سمّه في الساجن للونه افتى بالخروج عليه وسُمّى لنُحُله ابا الدوانيق الحاسبة العبال والشنساع على الدانس عليه والحبّة وقتل ابا مسلم الخواساني وهو الذي قامر بذعوة الماس الى بنى العباس وشهر ذلك يطول ووطنت له الممالك ودانت له الامتصار والم يخرج عنه غير جزيرة الاندلس ملكها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى فانفرد بالاندلس وطالت مُدَّتُه وملكها بنوه واستمرّت في يدهم مُدَّة الله وملكها بنوه واستمرّت في يدهم مُدَّة الأ

وفى الخرّم سنة ١٣٨ وقيل سنة ١٣٩ امر ابو حعفر المنصور بالبريادة فى المسجد الحرام فريد فى شقّه الشامى الذى يلى دار النّسد وقر وزاد فى اسفله الى ان انتهى الى المنارة للله فى ركن باب بنى سَهْم وقر يزد فى الجانب الجنود شيمًا الاتصاله عسيل الوادى ولصّغوبة البناء فيه وعدم ثباته اذا قوى السيل عليه ولذلك فر يزد فى اعلا المسجد واشترى من الناس دُورَم وهدمها وادخلها فى المسجد الحرام وكان الذى ولى عبارة المسجد الي جعفر امير مكة يومند من جانبة زياد بن عبيد الله الحارثي وكان من شرطته عبد العزيز بن عبد الله بن مشافع جد مشافع ابن عبد الرحن الشيّى وكن زياد أحقق بدار شيبة بن عثمان وادخل ابن عبد الرحن الشّيثي وكن زياد أحقق بدار شيبة بن عثمان وادخل

اكثرها في الجانب الاعلى من المسجد فتكلُّم مع زياد في أن يميل عند قليلاً فقعل فكان في عذا الحل أزورار في المساجد وامر ابو جعفر المنصور بعيارة فناك فعيلت واتصل عبله في اعلا المسجد بعبل الوليد بور عبد الملك وكان عبل ابو جعفو طأة واحدًا باساطين الوخام دايوا على تُعنى المسجد وكان الدى زاد فيه مقدار الضعف علا كان قبله وزخسرف المسجد بالفسيفسآه والذعب وزينه بانواع النقوش ورحمر الحج بالحاة المهملة المكسورة أثر الجيمر وهو اوّل من رحّمه وكان كلّ ذلك على يد زياد ابي عبيد الله لحارثي والى الحرمين والطايف من قبل المنصور وفرغ من عمل ذلك في عامين وقيل في ثلاثة اعوام وكتب على باب بني جمس حد ابواب المساجد لخوام من جهذ الصّف بسمر الله الرحمين الوحيمر محمد رسول الله ارسله بالهُدِّي ودين لخق ليُظهره على الدين كلم ولسو دره المشركون ؛ أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبررًا وفدي للعالمين، فيد ايات بيمات مقام ابراهيم ومن دخلة كان امما ولله على الناس حمِّ البيت من استطاع اليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنيَّ عن العالمين ٤ امر عبد الله امير المومنين اكرمه الله تعالى بتوسعة المسجد الخواص وعبارتد والزيادة فيه نظوا منه للمسلمين واعتماماً باموره، والذي زاد فيم الصعف عُما كان عليه قبل وفرغ منه ورفعت الايدى عدم في ذى الحبة سنة . أن وذلك بتيسير الله تعالى على امير المومنين وحسن عايته وكفايته واكرامه له بأعظم كرامته وأعظم الله اجر امير المومنين فيما نسوى من توسعة المستجد الحرام ، واحسى ثوانه وجمع له بين خيرى الدنيا والآخرة واعر نصره وأيده ، وحبي المنصور في نلك العام وأحرم من لليرة وبدل على بحله الاموال العظيمة واعطى اشواف قريش

لللَّ منهم الف دينار ذهبًا واعطى اهل المدينة الشريعة عطايا لم يُعطها احد كان قبله ولما قصى للحم والزبارة توجه الى زبارة بيت المقدس قر سلك الى الشام ثر الى الرقَّة فنولها، كذا ذكرِه الحافظ عمر بن فَهْد رجم الله تعالى وذكر حكاية مفيدة اذكرها استطرادا وان كانت خارجة من مقصودنا لعظم فايدتها وفي لما حبج المنصور كان يخرج من دار المدوة الى الطواف آخر الليل فيطوف ويصلى ولم يعلم به احد فاذا طلع الفحر رجع الى دار الندوة فيجيء المؤذّنون ويسلمون عليه ويودّنون للفحر ويقيمون الصلاة فالخرج يُصَلَّى بالناس فخرج ذات ليلة في السحر وشرع يطوف أذ سمع رجلًا عند الملتزم يقول اللهم أنى أشكو اليك ظهور البغى والفساد في الارض وما بحول بين الحق واعله من الظُّلم والطمع، السُّرَّعَ المنصور في مشيته حتى مُلاً مُسَامِعُهُ من كلامه ثر خرج من الطواف الى ناحية المسجد ثر ارسل الى مذك الرجل يطلبه فصَّلَّى وكعتُيُّن وقبِّل الحجر واقبل مع الرسول وسلم على المنصور فقال له المنصور ما هذا الـذي سمعتك تقول من ظهور البغى والغساد في الارص وما يحول بين الحق واهله من الظلم والله لقد حشوت مسامعي ما أَقْلَقَنى وامرضني واشغل خاطرى، فقال يا امير المومنين ان أمُّنتني على نفسى واصغيدت اللَّ باذن واعية انباتُك بالا ور من اصلها والا احتجبت عنك بقدرة الله تعالى فلا تُصل الى واقتصرت على نفسى ففيها لى شغل شاعل عسن غيرىء فقسل انت آمن على نفسك فقُلْ فاتى القي اليك السَّعَسع وانا شهيد بالقلب، فقال أن الذي داخَلَهُ الطمعُ حتى حال بينه وبين الحقى ومنع من اصلاح ما ظهر من الفساد والبغى في الارص هو انت. فقال ايها الرجل كيف يُدّاخلي الطمع والصفرآة والبيصالة بيّدي

والخُلُو والحامض في قبضتي ومن يحول بيني وبين ما أريد من ذلك، فقال عل داخل الطمع احداً من الناس ما داخلك يا امير المومنين ان الله عز وجل استرعاك امور المومنين وانفساع واموالا فاغفلت امروره واهتممت بجمع اموالم وجعلت بينك حُجابًا من الحجو والطين وابوابًا من الخشب والحديد وخجابًا معهم السلاج واتخلت وزراء فجرة واعوانًا ظلمة ان نسيتَ لا يذكّرونك وان احسنتَ لا يعينونك وتُوثِّيَّتُهُ على طُلَّـم النساس بالاموال والسلاح والرجال وامرت أن لا يدخل عليك غيرهم من الناس ولد تأمر بايصال المظلوم اليك ومنعت عن ادخال الملهوف عليك وجبت الجايع والعارى والحتاج عنك وما احد منه الأولد حقّ في عدا المال شا زال عولاه النفر الذين استخلصته لنفسك واثرته على رعيتك وامرتهم أن لا حجبوا عدى يقولون في انفسهم عذا قد خان الله فا لنا لا تخونه فاتَّفقوا على أن لا يصل اليك من أخبار الناس الا ما أرادوه ولا يخالف امره عامل الا اقصوه عنك وابعدوه فلما انتشر نلك عنك وعمهم عظمهم الناس وه بوم واكرموم وعادوهم وكان اول من صانعهم وداراهم عمالك بالاموال والهدايا والرشا فتقووا بها على ظلم رعبتك وتبعكم من كان ذا قدرة وثروة من رعيتك ليظلموا من دونهم فامتلات بلاد الله تعانى بالظلم والغشم وزاد بغيهم وطمعهم كثر فساده وافساده فصار عولاً ه شُركاءك في سلطانك وانت غافل فان فَاجَالَك متظلّم حيلَ بينه وبين الوصول اليك وان اراد رفع قصة اليك وصرَخ بين يديك صرب صربًا مُبرّحاً ليكون نكالًا لغيره وانت تنظر بعيّنك ولا ترحم بقلبك فان سالتهم عنه قالوا اساء الادب فأدَّبْناه وجهل مقامك فصربناه فا بقاء للاسلام على طهور عده المظافر والآثام وانى سافرت الى ارض الصين فقدمتها

وقد اصابت ملكهم أفدٌ الْعبت سمعه فجعل يبكي فقالت له وزراءه ما لك تبكى لا بكت عيناك فقال افي لا ابكى على فقد سمعى ولكن ابكى على المظلوم يصرخ بباني يطلب رفع طلامته فلا اسمع صوته وحسه وحيث نعب سمعي فان بصوى لم يلحب فنادوا في الناس ان لا يلبس الأجمر الا مظلوم لأُمَيّزه بالنظر فأعينه وكان يركب الغيل كلّ يوم ليرَى المظلومين ويستدنيهم ويرفع عنهم ظلامتهم انظُرْ يا مسكين عدا مشرك بالله غلبت رَّأْقُدُه بِلنَشرِكِين على رَّأَفتك بالمومنين وافت موس بالله وابن عم نبيَّه صلعم وإن الاموال لا أنجَّمَع الله لواحد من ثلاثة امور أن قلت اجمعها لولدى فقد أراك الله تعالى عبراً في الطفل يخرج من بطن امَّه عوانًا ما له على وجه الارض مال وما من مال الآ ودونه يد شحيحة به تحويه وتَصُونِه عن كلَّ احد فيا يزال الله تعالى يلطف بكالك الغلام حتى يَسُوقِ الله اليه ما قُدَرُه له من المال فيملكه وجويه كما حواه غيره ولست الذي تُتعطى بل الله يعطى من يشاء ويمنع من يشاء لا مانع لما اعطى ولا مُعطى لما مُنعَ وان قلت اجمع المال ليشتدُّ بد سلطاني فقد اراك الله تعالى عبرًا في من كان قبلك ما اغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفصة وما اعدوا من السلاح واللَّواع وما صوَّف ما كنت انت وولد ابيك عليه من الضعف والقلَّة حين اراد الله بكم ما اراد وان قلت اجمع المسال لطلب غاية هے اعلى عُسا انت فيه فوالله ما فوق ما انت فيه منزلة تُدْرَك الا بالعبل الصالم واعلم انك لا تعاقب احداً من رعيتك اذا عصاك بأعظم من القتل فان الله تعالى يعاقب من عصاه بالعذاب الاليم وانه يعلم خاينة الأعين وما تخفى الصدور فكيف يكون وقوفك غدًا بين يَدَيْه وقد نُوعَ مُلْكُ الدنسيا من يحدك ودعاك الى

الحساب على يُغْنَى عنك شيء عا كنتَ فيد، قال فبكي المنصور بكاء شديداً حتى ارتفع صوته ثر قال كيف احتيالي فيما خولت ولم ار من الناس الآ خاينًا ، قال يا امير المومنين عليك بالاعلام الراشديين قال ومن هم قال العلماء العاملون قال فانهم قد فروا متى قال نعمر فروا منك اتحافة ان تحملهم على ما ظهر لهمر من طريقتك فاذا فاحت الابواب وسَهَّلْتَ الحجاب ونصرت المظلوم ومنعت الظافر وظهرت بالعدل ونشرت بالفصل فانا صاس لمن عرب منك ان يعود اليك ، وجماء حينمد المؤذنون وسلموا عليه واذَّنوا للفجر واقاموا فقام المنصور الى الصلاة فصلَّى بالناس فاذا بالرجل قد غاب من بين ايديهم فلمّا فرغ المنصور من الصلاة سال عنه فقالوا ذهب فقال أن لم تاتوني به عاقبتكم عقاباً شديداً فذعبوا يلتمسونه فوجدوه في الطواف فتقدّم اليه الحرسيُّ وقال له انطلق معى والآ فلكتُ وَقَلَكُ مِن معى فقال كلا نَسْتُ بذاهب معك فقال انه يقتلني ان لم آته بك فقال كلا لا يقدر عليك وأخْرَجَ من جُيْبه ورقة وقال صَعْ على الورقة في جيبك فلا يصيبك منه سوا فانه دُعالِة الفَرْج قال وما دعاد الفرج قال دعاً لا يرزقه الله تعالى الا السَّعَداء من دَعَى به صباحًا ومساء عُدَمَتْ دَنُوبُهُ وَاسْتُجِيبِ دَعَاده وبسط الله تعالى رزقه عليه واعطاء امله واعاده على عدوه وكُتبَ عند الله صديقًاء فقال اقرأه لي لآخله عنك واتلقَّنه منك فقال قُلْ اللهِم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء؟ وعلوت بعظمتك على العُظمآة ، وعلمت ما تحت ارضك ، كما علمت ما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القلول كالسرّ في علمني و فَأَنْقِد كُلُّ سَي العظمتان وخَضْعَ كُلُّ الى سلطان لسلطانك، وصار امر الدنيا ،الآخرة كله يدكه، اجعا، لي من كل هم

امسينُ فيه ورجًا ومخرجاً اللهم أن عَفْوَكَ عن ذنوف وتجاوزك عن خطيتي، وسترك على قبيم على، اطمعني أن اسانك ما لا استوجب منك، فصرْتُ أَدْعُوك أمنًا واسانك مستأنسًا، وانك الْخُسي التي واني المُسيء الى نفسي فيما بيني وبينك "تنود الى والتبغض اليك وللن الثُّقة بك حِلْتني على الجُرْءة عليك ، فعنْ بفصلك واحسانك التي انك انت انثواب الرحيم ، قال فقراته واخلات الورقة في جَيْبي واذا بالرَّسُـل تَسْعَى اللَّي تستحللي فأُتيته فاذا هو جَمْرٌ يتلظى فلمَّا وقع نظره علىَّ سكن غَيْظه وتبسم وقل لى ويلك انحسن السحر قلتُ لا والله يا امير المومنين أثر وصصت عليه امرى فقال هات الورقة فناولته اياها فاخذها وصار يبكي الى ان بل لحيته وامر لي بعشرة الاف درهم ثر قال لي اتعرف الرجل فقلتُ لا قل فلك الحصر عمر، قُلْتُ واني اروى عله الحكاية عين والدى انشيخ علاه الدين احمد القادري الخوقاني النهروالي لخنعي نويل مكة المشوفة رجمه الله تعالى قال انباني بهله الحكاية العر عبد العزيز بس الجمر عبر بن فَهْد عن والده عن القاصى زين الدين الى بكر بن لحسين العنماني المراغى عن لحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزى قال اخبرنا الامامر ابو الحسن على بن احد ابن التجاري عن السافط اني الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزى قال اخبرنا محمد بسن ناصر أنّا المبارك بن عبد الجبار أنا محمد بن على بن الفتح حدّثنا ابو نصر محمد بن محمد النيسابوري عن ابراعيم بن احد الخَشَّاب قَنَا ابو على للسن بن عبد الله الرازي ثنب المثنى بن مسلمة القرشي قاضي اليمن قال سمعت ابا المهاجر المتمى يقول قدم المنصور مكة وكان يخرج من دار الندوة الى الطواف اخر الليل وساق للكاية بصولهاء قال النجم عمر بن

فَهْد رجم الله وفي سنة ما عوم على لحم ابو جعفر المنصور وكان يريد قتل سُفيان الثوري رضم فلما وصل الى بدر مَيْمُون بعث الى الخشابين فقال للم أن رايتم سفيان الثوري فأصلبوه فجادوا ونصبوا له الخشب وكان جالسًا بفناء اللعبة وراسه في حجر فصيل بن عياص ورجلاه في حجر سفيان بن عُيننة فقيل له يا ابا عبد الله قُمْ واختف ولا تشمت بنا الاعداء فتقدّم الى استار اللعبة واخذها ثر قال بريت منه أن دخلها ابو جعفر وعاد الى مكاند فركب ابو جعفر من بير ميمون فلمسا كان بين وقت السحر فعفروا له ماية قبر ودفنوه في احدها ليعبوا قبره عسى الناس وبر الله تعالى قسم عبده سفيان رضم، فانظر الى عباد الله تعالى المخلصين، وادلائهم على جناب قدس رب العالمين، وكيف حال اهل الدنيا المغرورين، وكيف تصمحل عظمتا في عظمة سلطان السلاطين، وما احقر سلطنة البشر المخلوق من مآة مَهِين، وما اسرع زوال مُلك م وصيرورته عبوة للمعتبرين ، أن في ذلك لعبرة لاولى الابصار ، وعظم لمن اراد أن يتذكر عواقب عدا الاغترار، ويعلم أن الملك لله الواحد القهار، لا شريك له في الملك ولا ولي له من الكُلِّ على الدوام والاستمرار، والمنصور هو الذي بني مدينة بغداد وكان مولده سنة ٩٥ ومدّة ملكم اثنتان وعشرون سنة وثلاثة اشهر وعاش اربعا وستين سنة وكان راى مناما يكلُّ على قرب اجله فعهد الى ولده محمد وسار الى للتج وتوفى كما ذكرناك وولى بعده الملك والخلافة ولده أبو عبد الله تحمد ولقبه المهدى ثالث من وفي من العباسيين وقام بالبيعة له عكة لما مات ابوه الربيع بن يونس لخاجب واسرع بارسال الخبر اليه فوصل اليه الخبر في بغداد فكتم الامر ثر جمع الناس فخطبهم فحمد الله واثنى عليه ثر قال أن المنصور المومنين عبد دُعِي فأجاب وأُمر فأطاع ثر درفَت عيناه ثر قال لقد بني رسول الله صلعم بفراق الاحبة وقد فارقت عظيمًا وقللت جسيمًا فعند الله احتسب امير المومنين وبه استعين على تقلّد امور المسلمين ونول فبايعه الناس واول من جمع بين تعزيته وتهنئته ابدو دُلامَة الشاعر فقال

عيناى واحدة تُرَى مسرورة باميرها جَلَك وأُخْرِى تَكْرفُ تبكى وتصحك تارةً ويُسُودها ما انكرت ويسرُّها ما تعرفُ فيسودها موت الخليفة محسوماً ويسرها ان قام عدا يخلف ما أن رايتُ كما رايت ولا أرى شعرًا أُسُرِّحُهُ وأخر انتف عدا حباه الله فصل خلافة ولذاك جنّات النعيم توخوف، وكان المهدى لمَّا شبُّ ولَّاه ابوه على طبوستان والرَّى وما يليها فتُسأَدُّبُ وتهيو وجالس العلماء وكان كريمًا مليج الشكل شجاعً محبًّا للعلماء وكان يقول أَدْخلوا على العلماء والقصاة واحضروهم عندى فلو لريكن من حصورهم الا رد المظافر حياة منهم لكان دلك خيرًا كثيرًا، وقدم عليه مروان بن ابي حفصة الشاعر فانشده قصيدة فلمّا وصل الى قوله اليك قصرنا النصف من صلواتنا مسيرة شهر بعد شهر نواصله وما نحن نخشى أن يخيب مسيرنا اليك وللن أَفْنَا البر عجله فصحك المهدى وقل كمر بيت قصيدتك قل سبعون بَيْتًا فامــر له بسبعين الف درهم قبل ان يتم انشادها ولد شعر رقيق لطيف احسن من شعر ابيه واولاده بكثير ومنه ما ذكوه الصولي ما يكفُّ الناسُ عنَّا ما يُريد الناسُ منَّا

أَمَّا فَأَ تُسَجِّم أَن يَنْبشوا مَا قد دفتًا لو سلكنا باطن الار ص تلانوا حيث كُنَّا أن ارادوا كشف أمرٍ قد سترناه كُشَفْناء

ومن نظمه هذا البيت من عدة ابيات نظمها في جارية كان يُحبُّها حُبًّا شديدًا اما يكفيك انك تملكيني وان الناس كلُّم عبيدي وكان المهدى جب للحامر فدخل عليه غياث وكان يروى المديث فقال رُوى عن ابى ه يرة رصَّه مرفوعًا لا سُبْقَى الله في حافر او نصل وزاد فيه او جنب فقهم المهدى انه وضع له عده الزيادة في حديث رسول الله صلعم فلم يُجَبِّهُمُ بِالرِّدَ تُأْدُّبًا وامر له بعشرة الأف درهم فلما قام قل المهدى اشهد ان قفاك قفا كذَّاب ثر امر بذبهم ما عنده من الحام فدُيحَتْ ذكره غير واحد من علماء للديث منام كافظ السيوطي رجم الله تعالىء وكان نقش خالم المهدى الله ثقة محمد وبد يوس ، وحكى الربيع قال عُرِضَ على المنصور يومًا خزاين مروان بن محمد وكان ن جملتها اثنا عشر الف عدَّل ثياب خَرَّ فاخرج منها ثوبًا واحدًا ودعى بالخيَّاط وقال فصَّلْ من عذا حُمَّةً لى وجُبَّةً لولدى محمَّد المهدى فقال لا يجيء منه جُبِّتان فقال فصَّلْه جُبَّدُ وقلنسوة وحمل أن يخرج ثوبًا آخر منها، فلما افصت الخلافة الى ولده محمد المهدى امر بتلك الثياب كلها بعينها ففرقها جميعا في عبيده وخدمه في ساعة واحدة، وكان جوادًا شجساعًا كثير اللَّهُو والصَّيْد الا اند كان يكره الزنادة، وقتل منهم خلقاً كثيرًا واوصى ابنه الهادى بقتله حيث وجدهم قال الجمر عرب فهد في حوادث سنة .١٩ وفيه احتج أمير المومنين المهدى العباسي وحسل له الامير محمد بن سليمان الثلج حتى وافي بد مكة وعذا شي لريتمر لاحد قبله، ونول المهدى دار الندوة وجاءه عبيد الله بن عثمان بن ابراهيم الحَبِي في ساعة خالية نصف النهار فأدخل عليه فقال له ان معى شيئًا لم يُحْمَلُ الى احد قبلك فكشف له عن الحجر اللي فيه صورة قدمي خليل الله ابراهيم عم وهو الذي يُزار الى الآن عقام ابراهيم فسر المهدى بذلك وقبله وتمسم به وصب فيه مآة فشربه وارسلم الى اهله واولاده فتمسَّحوا به وشربوا المآء منه ثر احتمله واعاده الى مقسام ابراهيم واعطاه المهدى جوايز كثيرة واقطعه ضيعاً بوادى تُخُلُّهُ يقال له ذات الفريع فباعه بعد ذلك بسبعة الأف دينارى وذكر جبة اللعبة للمهدى أنه تراكمت على اللعبة كسوة كثيرة اثقلتها ويخاف على جدرانها من ثقلها فامر بنزعها فنزعت حتى بقيت مجردة ووجدوا كسوة فشام من الديباج الثخين وكسوة من قبله عامَّتها من ثياب اليمن فُجِرِدت اللعبة منها وطُلى جدرانها من داخلها وخارجها بالغالية والمسك والعنبر وصعد الخدام على سطح اللعبة وصاروا يسكبون قماريي الغالية المسكة المطيبة على جدران اللعبة من الجوانب الاربعة وتعلقبوا بالبكرات الله تخاط عليها ثياب اللعبة وهم يمسحون الطيب على اللعبة الى أن استوعبوها قر كسيت ثلاث كساوى من القباطي والخر والديباج، وقسم المهدى في الحرمين الشريفين اموالا عظيمة وفي ثلاثون الف الف درهم وصل بها معد من العراق وثلاثماية الف ديمار وصلت اليد من مصر ومايتا الف دينار وصلت اليه من اليمن وماية الف ثوب فرق جميع فلك على اعل للرمين، واستدعى قاصى مكة يومنل وهو محسد الأوقص بن محمد بن عبد الرحن المخرومي وامره ان بشنسري دورًا في اعلا المسجد ويهدمها ويدخلها في المسجد للرام واعد لذلك اموالا عظيمة فاشترى القاضى جميع ما كان بين المسجد للرام والمسعى من الدور فا كانت من الصدقات والأوثاف اشترى للمساحقين بدلها دورًا في فجاج مكة واشترى لل دراع مُكَسِّر في مثله مَّا دخل في المسجد خمسة وعشرين دينارًا وما دخل في مسيل الوادي بخمسة عشر دينارًا ، فكان عا دخل في ذلك الهدم دار الأزرق وفي يوممند لاصقة بالمسجد للرام من اعلاه على يمين الخارج من باب بني شَيْبَة وكان ثمن ناحية منها ثمانية عشر الع دينار وكان اكثرها دخل في المسجد لخوام في زيادة عبد الله بن الزبير رضم ودخلت ايضا دار خيرة بنت سباع لخزاعية وكان ثمنها ثمانية واربعين الف دينار دفعت اليها وكانت شارعة على المُسْعَى يومنكُ قبل ان يُوخِّر المُسْعَى، ودخلت ايضا دار لآل جُبَيْر بن مُطْعمر ودار شيبة بن عثمان اشترى جميع ذلك وفُدمَ وأَدْخلَ في المسجد لخرام وجعل دار القوارير رحبة بين المسجد الحرام والمسعى حى استقطعها جعفر البرمكيّ من الرشيف لمَّا آلت الخلافة اليه فبناعسا دارًا قر صارت الى تماد البربري فعرها وزين باطنها بالقوارير وظاهروا بالرحام والفُسيفساد، قلت وتداولت الأيدى عليها بعد ذلك الى ان صارت رباطين متلاصقين احدها كان يعرف برباط المراغى والشاني كان يعرف برباط السدرة فاستبدلهما السطلان قايتباى فبناها مدرسة ورباطا في سنة ٣٨٨ ووقف عليهما مُستَقَّفات يمكة واقطاعً بمصر وهو باي الى الآن صدقة جارية على سُكَّانه غير انه شرع في اوقافه الخراب لاستيلاه الايادى الحادثة عليها عبر الله تعالى من عبرها واحسن الى من احسن نظرهاء وهذه الويادة الاولى للمهدى في اعلا المسجد وكذلك في اسفاء الى ان انتهى به الى باب بني سُهم ويقال له الآن باب العبرة والى باب الخياطين ويقال لم الآن باب ابراهيم وكذلك زاد من الجانب الشامي الي منتهاه الآن وكللك زاد في الجانب اليماني ايضًا الى قُبَّة الشراب وتسمّى الآن قبة العباس والى حاصل الزيت وكان بين جدر الكعبة اليماني وجدر المسجد الحرام الذي يلي الصفا تسعة واربعون ذراعا ونصف ذراع وكان ما ورآءه مسيل الوادى فهذه الزيادة كلَّهِا الزيادة الاولى للمهدى، وامر بالاساطين فنُقلت من مصر والشام وتملت حياً الى قبب جُدَّة في موضع كان في أيَّام للجاهلية ساحلاً لمكة يقال له الشَّعَيْبِية فجُمعت هناك لان مُرْسَاه قريب بخلاف بندر جُدَّة لان مرساه الذي تَقفُ فيه السفينة بعيد عن البراء وصارت اساطين الرخام تُحْمَلُ منها على التجل الي مكة وتتحاكى العوبان أن بها الى الآن بقايا اساطين رخام دفنها الريم بالرمل والله اعلم حقيقة ذلكء وعبل الاساس لتلكه الاساطين حيث حُفِّر لها في الأرض جدران على شكل الصليب اتاموا كلِّ اسطوانهُ على موضع التقاطع كشف عند السيل العظيم الواقع في سنة . ٩٣ فشاهدا اساس الاساطين على قذا الوجد، واستمر عليهم الى سنة ١٩١ فحد المهدى في ذلك العام وشاعد اللعبة المعظمة ليست في وسط المسحد بل في جانب منه ورامي المساجد قد اتسع من اعلاه واسفاله ومن جانبه الشامي وضاق من الجانب اليماني الذي يلي مسيل السوادي وكان في محلَّ المسيل الآر بيوت الناس وكانوا يسلكون من المسجد في بطي الوادى أثر يسلكون زُقَاقاً صَيْقاً أثر يصعدون الى الصَّفا وكان المستعى في موضع المسجد الحرام اليوم وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر العايذي عند حدّ ركن المسجد اليوم عند موضع المنارة الشارعة في تحر الوادى فيها علم السَّعي وكان الوادى عرَّ دونها في بعض المسجد

الحرام اليوم فهدموا اكثر دار محمد بن عباد بن جعفر العايلى وجعلوا المسعى والوادى فيها وكان عرض الوادى من الميل الاختصر الملاصق للمأذذة الله في الركن الشرقي للمسجد الى الميل الاختصـر الاخر الملاصق الآن لرباط العباس وكان عدا الوادى مستطيالاً الى اسعل السجد الآن جرى فيه السيل ملاصقاً جدر المسجد اذ ذاك وهو الآن بطن المسجد من الجانب اليماني، فلمّا رأى المهدى تدبيع المسجد الحرام ليس على الاستوآه وراى اللعمة الشريفة في للسائس اليماني من المسجد جمع المهندسين وقال اللم اريد أن ازيد في الجانب اليماني من المسجد لتكون اللعبة في وسط المسجد فقالوا له لا يمكن ذلك الا بان تُهدُّم البيوت الله على حاقة المسيل في مقابلة عدا الجدر اليمانى من المسجد ويُنْقُل المسيل الي تلك البيوت ويدخل المسيل في المساجد كما قدمماه ومع ذلك فإن وادى ابراهيم له سيول عارمة وهو واد حدورٌ اتخاف إن حولناه عن مكانه أن لا يثبت اساس البناة فيه على ما نبيد من الاستحكام فتذهب به السيول او تعلو السيول قيه فتنصب في المسجد ويلزم عدم دور كثيرة وتكبر المُونة ولعلّ ذلك لا يتم، فقال المهدى لا بد أن ازيد عده الزيادة ولو انفقت جميع بيوت الاموال وصمر على نلك وعُظْمَتْ نيَّتُه واشتدَّتْ رُغْبَتُه فصار يُلْهَدُّ بِه فهندس المهندسون ذلك حصوره وربطوا الرماح وتصبوها على اسطحة الدور من اول الوادي الى آخره وربعوا المسجد من فوي الاسطحية وطلع المهدى الى جبل الى قُبُيس وشاهد تربيع المسجد ورأى اللعبة الشويفة في وسط المسجد وراى ما يُهذَّمُ من البيوت وجعل مسيلاً محلًّا للسَّعَى وشخَّصوا له فلك بالرماح المربوطة من الاسطحة ووزنسوا له

ذلك مُرَّةُ بعد أُخْرَى حتى رضى به ثر توجه الى العراق وخلف الاموال اللتيرة لشراة فده البيوت والصَّرْف على هذه العارة العظيمة وهذه هي الزيادة الثانية للمهدى في المسجد الحرام، هذا ملخّص ما ذكره الأزَرق والفاكهي والحافظ نجمر الدين عمر بن فَهْد في تواريخهم رحم الله تعالى الله تعالى الله الله الله تعالى الله الله تعالى الهاد تعالى الله تعالى الهاد تعالى اللها الله تعالى الهاد تعالى الله تعالى اللهاد تعالى اللها اللهاد تعالى الهاد تعالى اللهاد تعالى الهاد تعالى اللهاد تعالى الهاد تعالى الهاد تعالى الهاد تعالى الهاد تعالى اللهاد تعالى اللهاد تعالى الهاد الهاد تعالى الهاد تعا

وهاهنا اشكال عظيم ما رايت من تعرِّص له وهو أن السُّعْيَ بين الصَّفَا والمَّرُوة من الأمور التعبَّديَّة الله أُوجَبَها الله تعالى علينا في ذلك الحسل المخصوص ولا يجوز لنا العداول عنه ولا تعتبر عده العبادة الا في عدا المكان المخصوص الذي سعى رسول صلعم فيد وعلى ما ذكره عولاه الثقات ادخل فلك المسعى في الحرم الشريف وحول فلك المسعى الى دا, ابن عبداد كما تقدّم، وأمّا المكان الذي يُسْعَى فيه الآن فلا يتحقق انه بعص من المسعى الدي سعى فيد رسول الله صلعمر أو غيسره فكيف يصرِّ السُّعْيُ فيه وقد حُولَ عن تحاله كما ذكره هولاء الثقات، ولعلَّ الجواب عن ذلك أن المُسْعَى في عهد رسول الله صلعمر كان عريضاً وبنيت تلك الدور بعد ذلك في بعض عرص المسعى القديم فهذمها المهدى وادخل بعصها في المسجد الحرام وترك بعضها للسعى بيد ولم يُحَوِّل تحديلًا كُلِّيا والَّا لا نكره علما الدين من الاعمة المجتهدين رضى الله تعالى عنائم مع تنوَّدِهم اذ ذاك، وكان الامامان ابو يوسف ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما والامامر مالك بن انس رضه موجودين يومند وقد اقروا نلك وسكتوا عليه وكذلك من صار بعد نلك الوقت في مرتبة الاجتهاد كالامام الشافعي واتهد بن حنبل وبقية المجتهديسي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين فكان اجماع مناهم رضهم على حدة

السُّعي من غير نكير نقل عنائر، وبقى الاشكال في جواز ادخال شيء من المسعى في المسجد كيف يصير فلك مسجدًا وكيف يصير حال الاعتكاف فيد وحآء بان جعل حكم المسعى حكم الطريق العامر وقال علمانا جوز ادخال الطريق في المسجد اذا لم يَصْوَ بالحساب الطويق فيصير مساجدًا ويصبّع الاعتكاف قيد حيث لد يصرّ عن يُسْعُى فاعلم فلك وعدا عا تقردت ببيانه وللا لخد على التوفيق لتبيانه ا فصل ومنا يُلافر ما تحن فيه من عجيب ما نُقلُ في التعدي على المسعى الشيف واغتصابه مسا وقع قبل عصرنا عذا باحو ماية عام في ايام دولة ملوك الجراكسة في سلطنة الملك الاشرف قيتباي الحمودي سامحه الله تعالى وتحصله انه كان له تاجر يستخدمه قبل سلطنته في زمان امارته اسمه الخواجا شمس الدين محمد بن عمر بن الرس كان مقربا منه بعد سلطنته ويتعساطي له متاجره مع دينه وخيريته ومساتسره الجيلة واعتقاده في العلماء والصلحاء واتصافه بطلب العلم ايضاء وكان السلطان قايتباي ارساء الى مكة ليتعاطى لد متاجره وليعبر له مدرسته ويعم جانب من الحرم الشريف ومن الحجر الشريف ومن جوف اللعبة وهو الذي امره بعمارة المسجد الشريف النبوي بعد الحريق المشهور الواقع في سنة المه وبني له المدرسة الله بالمدينة الشريفة واجرى العين الزرقاء بالمدينة وعين خُلين من طريق المدينة وعين عرفات وغير قلك من الخيرات الجارية الى الآن غير ان حُبِّ الجَّاه ونفال الامر أُوتَّعُمُ فيما نذكره وهو انه كان بين الميلين ميضاة امر بعلها السلطان الملك الاشرف شعبان بن الناصر حسن بن قلاوون وكانت في مقابلة باب على حدُّها من الشرق بيوت الناس ومن الغرب المسعى الشريف ومن

للنوب مسيل وادى ابراهيم الذي يقال له الآن سوق الليل ومن الشمال دار سيدنا العباس رضه الذي هو الآن رباط يسكنه الفقرآء واستَأْجَرُ الخواجا شمس الدين ابن الزَّمن عده الميضاة وهدمها وعدم من جانب المسعى مقدار ثلاثة اذرع وحفر اساسه ليبنى بها رباطاً لسكن الفقرآه فنعه من ذلك قاضي القصاة مكة عام المسلمين وقاضي الشرع المبين القاضي برهان الدين ابراهيم بن على ابن ظهيرة الشافعي فلم يمتنع من ذلك فجمع القاصى ابراهيم مُحضرًا حافلاً حصره علماء المذاهب الابعة ومن اجلَّا مولانا الشبخ زين الدين قاسم بن قُطُّلُوبُغًا للحنفي رئيس العلماء للحنفية يومند والشيئز شرف الدين موسي بهن عبيد المالكي والقاضي علاء الدين الزواوي الحنبلي وبقية العمامآء المكمين وانقصاة والفقهاء وطلب الخواجا شمس الدين ابن الزمن وانكسو عليه جميع الحاضرين وقالوا له في وجهه ان عرض المسعى كان خمسة وثلاثين ذراعًا واحضر النقل من تاريخ الفاكهي وذرعوا من ركن المسجد الى الحنَّ الذي وضع فيم ابن الزمن اساسه فكان سبعة وعشرين فراعًا فقال ابن الزمن المنع خاص بي او جميع الناس فقال له القاضي امنعاق الآن لانك مباشر في هذا الحال لهذا الفعل الحوام وأمر الغير ايصًا بازاللا تعديد وتوجه القاصى بنفسه الى محل الاساس ومنع البنادين والعبال من العبل وارسل عرضا ومحصرا فيه خطوط العلماة الى السلطان قايتباي وكتب ابن الزمن ايضا اليه وكانت الإراكسة للم تعصب وقيام في مساعدة من يلوذ بالم ولو على الباطل، فلمسا وقف على تلك الاحسوال السلطان قايتباى نصر ابن الزمن وعزل القاضى ابراعيم وولَّ خَصْمُهُ المنصب وامر امير الحساج أن يضع الاساس على مواد ابن الزمن ويقف

عليه بنفسه وكان امير الحابِّ يشبك الجُمَال فوصل في موسم سنة ٥٠٠٥ ووقف بنفسه بالليل واوقد المشاعل وامر البنائين والعال بالبناء خوقًا من انكار العامّة عليهم فبنوه الى أن صعدوا به وجد الارض وجعل ابسي النس ذلك رباطًا وسبيلًا وبني في جانبه دارًا وحفر الميصاة جدًا وجعل لها بالًا من جهة سوق الليل وجعل في جانب الميضاة مطرحاً تُطْبَعِ فيه الدشيشة وتُقْسَم على الفقرآم ووقف على ذلك دُوراً عكة ومزارع عصر واستمرَّتْ الى أن انقطع ذلك المُطَّبِّخ في عهدنا وبيعت القدور بل الدور وبالله الحبب من ابن الزمن وما ذكرناه من فصلة وخيريته كيف ارتكب عدا الخرم باجماع المسلمين طالبًا به الثواب وكيف تعصب له سلطان عصره الملك الاشرف قايتباى مع انه احسى ملوك الجراكسة عقلًا ودينًا وخيرية وهو يامر بفعل هذا الامر المجمع على حرمته في مشعر من مشاعر الله تعالى وكيف يعزل قاضي الشرع الشريف للونه نَهِي عيي مُنْكُر طاهر الأنكار فرحم الله الجبيع وسامحهم وغفر لهم، وابن هذا عما يُحْكَى عن انوشروان العادل وهو من أهل اللفر لما اراد المهندسون تسوية ايوانه بادخال قطعة ارض لمجوز بعد ان بذلوا لها اضعاف ثمي ارضها فَأَبَتْ فامر بِعَدَم التعرُّض لارضها فبقى في ايوانه ازورارٌ بسبب ذلك فقال فذا الازورار خير من الاستقامة وصار فلك مثلاً يُدَّكُرُ بعد الوف من السنين

واتما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن رَوَى ع فصل قال الحافظ نجمر الدين ابن فَهْد في حوادث سنة ١٩٠ ما مُلَخَّصُه فيها هُدمَت الدور الله اشتريت لتوسعة المسجد والزيادة فيه الويادة الشانية للمهدى فهدموا اكثر دار محمد بن عبّاد وجعلوا المَسْغى

والوادي فيها وهدموا ما بين الصَّفَ والوادي من الدور وحرفوا الوادي في موضع الدور حتى أوصلوه الى مجرى الوادى القديم في الاجمياد اللبير وهو الآن الطريق الذي يمرّ منه الى دور السادة الاشراف امرآه مكة المشرفة عبر الله بهم البلاد، وازال بوجودهم مواد الفتنة والفساد، وابتدأوا من باب بني هاشمر من اعلا المساجد ويقال له الآن باب على رصد ووسع المسجد منه الى اسفل المسجد وجعل في مقابلة عدا الباب بابٌ في المسجد يعرف الان بباب حُزُورُة وجرفونه العوامر ويسمونه باب عُزُورَة لان السيل اذا زاد على جرى الوادى ودخل الى المسجد خرج من هذا الباب الى اسفل مكة فاذا طفيم عن ذلك خرج من باب الخياطين ايضًا ويُسمَّى الآن باب ابراهيم فيمر انسيل ولا يُصلُ الى جدار اللعبة الشريفة من الجانب اليماني فكان من جدر اللعبة الى الجدر اليماني من المسجد المتصل بالوادى تسعة واربعون فراعاً ونصف فراع، علما زيدت عذه الزيادة الثانية فيه صار من جدر المسجد أولا الى الحدر الذي عبل آخرًا وهو بان الى اليوم تسعون دراعًا فاتسع المسجد غاية الاتساء، وأَدْخلَ في قرب الركن اليماني من المسجد في اسفله دار أم هاني بنت ابي طالب رضى الله عنها ويقال الآن للباب الذي فتم عناف باب أمّر عانى لان دارها رضها كانت بقرب فلك الباب داخل المسجد الحرام الآن ومن هذا الباب يدخل الى المسجد شرفاة مكة ساداتنا امرآه مكة المشرفة آل الحسن بن على بن ابي طالب رضام وكانت عند دار امر هاني رصّها بير جاهلية حفرها قصّي بن كلاب احد اجداد النبى صلعم فأدخلت تلك البير ايصًا في المسجد الحرام وحفر المهدى عوضها بيرًا خارج باب الحَزُورة يُغَسِّلون عندها الموقى من الفقراء الى

الآنء ومن ابواب المسجد الحرام من اسفاه باب بنى سَلَمْ يُعْسِف الآن بباب الجُرة لان المعتمرين من التَّنْعِيم يدخلون منه الى المسجد من اعلا مكّة كما هو السُّنَة الشريفة، وسيَالَى ذكر بقية ابواب المسجد عند ذكر العارة الشريفة السلطانية العثمانية خلّد الله مُلك سلاطينها الى قيام الساعة ان شاة الله تعالى، واستمر البُناة والمهندسون في بناة هده الزيادة ووضع الاعدة الوخام وتسقيف المسجد بالحشب الساج المنقش بالأنوان نقرًا في نفس الخشب كما ادركناه وكان في غاية الوخوفة والاحكام باقيًا فيه لون اللازورد في غاية الصفاء والروثين بالنسبة الى لازورد هذا الزمان واستمر على المذكور الى ان توفي المهدى رجمه الله تعالى لثمان بقين من الحرّم سنة ۱۹۱ قبل ان تتم عارة المسجد الحرام على الوجه الذي ارادة وكان مولدة في جمادى الاخرة سنة ۱۱۷ ومدة ملكة احدى عشرة سنة وشهرًا وعاش ثلاثًا واربعين سنة وعقب الامر ملكة احدى عشرة سنة وشهرًا وعاش ثلاثًا واربعين سنة وعقب الامر

فصل في ولاية أبي محمد موسى الهادى بن الهدى بن المنصور العباسىء ولد بالرق في سنة ١٩٠ وأمه أمر ولد تسمّى الخيوران والدة عارون الرشيد وكان حين موت والدة بجُرْجان وقد عهد له ابوة بالخلافة فاخذ له البيعة اخوة عارون الرشيد لما مات ابوة لثمان بقين من شهر تحرّم سنة ١٩١ ولم يل الخلافة قبله احد في مقدار سنّه وركب خيد البيد من جرجان الى بغداد لما بويع له بالخلافة وما ركبها خليفة غيرة وكان طويلًا جسيمًا ابيض بشفته العليا تقلّص فيكثر لللك الخ فه ويغفل عن ذلك فيستمر فه مفتوحًا فوكل به ابوة في حال صباة خادمًا ويغفل عن ذلك فيستمر فه مفتوحًا فوكل به ابوة في حال صباة خادمًا كلما رأة مفتوح الفم قل له موسى اطبّق فيفيق على نفسه ويضم شفتيه

فلّقبد الناس موسى اطبق فعُرِف بهذا اللقب، وكان وصّاء ابوه بقتل الزنادقة فقتل منه خلقًا كثيرًا وكان شجاعًا كرعًا يتجبد المدح دخل عليه مروان بن ابى حفصة فانشده قصيدة في مدخه فلمّا بلغ الى قوله تشابَد يومًا باسد ونواله فا احد يَدْرى لايّهما الفَضْلُ

قال له الهادى قبل أن يتمها أيا أَحَبُّ اليك ثلاثون الفا مُحَبِّلة أو سبعون الفا مُوَجِّلة فقال بل ثلاثون الفا محبِّلة قال بل جعلنا لك المحبِّل والمُوجِل ثر قال بل عَبِّلنا لك بهما وامر له عاية الف عوقد مدحه أبراهيم الموصلي بقصيدة أولها

## سُلَيْمَى أَزْمُعَت بَيْنَا فَأَيْنَ لَقَالَوْنَ أَيْنَا

فاعطاه سبعاية الف درهم، وكان اكمال المسجد الحرام اوّل شيء امر به الهادى وبادر الموّلون بذلك الى انهامة وكمّلوة الى ان اتصل بعدارة المهدى وبنوا بعض اساطين الحرم الشريف من جانب باب امّر هالى المجارة ثم طُليت بالجسّ وكان العمل فى خلافة الهادى دون العمل فى خلافة المهدى فى الاستحكام والزينة والاعتمام ولكن كملت عبارة المسجد الحرام على هذا الوجه الذى كان باقيا الى هذه الايام وما زيد بعد ذلك الا الزيادتان كما نشرحهما ان شاء الله تعالى، وهذه الاساطين الرخام جلبها المهدى من بلاد مصر والشام واكثرها مجلوب من بلاد احْميم من اعبال مصر وفي بلدة خراب الآن من بلدان اقليم مصر القديمة كثيرة الرخام تجلب منها الى مصر والى غيرها من البلدان الميد الرخام العظيمة والاعدة الله المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم تطل مدّة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم تطل مدّة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم تطل مدّة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم تطل مدّة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم تطل مدّة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم المنازة المؤدن المدّة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم المنازة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم المنازة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم المنازة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عدم المنازية المنازية المنازية المنازية المنازة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة وشهرًا وتوقى شلّا عليا المنازة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه سنة والله تعالى المنازة المنازة موسى الهادى وكانت مدّة ملكه المنازة المنازة

اربع وعشرون سنة في منتصف ربيع الاول سنة ١٠٠ واختلف في سبب موته فقيل انه دفع نديماً له فتعلّق به فوقعًا معا في مَقْصَبة فدخل القصب في مخارجهما فإنا جميعًا وقيل بل قتلته أمه الخيوران لانه على على قتلها واراد قتل اخيه هارون الرشيد ليولى العهد ولدًا صغيرًا من اولاده عبره عشر سنين وكانت أمّه الخيوران قد استبدّت بالامور العظام وكانت المواكب تقف على بابها فرَجَرَها الهادى عن ذلك وقال لها ان وقف امير على بابك ضربت عنقه اما لك مُعْرَل يشغلك او مُصْحف او سُحومًا مسمومًا مسمومًا من فالمب فانتثر لجه فعلت على قتله لما وعك وامرت جَوَاريها بان فاطعية مساط جَلسْن على جوانبه فانسَد نفسه الى ان مات رئة

وولى الخلافة بعده بعهد من ابيد اخوه هارون الرشيد العباسي الخامس من العباسيين ليلة السبت لاربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الاول سنة ١٠٠ ومولده في الربي لما كان ابوه المهدى اميراً عليها وعلى خواسان في سنة ١٤٠ وأمّد الخيوران امر الهادى وقيها قل مروان بن الم حقصة الشاعر

يا خيزران هناك فر هناك امسى ينسوس العالمين ابناك وكان قصيحًا بليغًا اديبًا كثير العبادة كثير للتي والغَزْء وفي ذلك يقول بعض شعرائه

فن يطلب لقاءك او يوده ففى الحرمين او اقصَى الثغور، وكان يحتم عاماً ويغزو عاماً وقد يجمع بينهما في عام واحد وكان يصلى في خلافته كل يوم ماية ركعة لا يتركها الا لعلة ويتصدّق كل يوم بالف درهم

وجبُّ العلم واهله ويعظم حرمات الاسلام، وبلغه عن بشر المريسيّ انه كان يقول بخلَّتي القران فقال لان ظفرتُ به لاضربتَ عُمُّقه وكان ياتي بنفسه الى بيت الفُصيل بن عياص رضم ويعظمه وكان يبكى على نفسه وعملى اسرافه وذنوبه وكان قاضيه الامامر ابو يوسف رضه وكان يعظمه كثيرا ويمتثل اموه، ويُروى عن ابي معاوية الصرير قال اكلتُ مع الرشيد يسومًا الله من على يَدَّى من لا اعباقه فقال لى الرشيد الدرى من يَصْب عليك قلت لا قال انا اجلالًا للعلم ، واراد الرشيد أن يوصل بين حر السروم والقُلْزُم ليتهيَّأُ له أن يغزُو الروم ببلادهم فقال له يحيى بن خالد البرمكيَّ لو فعلتُ ذلك دخلت سفاين الروم ارض العرب واختطفوا المسلمين من المسجد للحرام فتركد، وكانت ايَّام الرشيد ايَّام خير كانها اعراس وله اخبار في اللُّهُو واللَّدَّات سامحه الله تعالى وله مناقب لا تُحصَّى ومحاسن لا تُنسَّنَهُ صَى واسند الصولى عن يعقوب بن جعفر قال خرج الرشيد في السنة الله ولى فيها الخلافة الى اطراف الروم فغوا اهلها وظفر وعاد فحتم بالناس آخر السنة وفرتى بالحرمين مالًا كثيرًا وكان راى النبي صلعم في النوم فقال له أن عدا الامر قد صار اليك في عدا الشهر فأُغُورُ وحبَّم ووسَّع على اهل الحرمَيْن ففعل هذا كلُّه في عامر واحد اول خلافته ذكر ذلك للحافظ السيوطي وغيره، قال للحافظ النجم عمر ابن فَهْل رحمه الله في حوادث سمة ١٧٠ فيها حج هارون الرشيد بالمساس وفرق مالأ كثيرًا وكان حجِّه ماشياً على اللُّهُود تُقْرَش له من منول الى منول وقيل ان الحجّة الله حتم فيها ماشياً في حجّتُه في سنة ١١٠ قال وفي بعض حجّات هارون الرشيد اخلى له المُسْعَى ليسعى فيه فتعلَّق ببغلته وهو يسعى ابو عبد الرجن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بسن

الخياب رضة فوقف له هارون واقبل عليه فصاح به يا هارون قال لبيك يا عم قال آرق الى الصفا فلما رقة قال آرم بطرفك الى البيت قال قد فعلت فقال حرم هم يعنى المجيم قال ومن يُحْصيهم الا الله تعالى قال فاعلم ايها الرجل ان قل واحد من هذه الخلايق يُحَاسَبُ عن خاصة نفسه ويُسال عنها وحده يوم القيامة واما انت وحدك فتسال عنها اجمعين فانظر عنها وحده جوابك حين تسال عنهم يوم القيامة عنه هارون بكاء شديدا وجلس وخدمته يعطونه منديلاً بعد منديل وهو يَبلُها بدموعه فقال له وأخرى أقولُها لك قال قُلْ يا عمر فقال ان الرجل اذا اساء التصرف في ماله حجر عليه فديف تسرف انت في مال المسلمين وتسيية التصرف في ماله حجر عليه فديف تسرف انت في مال المسلمين وتسيية التصرف فيه وانت تحاسبُ بين يدى الله عو وجلّ على جميع فاللك فارداد بكاءه وكثر نجيبه واراد جنده ان يطودوا الرجل عنه فكفهم عنه فارداد بكاءه وكثر نجيبه واراد جنده ان يطودوا الرجل عنه فكفهم عنه الى ان فرغ من نصاحه كلها وقام عنه بنفسه وهارون يبكي ويتصرع ويستغف ه

فصل وفي اثناء دولة الرشيد قدمت الخيرزان أمر الرشيد والهادى الى مكة قبل للميم في سنة الا واقامت الى ان حجت وعملت الخيرات واشترت دورًا بالصفا الى جانب دار الأرقم المخزومي الله تشتمل على مسجد ماثور يقال له المختبا لان النبي صلعم كان يدعو فيه الى الاسلام خفية من صولة المشركين في اول البعث واسلمر فيه جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنام ، ولم اسلم فيه عمر بن الخطاب رضة اظهر الاسلام وفيه الآن قُبة ومزار تُسَمَّى قبة الوحى وهذه الدور الله اشترتها الخيران متصلة بهذا المؤار الشريف وتسمَّى الآن دار الخيران وكانت

المرحوم المغفور المبرور، الحسن المشكور، الامير المأمور، باجراء عين عرفة الى بلد الله المعبور الباذل نفسه وامواله واولاده في سبيل الله طلبًا لنيل المثوبات والاجور، دفتردار مصر سابقًا صاحب اللوآء المنشور المنصور، السلطاني السعيد الشهيد المشهور، المذكور بالاحسان الي يوم النشور، ابراهيم بيك ابن تغرى بردى المهمندار، اسكنه الله تعالى في دار القرّار، جنات عدن تجرى من تحتها الانهار، قر ملكها من المرحوم بطريق الهدية على يد الم حوم رُجب جلبي افتدى ناظر الصدقات السليمية لحصيرة السلطان الاعظم سلطان ملوك العالم ذي الخلق الخليم، والطُّبْع اللويم، المرحوم المغفور السلطان سليم " نقله الله تعالى الى جنّات النعيم " وملكه ملكًا أعظم من ملكه العظيم، فلكها وهو شناه زاده يومنك قبل أن يلي تخت السلطنة العظمى ففرح بها كثيراً واستبشر بحصولها ونُوى ان ينشى فيها عماير وخيرات وجهات، تُصْرَفُ الى فقراه تلك الجهات، فلم يقدر على ذلك وزاجته امور الملك والسلطنة ومجاعدة اللفار، وافتتاح بلاد قبرس وغيرها ولم يمهلم الزمان للالير، ولا سَاعَدَه الدعر السغادر الغاور، ولكن حصل له تواب ما نواه من الخيرات، فالاعمال باننيات، وان الارص للد يورثها من يشناء من عباده والعاقبة للمتَّقين ، فصارت هذه الدار الآن ، من املاك ملك العصر والزمان ، سلطان سلاطين العهر في عدا الاوان، الى منتهى الدوران، صاحب تخت السعادة والاسعاد، وارث سرير الملك من الآباة والاجداد، السلطان الاعظم الاكرم السلطان مُرَاد، حُلَّد الله تعالى أيام سلطنته القاهرة الباهرة الى يوم الحَشْر والتَّنَّاد، وألْهُمُ العدل في الرعية لاحياة رسوم المعدلة بين العبادء قلت ولم اطلع للرشيد مع كثرة خيراته على انه عبر في المه شيبًا من المسجد

الحرام غير ان عاملة عصر موسى بن عيسى اهدى الى مكة المشرفة منبرا منقوشًا مكلَّفًا له تسع درجات فجُعلَ في المسجد للرام وأخذَ المنب القديم الذي كان يخطب عليه عكة ووضع في عرفة وذلك في اول حجّات الرشيد في سنة ١٧٠ وقيل في سنة ١٧٩ من الهجرة ووصل الى مكة المشرفة منه مغير له ثلاث درجات ووضع في وجه البيت الشريف فخطب عليه معاوية بن الى سفيان وهو اول من خطب عكة على منب وكانت الخلفاة والولاة قبل ذلك يخطبون بها قياماً على اقدامام في وجه اللعبة وفي الحجوء قال ابو الوليد الزرق حدثني جدى عن عبد الرجن بسن حسى عن ابيه قال اول من خطب مكة على منْبر معاوية بن الى سفيان وساق ما قدّمناه في ذلك ثر قال وذلك المنبر الذي جاء به معاوية ربّما خُرِبَ فيُعمر ولا يزاد فيه حتى حجّ الرشيد فأتى منبر له تسع درجات وخطب عليه فكان منبر مكة لم يُغَيَّر الى ايام الواتق بالله العباسي فاراد ان جحمة فامر أن يُعَل له ثلاثة منابر منبر عكة ومنبر عنى ومنبر بعرفات وحمّ وخطب عليها وفرق في الحرمين على اهلهما مالاً كثيراً ، وفي أيامنا الله ادركناها من الشباب الى المشيب شاهدنا منابر علها سلاطين عصرنا وسنذكرها في محلّها إن شآء الله تعالى ا

فصل اعلم أن مما يتحققه العاقل ولا يذهل عنه الا الابلة أن الدنيا دار الاكدار ومحل الهموم والغموم والحسرات وأن أَخَفَّ الخلقِ بلآء وأَلَمَا الفقرآء واعظم الناس تعبًا وهما وغمَّا هم الملوك والامرآء واللبرآء ويقال لللَّ شبر قامة من اللمَّ وقيل

لقد قنعت فيتى بالخمول وصَدَّت عن الرُّتُب العاليد، وما جهلت طيم العُلا وللنّها توثر العسافيد،

وايضا بقدر الصعود يكون الهبوط فاياًك الرُّتَب العاليدة وكن في مقام اذا ما وقعت تقوم ورِجْلاك في عافيه، وطالما رضيت الملوك والسلاطين، حال الفقرآء والصعفاة والمساكين، في كلّ بيت كُرْبة ومُصيبة ولعلّ بيتُك ان رايت أَقلُها

قُرْصِ بحال فقرك، واشكر الله تعالى على خفة ظهرك، ولا تنفذ طورك، وقف عند قدرك، تجد ذلك نعبة خفية ساقها الله تعالى اليك، ورَأْفَة ورجة افاضها الله تعالى اس خزاين لطفه عليك، فاعتبر بهذه اللمات، وخُد لنفسك حَظًا وافرًا من هذه العظات، ومن ذلك ان هارون الرشيد من اعقل الخلفاة العباسيين واكمله رايًا وتدبيرًا وفطنة وقوة واتساع علكة وكثرة خزاين بحيث كان يقول للسحابة أمطرى حيث شيّب فان خراج الارض الله تخطرى فيها يجىء التى، ومع ذلك كان اتعبهم خاطرًا واشته فكرًا واشغلهم قلباً، وكان من اولاده محمد الامين أبيدة بنت الى جعفر المنصور،

تقسيم الرشيد علكته بين ولدَيْه الامين والمامون، وكانت زُبيْدة قد استولت على عقل الرشيد تتصرّف فيه كيف ارادت وكان ولده منها محمد الامين شديد النزف والدلال كثير اللَّهُو واللعب مغلوباً على عقله لا يصلح للملك ولا يستحق الخلافة، وولده الثانى من جارية سوداً اسمها مَرَاجل من جوارى المطبخ ماتت فى نفاسها عن عبد الله المامون الله عقلاً واكمل راياً واصح تدبيرًا واكثر فضلاً ومعرفة فيه صلاح لتدبير الملك واهله لان يكون خلفاً عن ابيه فى خلاقته وما قدر ابوه ان يجعله ولى عهده بعد محافظته على خاطر زبيدة على ذلك فجعل محمد الامين ولى عهده فى سنة ١٠٠ ولقيه الامين وغررة يومئذ خمس سنين جسرْس

امّه زبيدة على فلك وجعل عبد الله المامون وليّ العهد بعد محسما الامين في سنة الما وولاه عالك خراسان بأسّرها وعهد الى ولده الثالث في سنة الما وولاه الجزيرة والثغور وهو صبى ولقبه المُوتين وقسم علكته بين عده الثلاثة فقالت العقلاة لقد القي بينام واضرّ الرعيّة بام قال عبد الملك بن صالح

الله قلّد هارون خلافته لما اصطفاه فاحيى الدين والسُّننا وقدّم الامر هارون لرَأفته بنا اميناً وماموناً ومُوفِّنا ومُوفِى الرشيد الملك عن ولحه الرابع وهو محمد المعتصم لكونه امينا فاراد الله تعلى خلاف ما اراده الرشيد وقتل محمد الامين على يد عبد الله المامون وصارت لخلافة بعد المامون الى محمد المعتصم ساقها الله تعلى اليه وجعل لخلفاة بعد المامون الى محمد المعتصم ساقها الله تعلى اليه وجعل لخلفاة كلّم من نسلة ولم يجعله من نسل غيره من اولاد الرشيد وان الملك بيد الله يوتيه من يشاته وكان الرشيد لما كمل عهده لاولاده الثلاثة جمع الجوع وامرهم عبايعة اولاده المذكوريس فبايعوهم وعاهدوهم وكتب بملك عهداً مُحْكَماً وكتاباً مُبْرَماً وَصَعَ العيمان والاكابر والاركان والامرآة والكبرآة خطوطهم عليه وجهز الى بيت الله تعالى وامر بتعليقه في وسط الكعبة الشريفة ليشتد الوثوق به ولا يقع خلاف في ذلك قال ابراهيم الموصلي

خير الامور معيدة واحقَّ أَمْر بالتمام امرَّ قصى احكامه مولاى فى البيت الخرام فلم يُغن عن ذلك التدبير، عمَّا رَقَهُ قلم التقدير، في لوح المقادير، والله على كلّ شيء قدير،

ولو كانت الدنيا تنال بغبطة وتدبير راى نيل اعلا المراتب

وللنما الاقدارُ تجرى بقدرة من الله لا تجدى تدابير طالب، قال شيئ شيوخذ الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ذكر محمد بسن الصَّباح الطبرى أن أباء شيّع الرشيد من خراسان الى النهروان تجعل يحادثه في الطريق ويشكو الرشيد هومه ويتنفس عنده نفاتات الصدور الى أن قال له يا صَبّاءِ اطنَّك لا ترانى بعد عدا فقلت بل يطيل الله عب امير المومنين ونُفْديد بأرواحما ويعيش سالماً من الآفات فقال انكه لا تدرى ما آجد فقلت لا والله فقال تعال حتى أربك ما أخْفيه عن غيرك وتاتحى عن الطريق وأومى الى من معد بالتائي عند فابعد عندم وهم يَوْمِقُونَهُ بِطُوفَ حُفِي قُر قال امانة الله يا صَبَّاءِ اكتمر امرى فقلت نعم فكشف عن بطنه فاذا عصابة حرير عريض معصوبة على بطنه فقال علاه علَّة اكتُمُها عن كلِّ احد وحولي رُقبالة وكلُّ واحد من اولادي يَعْدُون انفساسى على فَسْرُورْ رقيبُ المامون وجبريل بن بختيشوع رقيب الامين وفلان وعد ثالثاً أنْسَيْتُه رقيب الموتمن وكلَّ مناه يُحصى ايَّامي وساعلق ويستطيل عرى وحياتي ويظهر نلك الآن مناه فاني أَطُّلب مناهم يُرْدُونَا لركوبي فياتونني به اعجف ضعيفًا يزيد في علَّتي ويصاعف عليَّ مرضي ، قر طلب منهم برذوناً لركوبه فاتوه ببرذون عاجزٍ منقطع يتعب راكبه كما ذكوه وهو يُداريهم ويصبر على ما يُكابده منهم فنظر التي نظرة حريسي مكروب وركب نلك البرنون فقبلت رجله وودعته وفارقته وهم ينظرون المَّى نظرة خُفْتُ عقبتها وكفاني الله تعالى شرَّهم، واستمر الرشيد عليلًا الى أن بلغنى وفاته بطوس رجمه الله تعالىء فانظُرْ الى عدا الملك الجليل، ولخليفة النبيم النبيل، والسلطان الذي قلّ أن يُوجِد له مثيل، وهو عاجز في يد غلمانه مغلوب عليه في ملكه وسلطانه مُتُحسر على عظم

شانه مُتَأَسَّفُ على عُلُو مكانه على بيده خزاين الارص ولا يملك منها نقيرًا ولا قطميرًا ولا يُقدرُ على شيء وكان ربُّك قديرًا ، ولما جرَّت المنيَّة موسى الحسام على هارون وموقت ثياب رشد الرشيد تخالب المُنُون ، وخلعت عند خلع الخلافة والسلطان، وغسلتْه بما الدموء المووي بدمآه الاجفان، وحُنْطَتْه جنوط اعاله، وادرجته في اكفان خصاله وجلاله ونقلتْه من سرير السعود ، الى خُدُود اللَّحُود ، فاسمى كان لم يك. شيئًا مذكورًا وكان امر الله قدرًا مقدورًا ، وقد حكى أن الرشيد كان راى مناماً انه يموت بطوس فلما وصل الى طوس وقد غلب عليه الوَعَكُ عرف انه ميَّت فبكي واختار لنفسه مدفناً وقال آحفروا لي قبرًا في عدا الحدُّ فعفروا له فقال قرَّبوني التي شفيرة فحملوة في قبَّة التي أن نظر الى القبر فسَالَتْ عُبْرُتُه وزادَتْ عَبْرتُه وقال يا ابن آدم الى عدا تصير ، ولا بد من عذا المصير، وامر ان ينزل الى لحده من يقرا ختمة فسيد ففعلوا ذلك بسات وصلَّى عليه ابنه صالح وألحدٌ في القبر بطوس لثلاث مصين من جمادي الاخرة سنة ١٩٣ وتقدّم أن مولده بالرِّيّ سنة ١٩٨ وكانت مدة مُلكه ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين ونصف شهر رجمه الله تعالى ١٥

فصل لما توقى الرشيد ولى الخلافة ولده محمد الاهبين وكان مليج الصورة ابيص فصيحًا جميلًا بليغًا سَيِّى التدبير كثير التبذير ضعيف الراى أرْعَن لا يَصْفى الى قول المشير ولما ولى الخلافة اتخذ اللَّهُوَ شعارا ؛ وشرب الخمر خمارا ؛ وخلع العذار في العدارا ؛ واشترى غريب المغتية بمايدة الف دينار واخذ جارية ابن عبد ابراهيم بن المهدى بعشرين الف الف دينار وعول اخاه الموتن وخلع اخاه المامون وارسل الى اللعبة

المعظمة من جاءه بصحيفة عهد والده له ولاخويه فرقها وعهد الى ولد له رضيع سمّاه الناطق بالحق ودعى له على المنابر، وعن نصح الامين ومنعه عن عدا الغدر والنكث خارم بن خُرِيّة فقال له يا امير المومنين لى ينصحك من كلبك ولى يغشّك من صدقك واني انصـحـك واصدقك ولا اكذب في نصحك لا تجرَّى القُواد على الخلع فيخلعوك ولا تحملهم على نكث العهد فينكثون عهدك وان الغُدّر شُومٌ والناكث منكوب وصاحب للحق مظلوم وجرت العادة بنصر المظلوم ووجهت القلوب اليه ورقت النفوس له ولذلك تأثيرٌ في الظاهر والبساطي ، فألَّى الامين ذلك منه وذبذ كلامه وعمل برأيه السقيم وصمم على ذلك اشد تصميم وارسل جيشًا مع على بن عيسى على اخيه المامون عدَّتهم اربعون الفاً وارسل المامون لقتاله طاهر بن لحسين ومعم اربعة الاف مقاتل فانهزم على بن عيسى وقتل وذبح وتشتت عساكره وجاء طاهر ابن للحسين براسه الى المامون وكم من فيَّة قليلة غلبت فيَّة كثيرة بانن الله فقوى قلب المامون بذلك وكثر اتباعه ومال الناس اليه نجمع الجوع وسار الى بغداد لقنال اخيه الامين ولا زال امر المامون جسي بحُسن تدبيره وانثيال الناس اليه ويضعف امر الامين لكثرة لَهْدوه وتقصيره ونفور القلوب عنه الى أن حُصر في بغداد وتفرّقت عنه جنوده وهربوا منه الى المامون كلُّ ذلك والامين في لَهُوه وغفلته ولعبه مع نسانه بحصرته واحتجابه عن اهل دولته الى ان هجم طاهر بن للسين ودخل بغداد فجاء مسرور الخادم الى الامين وهو في جنب حوص ماه مع جَوَاريه يصيد معهى السمك في ذلك للوص وكان وضع في انف كل سمكة درة نغيسة شبكها بقصيب الذهب فكلّ من صادت من جواريه سمكة كانت

الدُّرُّةُ الله في انفها لصايدتها فرفع الامين راسه الى مسرور فقال له أن طاهر بن للسين دخل بعسكر، الى بغداد تنبَّه لذاتك فقال البك عني ودُعْني فإن للجارية فلائة صادت مُشَنَّفَتُيْن وإنا ما صدتُ شيئًا فرجع مسرور باعتًا واذا بالجنود قد احاطوا بدار الخلافة ونهبوها وامسكه طاهر ابي لخسين الامين بيده وحبسه فلمّا شاهد الامين هذا لخال قال لطاهر ابي الحسين يا طاهر اعلم انه ما قام لنا قام وقط فكان جزآءه عندنا الا السيف فانظُ المفسك أو دُع يُلُّو باني مسلم الخراساني وبامثاله الذيبين بذلوا اموالي في قيام الدولة فكان مالي الى القتل، وعده عادة الله تعالى في من ذكر من مُقيمي الدول كعيرو بن سعيد اقام دولة عبد الملك بن مروان فقتله وافي مسلم الخراساني المذكور اقام دولة السَّقَّام العبَّاسي فقتله المنصور وكعبد الله القايم بدولة العبيديين قتله عبيد الله المهدى وامثال ذلك كثيرة، فأثبت هذه اللمات في قلب طاهر وصار جدر منها الى أن كان اخره قتله بيد المامون، وللا راى طاهر بين لخسين بعد الاستيلاء على الامين وحبسه عدم سكون الفتنة ادخل عجماً لا يعرفون اللسان على الامين وامرهم بقتله فقتلوه فأخذ براسه وطيف به في مدينة بغداد ونُودي عليه هـ الله المخـــلـوع الى ان سكنت الفتنة وكان ذلك في المحرم سنة ١٩٨٦ قال محمد بن راشد رجم الله تعالى اخبرني ابراهيمر بن المهدى انه كان مع الامين لما حُوصر قال الطلبني في ليلة مقمرة فجيَّتُه فقال ما ترى في حُسن هذه الليلة وضَّوه عَدْا انْقَمْرِ فَاشْرِبْ مَعِي نَبِيدًا فَقَلْتُ نَعْمَ فَسَقَانَي ثُرَ طَلَبِ جَارِيةَ تَغْنَيْهُ فجآءت جارية اسمها ضعف فتطيرت منها وغنت بيت النابغة الخعدى كُلَيْتُ لَعِيى كَانِ أَكْثِرِ نَاصِرًا وَأَيْسَرُ دُنْيَا مِنْكُ ضُرَّدُ بِالدُّم

فتطيّب من ذلك وقال عنى غير عذا فعند

ابكى فراقاً عيمني فْأَرْقْهِما ان التَّفَرُّق للاحباب بَكَماء ما زال يعدو عليهم رَيْبُ دعرهم حتى تفانوا ورَيْبِ الدهر عَدَّاء فقال لها لُعُنك الله اما تعرفين غير هذا فقالت

اما ورب السكون والحرك أن المنايا كثيرة الشرك ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك الا لنقل السلطان عن ملك قد زال سلطانه الى ملك وملك ذي العرش دايم ابداً ليس بفان ولا عشترك

فقال لها قومي لعنك الله فقامت فعثرت بكاس بلُّور فكسرِّتْه فارداد قطيُّرُه وقال يا ابراهيم ما اطور امرى الا قد قرُبَ واذا بصوَّت سمعناه من الشارع قصى الامر الذي فيد تستفتيان فقام مغتما وتن عند فأخل بعد ليلتين وقتل تجاوز الله تعالى عنمه وعظم قتل الامين على المامون وكان يريد أن يُرسل به طاهر بن الحسين اليه حيَّا ليَرَى رَأيَه فسيده فحقد بذلك على طاعر حتى عش طريداً بعيداً وآلَ امره الى ما آلَ الله فصل لمَّا تَدَّ على الامين ما تَدُّ وكان ذلك على امَّه زبيدة اشدَّ مَّأْتَر ال الملك الى عبد الله المامون بعد قتل اخيه في سنية ١٩٨ وكان من الله رجال بني العباس حزمًا وعزمًا وعلمًا وحلما وفراسة وفهما وسمع المديث على جماعة وتُأدُّبُ وتَفَقَّهُ وبرع في فنون التاريسخ والادب وأسا كُبُرُ اعتنى بالفلسفة وعلوم الأول فصل واصل وامتحن الناسس بالقول جلق القران ولولا ذلك للن يُعدُّ من اكمل الخلفاء وكان يُصّرُبُ المثل حلمد، ومن أنْصافد اند راى ان آل الذي صلعم احق بالخلافة من غيرهم وهم بحُلْع نفسه وتفويض الامر الى على بن موسى اللاظم وهو الذي لقبه

بالرضى وصرب الدراهم والدفانير باسمه وزوجه ابنته وامر بترك السواد ولبس الخصرة وجعله وفي عهده في الخلافة فاشتد فلك على بني العباس وخرجو عليه وبايعوا ابراهيم بن المهدى ولقبوة المبارك فسار المامون عليه فهرب مده واختفى ثمان سنين قر جاء الى المامون في صغر سنة ٢.۴ وتوفى الامامر على بن موسى الرضى في سنة ٣.٣ وأسفَ عليه المامون واراد اقامة غيره فذكر الصولي رجم الله تعالى أن بعض اصحابه قال له انك في برك بأولاد على بن ابي طالب كرم الله وجهه والامر فيك اقدر على برهم والامر فيهم وكلَّمه العباسيون في اعلاظ لبس السواد فأفي فكوروا عليه فلك الى أن اجابام الى ذلك واعاد شعار السواد وكان كثير للهاد وهو الذى افتنخ قره حصار وكان كثير العبادة قيل انه ختم في شهر رمضان ثلاثة وثلاثين ختمة وكان العلماء عجونين في ايامه بجبرهم على القول بخلق القران فدعوا عليه فاهلكه الله تعالى ويقال ان سبب موته انمه اشتهى اكل سمكة تُدْتَى الرعادة ان لمُسَهِا احدُّ احَدُتْه النفاضة من ساعته لشدة بردها فاكل منها فات لوقته، وما آس المامون ، من اطفار ريب المنون و وقل من المُلك الى الهُلك جسمُهُ المُصُون ، وواراء التراب، عبى الاحباب، وسالت عليه العيون، ورجع الى ربه الكريم فانا لله وانا اليه راجعون، وكانت وفاته لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ١١٨ بارض الروم ودفن بطرسوس وديد قال ابن سعيد الخنوومي

عل رايت النجوم اغنت عن الما مون او عزّ ملكه الماسوس خلّفوه بعرصتى طرسوس مثل ما خلّفوا اباه بطوس المن الما مات المامون ولى بعده الخلافة أبو اسحاق المحمد المعتصم ابى عارون الرشيد مولده سنة ١٨٠ وكان يقال له المثمن لانه ثامن الخلفاء وتامن اولاد الرشيد والثامن من ولد العباس واستخلف سنة ٢١٨ وملك ثمانية اعوام وثمانية اشهر وثمانية ايام وعاش ثمانية واربعين سنة وروى الصولى رجم الله قال كان مع المعتصم غلام في اللُّمَّاب يتعلُّم معم القران فات الغلام فقال له الرشيد يا محمد مات غلامك قال نعم يا سيدى قد استراح من الكتاب فقال يا ولدى ان الكتاب يبلغ منك هذا المبلغ وقال لمعلَّمه ٱتْرِكه لا تُعَلَّمه شيئًا فانتشأ عامينًا يكتب كتابة مغشوشة ويقرأ قراة ضعيفة ، وقال نقطويه كان المعتصم من اشد الناس قوة وبطشا كان يجعل زند الرجل بين اصبعيه فيكسوه نقل نلك لخافظ السيوطي رجم الله تعالى وتلك قوة عظيمة ما وصل اليها احد قال وهو اول من ادخل الاتراك الدواوين وكان يتشبه ملوك الاعاجم وبلغ غلمانه الاتراك ثمانية عشر الفًا وبعث الى سرقفد وفوغانة اموالًا لشرآه الاتراك والبسام اطواق الذعب والديباج وكانوا يطردون الخيل في بغداد ويودون الناس فصاقت بالم البلد فشكام اهل بغداد الى المعتصم واجتمعوا على بابه وقالوا ان له تُخْرج جُنْدَك الاتراك عنّا حاربناك قال وكيف تحاربونسي وانتمر عاجزون عن حويى قالوا تحاربك بسهام الاسحار ونسل عليك سيوف الدَّءَ الله والله لا اطيق ذلك وللن أنْطُرُون لأَنْظُر في بلكًا انتقل به فيها ولا تتصررون في وكفوا عنى سهام دُعانكم، فيني مدينة سر من رأى بقرب بغداد وانتقل اليها في سنة ٣٠٠ والمعتصم عداة غزوات مع اللَّقار من اشهرها غزوة عمورية ظهرت له فيها اليد البيضاء ونصر فيها الملَّة الْحُمْدية الغرَّاء وخذل فيها اللغرة اعدآء الدين، واعبر فيها الاسلام والسلمين، وملخصها أن ملك الروم اذذاك من اكبر ملوك النصاري ارسل كتابًا الى المعتصم يتهدُّده فاستشاط غصبًا وامي جوابه فكتب له للواب فلم يُرضه شي منها ومزّى اللتاب الذي ورد عليه وامر ان يُكتّب في ظهر قطعة منها بسم الله الرجن الرحيم للواب ما تواه لا ما تقواه وسيعلم اللافر لمن عُقى الدار، وتجهّر من ساعتمه فنعه المجمّون وقالوا ان الطالع تحسّ فقال هو تحس عليم لا عليه العليات وسافر من يومه وتلاحقته العساكر ووقع حربٌ عظيم قتل فيه ستّون الفًا من النصارى وأسر منه ستّون الفًا وهرب ملكم وتحصّن بحصن عورية فحاصره المعتصم وفزل به الى ان فتحه واسر فلك الملك الكافر وقتله وكان فلك فتحًا عظيمًا من اعظم فتوح الاسلام، ومدحه الشعرآة بقصايد طنّانة واحسن ما قيل فيها قصيدة ابى تمام الله سابت بها الركبان وطنّت حصّاتها في الاسماء والافان وي

السيف اصدق انباء من اللّتُسبِ
في حدّه للحدُّ بين للسدّ واللَّعِسبِ
بيص الصفايح لا سُودُ الصحايف في
امُتُونهن جِلاَهِ السَّمَّ والسِيّسِ
والعلم في شهسب الارماح لامعنة
من للخميسين لا في السَّبعة الشَّهُسِ
اين الرواية بل ايس النجوم وما
صاغوه من زُخْرِفِ فيها ومن كَذِبِ
ولو تبين امرُّ قسبل مسوقعه
ما يخف ما حَلَّ بالاونان والنَّسُلُسِ

فَنْ الفتوح المعلى أن جسيدط ب نظمر من الشعر او نثر من الخطسب تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مُرْتَعِب لد يُرْم قوماً ولم ينهيض الى بُسلَم الا تَقَدَّمُه جيه س من الرُّعُه لو له يقد تَحْفُلاً يوم الوَغَى لغَـدَا من نفسه وَحْدَها في عسكرٍ لجب عداك حُرَّ الثغور المستصامة عين برق الثغور وعن سلسالها الخصب حتى تركت عبودَ الشرى منعفــرًا ولم تُعَرَّجُ على الاوتاد والطَّـنـب انَّ الأَسُود أَسُود الغاب فِي تنها يومر اللويهة في المسلوب لا السَّلَب خليفة الله جازي الله سَعْيَـكَ عــــ جُوثُومة الدين والاسلام والحسب ان كان بين صُروف الدهر من رحم موصولة او نمام غير مُنْقَصب فبين ايامك اللاتي نُصرْتُ بها وبين ايام بَكْر أَقْرَب المنسب

انظُوْ الى عدا الدُّر المنصود، والموهر الذي يزرى بجواهر العُقُود، وتنزُّه في رياض الفاظه ومعانيه، وأَجْتَنِ ثمار البلاغة من مقاطسف ازهساره ومجانيه، وخُذْ بالحظ الوافر من ذوق تواكيبه ومبانيه، وكان المعتصم من اغلظ الخلفاء الذبين الزموا الناس القول بخلق القران ، وجبر علماء الاسلام على ذلك وأذاقا الهُوان ، وهذه من اعظم خلاله الردية ، مع انه كان عاميًا لا خطُّ له من اللمالات العلمية، بل جله على ذلك تجرُّد الجهل والعصبية ، وما كان اغذاه هو واخوه عن الزام العلماء بــهــده لِلْهِلِياتِ عَدْوَانًا وبُغْيًا ، وما لكم والدخول في هذه المسالك الصيّقة صلالاً وغيًّا ، وما حملهم على ذلك غير لجهل والغرور بهذه الدنيما فيا اسرع ما فعبوا ونعب غرورهم وعزهم بَدَدًا ، ووجدوا ما عملوا حاصراً ولا يظلم ربُّك احدًا ، ولمَّا جرِّد عليه الاجل سيف المنون ، ما عصم المعتصم ظهور لخصي ولا يطون لخصون ، ولا منعه عن حسام للام مال ولا بنهن كلُّ حيَّ لأق الْجَام فَـمُـودى ما لحيٌّ مُومّل من خُـلُـود لا تُهَابُ المنون شينًا ولا تُرْ عي على والد ولا مَوْلوب يُقُلُّحُ الدهرُ في شماريخ رَضْوَى وتَحَطُّ الصَّاخُورُ من قبُّود ولقَدْ تسترك الحسوادت والآيام وَهُمَّا في الصَّحْرة الجُلْمُود وارانا كالوَّرْع يَحْمَعُ منا السَّدُعْسِ في بين قايم وحصيم يَحْكُمُ الله ما يشاء ويُضى ليس حُكْمُ الأله بالمردُود ليس ياجي من المنون حصون علياتٌ ولا حصار حديد ومن أُرْجَى دعاً م لما احتصر اللهم انك تعلم اني اخافك من قبلي لا من قبلك وأرْجوك من قبلك لا من قبلي فيا من لا يؤول ملكه ارحم ملكا قد زال ملكم، وتوقى رجم الله تعالى يوم الخميس لاحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الاول سنة ١٣٧ ١

فصل ووفي الخلافة بعد المعتصم ولده ابو جعفر عارون ولقب الوائنق

بالله في تاسع عشر ربيع الاول سنة ١٣٧ ومولده لعشر بقين من شعبان سنة ١٩١ وأمد أمر ولد روميَّة اسمها قراطيس واستخلف تركيًّا اسمه اشناس ولقبه بالسلطان وعو اول خليفة استخلف سلطانا والبسه وشاحين مجوهرين وتاجأ مجوهرا وتبع اباه في الامر بالقول جلق القران ثر رجع عن ذلك في آخر عُره، قال الخطيب كان احد بن افي دُوَّاد قد استولى على الوائق وجله على التشدد بالقول خلق القران فحمل اليه رجل فيمن نحل في عده الخُنَّة وابن ابي دواد حاضر فقال له الرجل وعسو مكبل بالحديد اخبروني عن عدا الراي الدي دعوتر اليه الناس عل عو شي عَلْمُهُ رسول الله صلعم ولم يَكْمُ اليه الناس ام هو شي لا يَعْلمه فقال ابي ابي دواد بل هو شي علمه فقال الرجل فكان يُسَعُه ان لا يَدَّعُو الناس اليه وانتم لا يُسَعُكم ، فبَهُتُوا وضحك الواثق وقام قابضاً على فه المنديل ودخل بيته ومدّ رجليّه وهو يقول هو شيء علمه رسول الله صلعم ووسعد أن يُسكُت عند وتحن لا يُسعنا وأمر أن يُعطى الرجل ثلاثماية دينار وان يُرِدُ الى بلدة ولر يتحن بعدها احدُّ ومُقْتُ من يومند اجد بن افي دواد ولد يرتفع له شان ، والرجل هو ابو عسبد الرجي عبد الله بن محمد الازدى شيخ النَّسَاميء وكان الواثق علا شاعرًا حانةًا كثير الاكل اكثر بني العبّاس رواية للشعر ومن شعره في واقعة حال

حَيِّات بالنرجس والورد معتدل القامة والقَادة والقَادة فالهبت عيناه نار الجَاوى وزاد في اللَّوْعَة والوجد أَمَّنْ بالملك وصالاً بعد فصار مُلكي سبب البُعْد مولى تشكَّى الظلم من عبده فانصفوا المولى من العَبْد،

قال الصولى اجمعوا على انه ليس لاحد من الخلفاء مثل هذه الابيات في الوقة واللَّفف، مات بسرّ من راى يوم الاربعاء لستّ بقين من ذى الحجّة سنة ١٣٠٩ وحُكي انه لما مات تُرِكَ وحده واشتغل الناس بالبيعة للمتوكّل فجاء حرَّدُوْن واستلّ عَيْنَيْه واكلهما، فسُرّجان العزيز المتعال، وتبارك القوى القادر ذو الجلال، بيده الملك لا يزول ولا يزال الله

قر ولى بعده اخوه ابو الفصل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد العباسي مولده سنة ٢٠٥ وبويع له بالخلافة في اليوم الدى مات فيه اخوه وأمّه أمّ ولد تركية اسمها شجاع وكان كرياً ما اعطى خليفة شاعراً ما اعطاه المتوكّل وكان سُنيًّا سَنيًّا اظهر السُّنَة واكرم على المحالي شاعراً ما اعطاه المتوكّل وكان سُنيًّا سَنيًّا اظهر السُّنة واكرم على المحاليث وامات البدع ومنع القول تخلق القران والزم النصاري بلبس المحليث وامات البدع ومنع القول تخلق القران والزم النصاري بلبس المحليث وشتع على الجهدية والمعتزلة وامر نائبة عصو ان جلق لحية قاضي مصر محمد بن الى الليث ويطوف به الأسواق على جمار لانه كان جهميًّا معتزليًّا يقول بالجهمة وخلق القران ففعل به ذلك، ومن افعاله الشنيعة معتزليًّا يقول بالجهمة وخلق القران ففعل به ذلك، ومن افعاله الشنيعة انه هذه قبر الحسين بن على رضه في سنة ۱۳۳۹ وهدم ما حوله من الدور وجعل مزرعة ومنع من زيارته فتأثّر الناس من ذلك وكتبوا شتمه على الميطان وقيل فيه

تالله ان كانت امية قد اتب قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد اتاه بنو ابيه عشاه عدا لعرى قبره مهدوما فلقد اتاه بنو ابيد عشاه عدا لعرى قبره مهدوما اسفوا على ان لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميداء وعدا الفعل السّيئي تحتى جميع محاسنه، وصار ما عَدلْبَ من زلال احسانه مغلوباً بأجاجه وآسنه، وعدّت عليه عده الزّلة افضح فصحه، وعده الزّلة افضح فصحه، وعده الزّلة الشنيعة اقبح من كل قبحه، ووقعت في ايامه عجايب منها

ان النجوم ماجت في السمآء وتفائرت اللواكب كالجراد ولم يُعْهَد قبل قط مثل فلكه ع ورُجمَتْ قرية السُّويْدا بناحية مصر باجار من السماه فُوزِنَ حجر منها فكان عشرة ارطال ، وسار جبلٌ باليمن عليه منزارع الى جبل آخر، ووقع في قرية طاير" ابيص دون الرخمة فصاح يا معاهس الناس اتَّقوا الله تعالى اربعين مرَّة وجآء من الغد ففعل كذلك فكتبوا خبر ذلك على البريد الى بغداد وكتبوا فيه شهادة خمسماية انسان سمعوا فلك بإذانكم وفلك في رمضان سنة الما وحصلت الولازل وغارت عيون مكة فارسل المتوكل الى مكة ماية الف ديمار ذهبًا لاجرآه مآه عين عرفات اليها فصرفت فيها الى ان جرت كذا ذكره للحافظ السيوطي رجم الله، وذكر للحافظ نجم الدين عبر بن فهد في كتابه اتحاف الورى باخبار أمَّر القبي في حوادث سنة ٢٥٥ فيها غارت عين مُشَاش وفي عين مكة فبلغ ثمن القربة درهاً فبعث المتولّل على الله جعفر بن المعتصم مالًا فانفق عليها حتى جَرَّتْ كذا ذكرِه ابن الآثير في تاريخه وهذه العين من عبل زُبِّيْكَةَ وفي عين بازان طنَّا انتهىء قلتُ عين مُشاش موجودة الى الآن وفي من جُمْلة العيون الله تنصبُ في دَبْل عين حُنْيْن وفي تجرى وتُضْعف احيانًا بقلَّة المطر ومحلَّها معروف، ولمَّا كثرت المماليك الاتراك في بغداد وأدْخلوا في امر الملك استولوا على المملكة وصار بيدهم لللَّ والعقد والولاية والعَوْل الى أن جلام الطُّغْيَانُ على العُدُوان وسَطُّوا على الخليفة المتولِّل لمَّا اراد ان يُصَادر عُلُوكَ ابيه وصيفًا التركيُّ للشرة امواله وخواينه فتعصب له باغر التركي وانحرف الاتراك عنه فدخل باغر عليه ومعه عشرة أتراك وهو في مجلس أنسه وعنده وزيره الفسخ بسي خاقان بعد ان مصى من الليل ثلاث ساءات فصاح الفتم ويلكم عدا

سيّد كمر وابن سيّد كمر وهوب من كان حوله من الغلمان والندماه على وجوهم وبقى الفتح وحده والمتوكّل غايب عن نفسه من السّكر فصربه باغر بالسيف على عتقه فقدّه الى خَصْره فطرح الفتح نفسه عليه فصربهما باغر صربة تأنية فاتا جميعاً فلقهما معلًا في بساط ومصى هو ومن معه ولم تَنْتَطْح في ذلك شَاتَان ، وكان قتله في ليلة الاربعاء لليلتيّن مَصَتَا من شوّل سنة ١٩٠٧ في القصر الجعفري وكان بناه المتوكّل ولمّا قتل دفي فيه رجمه الله تعالى وو ووزيره الفتح بن خاتان الذي قتل معه رجمه الله تعالى وكانت خلافته اربع عشرة سنة وعره احد واربعون عامًا ه

وولى بعده ولده محمد أبو جعفر المنتصر بالله بن المتوكل على الله ابن المعتصم بن الرشيد بويع له بالخلافة بعد قتل ابيه ولم يتهن بالملك لاستيلاء المماليك الاتراك على المملكة ويقال انه واطناً الاتراك على قتسل ابيه ليلى الخلافة بعده والله اعلم بلملك وكان على حَدَّر من الاتراك ويُسبَّم ويقول هولاة قتلة لخلفة فلم يُومّنوه وارادوا قتله با امكنه الاقدام على ذلك لشدة محاذرته منه فدَسُوا الى طبيعه ابن طيفُور ثلاثين الف دينار عند توعَّكه ليسبّه ففصده عبضع مسموم فاحس ثلاثين الف دينار عند توعَّكه ليسبّه ففصده عبضع مسموم فاحس بذلك واراد قتل الطبيب فقال له انك تصبح طبيبا وتندم على قتلى وانتبة فرعً وهو يبكى فسالته أمّه ما يبكيك فقال افسدت ديني ودُنياى وانتبة فرعً وهو يبكى فسالته أمّه ما يبكيك فقال افسدت ديني ودُنياى رايتُ الى الساعة وهو يقول فتلتني يا محمد لاجل الخلافة والله لا تتمتع بها الّا ايامًا قلايل ثم مصيركه الى النار فاستمر مَوْفُوماً من ذلك المنام بنا على بعد ذلك الا ايامًا قلايل، وذكر ابن بحيى المجمّد ان المنتصر على بعد ذلك الا ايامًا قلايل، وذكر ابن بحيى المجمّد ان المنتصر على بعد ذلك الله الموم بساط من ذخاير الخوينة تداولَتْه الملوك

فَقُوشٌ فَوَأْى قيم صورة رأس عليه تاج وعليه كتابة بالفارسية قطلب من يساخيج تلك الكتابة فاحصر لذلك رجل من الاعاجم فقوأه بلسانمه وعبس عند قراته فسأله المنتصر عنها فقال لا معنى لها فالرِّ عليه فقال ه إذا الملك شيرويه بن كسرى بن غُوْمُ وقتلت الى فلمر اتمتَّعْ بالملك بعده الا ستة اشهر وفي مشهورة فتغير وجه المنتصر لذلك وقام من ذلك المجلس وترك الله واللعي ارادة وصار مغتمًا لللك مهتمًا بدء وكان على خلاف راى ابيه في آل ابي طالب واعاد قبر للحسين بن على رضم بعد ما كان عدمه ابوه وامر بزيارته ورد على آل الحسين حايط فَدَى وقصته مشهورة وفي مَّا تنقمه الشيعة على سيَّدنا ابي بكر الصدِّيق رصَّه وانما فعل ذلك لحديث سمعه من الذي صلعم حيث قال نحى معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ووافقه على ذلك المحاب رسول الله صلعم ورضى به سيدنا على رضم ولم ينقص نلك الحكم لما آلت الخلافة اليه لعلمه أن ذلك هو لليق وما ذا بعد لليق الا الصلال، وكانت خلافة المنتصر ستَّة اشهر كما توقُّه، قال ابو منصور الثعاليي في في المجايب ان اعبق الاكاسرة في الملك شيرويد قتل اباه فلمر يعش بعده الا ستــة اشهو واعرق خلفاء بني العباس المنتصر قتل اباه فلمر يعش بعده الا ستة اشهر انتهىء قلت وكل منهما مات مسموماً وكانت وفاة المنتصب بالقصد عبضع مسموم كما قدمناه تحمس مصين من ربيع الاول سنة ٢٢٨ وكان عمره ستًّا وعشرين سنة سامحه الله تعالى ٥

قر ولى بعده ابو العباس اجمد المستعين بالله بن المعتصم بالله عمّ المنتصر بالله اخو المتوكّل على الله وانما قدّمه الترك واختاروه وعدلوا عن اولاد المتوكّل لانهم كانوا قتلوه فخافوا ان يلى الخلافة احد من اولاده فيَأْخِذُ بِثَارُ ابِيهِ فَاخْتَارُوا مِن اولاد المعتصم المستعينَ بالله ومولده سنة الله وأُمُّه أُمُّ ولد تسمّى مُخَارِق وما كان له من الخلافة الا الاسمر وكانت المماليك الاتراك مستوليين على الملك وكان الامر جميعة لـوَصِيف التركى وبُغى التركى حتى قيل في ذلك

## خليفة في قفص بين وصيف وبُغًا يقول ما قالا له كما تقول البَبَغَا

واستمر كذلك وهو يترصد لهما الى أن ظفر بوصيف التركى فقتله ونفى باغر التركى الذي كان سطى في المتوكل وفتك به فتنكرت له الاتراك فخرج عنهم من سامرًا الى بغداد فارسلوا اليه يعتمدرون مسنسه ويسالونه في العُود الى سامرًا وهو محلَّ الانراك فامتناع مسنهم، وكان المستعين فاضلاً ديَّنا اخباريًّا مُطْلِعًا على التواريخ متجمّلاً في ملبسه وهو أول من احدث الأُكْمام العراض فجعل عرض اللم ثلاثة اشبار وهو الآن من شعار ساداتنا اشراف مكة بني حسن اعزَّه الله تعالى ، وأسا أني المستعين من العود الى الاتواك في سامرًا قصد الاتراك خلعه فأنسوا الى للبس واستخرجوا منه محمداً ابا عبد الله بن المتوكل على الله ولقبوه المعتن بالله وبايعوه وعُمره تسعة عشر عامًا ولم يل الخلافة اصغر سنًّا منه وخلعوا المستعين بالله في اول سنة ٢٥٢ وجيَّشوا الى بغداد جيشًا كثيفًا على المستعين بالله وقاتلوه وقاتلام ودامر القتال شهراً وكُثر القتل وغلت الاسعار وعظم البلاء وتلاشى امر المستعين بالله الى أن خلع نفسه وأشهد القصاة والعدول على نفسه بللك فاخذوه واتحدروا بـ الى واسط وحبسوه بها تسعة اشهر ثر ندب له سعيد الخاجب فذحه في الحبس في ثالث شوال سنة ٢٥٣ وله احدى وثلاثون سنة، واستمر المعتـر بالله

خليفة وكان بديع الحسن مليج الصورة وليس في الخلفاء اجمل حسن منه وكان مستصعفًا مع الاتراك وكان صالح بن وصيف مستولياً على المعتز خايفا منه فاجتمع للمند عليه وطلبوا منه ارزاقا ووعدوه انه اذا انفق عليهم ارزاقهم ركبوا معه على صالح بن وصيف وقتلوه فيصفوا له الملك والديكن في خواينه مال يصرفه عليام فطلب من أمَّه وكانت تركيَّة اسمها قبيحة لفرط جمالها بين النسآء فَأَبَتْ عليه وشَحَّتْ بالمال وسختْ بولدها وهو خليفة وكان معها مال عظيم فاتفق الاتراك على خلعه وركب عليه صالح بن وصيف ومحمد بن بُغًا واتوا الى دار الخلافة وهجموا واحصروا ابا عبد الله محمد بن الوائق ولقبوه المهندي بالله بسن الوائق بن المعتصم بن الرشيد وبايعوه بالخلافة لليلة بقيت من رجب سنة ٢٥٥ وله بصع وثلاثون سنة وصادر صالح بن وصيف قبيحةً أم المعتر وعلَّبها حتى اخذ منها الف الف دينار نعبًا جديدًا ونصف اردب لوُلُو ومثله زمرد وسُدس اردب باقوت احمر ثر أُخْرِجَتْ الى مكة واقامت بها الى أن ماتت واقل الناس الترحَّم عليها حين ظهر عندها علاا المال وشحت به على ولدهاء وكان الْهُتَدى كثير العبادة ليس له من الاموشى، وكان قد اطرح الملافي ومنع الظلمة من المظامر فأتَّفق الانسواك على خلعه وركبوا عليه فخرج عليا وقاتلا بنفسه الى أن أمسكوه باليسد وعصروا على بطنه الى أن مات رجمه الله في رجب سنة ٢٥٩ وكانت خلافته سنة الا خمسة عشر يوماء ثر ولى الخلافة بعد، ابن عبد ابو جعفر الهد وتلقّب المعتمد على الله وستأتى ترجمته قريبًا أن شاء الله تعالى الله تعالى الله

## الباب لخامس

في ذكر الزيادتبي اللتبي زيدتا في المسجد الحرامر بعد ترببعه الذي امر به المهدي بن المنصور العباسي وشرع فبد فادركَنّه الوفاة قبل المامه واتم في ولاية الهادي بن المهدي المذكور كل سبق شرح ذكذ فبها تقدّم ع

ووقع ترميم في الجانب الغربي من المسجد الحرام قبل الزيادتين في ايام المعتمد على الله العباسي ثم بُنيت الزيادة اللبرى من الجانب الشمسالي من المسجد الحرام في ايام المعتصد بالله ثم زيدت الزيادة الصغرى في الجانب الغربي من المسجد الحرام في ايام المقتدر بالله فملكر تواجم عدة الخلفاء ولمذكر ما احدثوه في المسجد الحرام من تجديد وزيادة وترميم على الترتيب أن شاء الله تعالى مع ما ذذكر في ضمن ذلك من الفوايد الاستطرادية تروجكا للنفس وتسبيبا لحصول الفوايد والانس وتوقيفاً على احوال الدي وتعريفاً على احوال الدي وتعريفاً على الحوادث في كل عصر البيالة يعتمد العاقل على على الدنيا ويعتبر عن قبله في غدر عدة للتجوز العبد العاقل على عده الدنيا ويعتبر عن قبله في غدر عدة المجوز العبد العالى غيره في هذه الدار، فان من قواعد الحكة أن افعال الفاعل الواحد متشابهة الآثار، والله تعالى هو الفاعل المختار، والعبد العاجز غير مختار، وربّك يفعل ما يشاء وبختار، وأن الدار الخرة

وقد وجدت محل القول ذا سعة فان وجدت لسانًا قايلاً فَقُلِ لَـا قَتَلَ مَتَعَلَّبَةَ العبيد الاتراك الخُليفة المهتدى بالله صَبْراً عهدوا الى الحبس فاخوجوا منه ابن عهد ابا جعفر احمد بن المتدول على الله بسن

الرشيد العباسي ولقبوه المعتمد على الله وبايعوه على الحلافة في رجب سنة ٢٥١ ومولده سنة ٢٣١ وأمَّه أمَّ ولد رومية اسمها فتيان وكان له انهماك على اللَّهُو واللَّذَّات فقدم اخاه طلحة بن المتوكل على الله ولقبه الموقق بالله وجعله ولى عهد، وولاً الحجاز والمشرق والسيحم، وفارس وطبيستان وسجستان والسندء وكان له ولد صغير اسمه جعف لقب المفوص الى الله وولاه المغرب والشام للجزيرة وعقد لهما لوآةين ابيسص واسود وعقد لهما البيعة وشرط على اخيد الموفق اند ان حمدت لد الموت وولده صغير كان الموقق ولى عهده وان كان حينمذ ولده كبيرًا كان ولده ولي عهده وكتب بذلك معاقدة كتب كل منهما خطَّه عليها وكتب عليها القضاة والعدول خطوطهم وارسلها الى مكة لتعلق في اللعبة فعلقت فيها وما افاد مع عده التدابير حدر عن قدر وما وقع الا ما قدره الله تعالى، وكان الموفق عقلاً مدوراً شجاعاً مشتغلاً بامر. المملكة ملتفتا لاحوال الرعية وكان اخوه المعتمد مكباعلى لهوه ولَّذَاتِهِ مَهِمَّلًا لاحوال الرعية غيرِ ملتفت لامور المملكة فكرهم الناس واحبوا اخاه طلحة الموفق بالله وظهرت منه نجابات كثيرة وكان ميمون النقيبة مظفرًا في الحروب، وكان ظهر في ايام المعتمد على الله طايفة الهذي وتعلَّموا على المسلمين وكان للم راس اسمه بُهْبُول يدَّعي انم ارسله الله تعالى الى الخلق وادعى علم المغيبات وفتك في المسلمين بحيث ذك. الصولى انه قتل الف الف وخمسماية الف مسلم وكان يستأسر نساء المسلمين ويبيعهن باخس الاثمان وكان ينادى على العلوية والشريفة بدرقين وكان عند الزنجي عشر نساء شرايف يَطُوفن ويمتهنه سن في الخدمة الشاقة وكان فلكه من اعظم المصايب في الاسلام وتملَّك علاا

اللَّافِر مُدُذًّا كثيرة اخلاها من المسلمين واستأصل اهلها وجعلها دار غلكته كواسط ورامهرم وما والاهاء فانتحب لقتاله الموقق بالله وجمع الجوع وانعساكر من حنكته وقايع للحروب، ووسمَتْه قوارع الخطوب، فاتخدام جنانًا ويدًا ؛ ورضى بهم ساعدًا وعَصُدًا ؛ وتعصَّبُ لعود الاسلام؛ واعد السيوف والرماح والسهام ، فركس جَحْفُله الى الاعدآء اللفوة اللَّمَام ، الى ان التقت الفيَّتان على حومة الحرب، وتساقيها كوس الطعي والصوب، فجفلت السودان من لمُعَان الصارم الابيص، وولوا الادبار للفرار كما يفر الليل الاسود من النهار المبيض ، وانهزموا ما بين مقتول ومأسور، ومجروح ومكسور وغير مجبور، الى أن قتل كبيرهم بهبول، ووجوهُ عسكرِه المخذول، ونصر الله تعالى ملَّة الاسلام، وتحتى الله تعمالي بنورة ذلك الظلام، واستردت المُدُنُ الله اخذها باللُّغر والعناد، كواسط ورامهرمز وغيرها من البلاد، واطمأنت المسلمون وكافة العباد، ولقبوه الناصر لدين الله وصار له حينتُل لقبان ، ودخل الى بغداد في عظمة وعُلُو شان ، وراس فلك اللافر على رُمِح وروس كبار عسكود على الارماح ، ودعى له المسلمون وقصده الشعرآة بالقصايد والامداح، فاحبَّه الناس وَبُعْدَ صِيتُهُ وِكْثِرٍ فِي بابِهِ المدَّاجِ، واستفحل امرِه ولاحت له السعادة والفلاح، واستمرِّ اخود المعتمد على حاله مُنْهَمكًا في لَهُوه ولَكَّاته وله اسمر لخلافة وجميع الامور يتلقاعا الموقق بصدر ننشرج وسد غايلا columbi

وفي ايامه في سنة ١٠١ وقع وعن في بعض جدران المسجد للحرام من اللهانب الغوق قبل زيادة باب ابراهيم وكان في نفس للمار النعرق من المسجد الشريف باب كان يقال له باب الخياطين وكان بقربه دار تسمى

دار زُبِيدُة بنت الى جعفر المنصور فسقطت تلكه الدار على سـقـف المسجد للمرام فانكسرت اخشابه وانهدمت اسطوانتان من اساطين المسجد لخرام ومات تحت ذلك عشرة انفس من خيار الناس وكان عامله بحكة يومند فارون بن محمد بن اسحاق وقاضيها يوسف بن يعقوب القاصىء فلما رُفع امرُ هذا الهدم الى بغداد امر ابو احد الموفق بالله عامله على مكة هارون المذكور بعبارة ما تهدّم من المسجد الشريف وجهِّز اليه مالًا بسبب ذلك فشرع في عمارته وجدَّد له سقفنا من خشب الساج ونقشه بالأُلُوان المزخرفة واقام الاسطوانتُين الساقطتَيْن وبني عقودها وركب السقف ونصب في ايامر عبارته سُرَادةً بين العُسال والبنَّائين وبين الناس ليَّسْتُرُهُ من اعين من بلسجد الى أن اكمل ذلك ولله الحد في منة ١٧١ وركب من الحجِّر لُوْحَيْن في جدر المسجد الشريف في ذلك الجانب نقش على احدها بالنقر في لوم الحجر ما صورته بسم الله الرحين الرحيم امر ابو احمد الموفق بالله الناصر لدين الله ولي عهد المسلمين اطال الله بقاءه بعارة المسجد للحرام رجاء ثواب الله تعالى والوُّلْفي اليه واللَّم فلك على يد عامله على مكة ومخاليفها هارون بين محمد بن اسحاق بن موسى في سنة ١٨٦، وعلى اللوم الثاني نقر كتابة صورتها بسم الله الرحين الرحيم امر الناصر لدين الله ولي عهد المسلمين ابو احد الموفق بالله اخو امير المومنين اطال الله بقاءها القاضي يوسف ابي يعقوب بعارة المسجد للرام لما في ذلك من رجام ثواب الله تعالى اجزل الله ثوابه واجره وتر ذلك على يد محمد بن العلاء بن عسب للبَّار في سنة ١٧١، والحجران المذكوران، لا وجود لهما الآن، بل محاها الدهر والازمان ، وعفى اثرها القديم للديدان ، كما عمى اتر غيرها

من العالي والبنيان، ودار عليهما الدُّورَان، ولا يبقى الاثر ايصاً بعد رمان، الدهر يفجع بعد العَيْن بالاثر فا البُكالا على الاشباح والصُّورة وقد نقلت صورة تلكه الكتابات من تاريخ مكة للامام الى عبد الله محمد ابن اسحاق الفاكهي رحمة الله تعالى، وكان للموفّق بالله ولد نجيب هو احمد ابو العبس جعله الموفّق ولَّ عهده واستعان به في حروبه واحواله وظهرت به نجابة وقوّة فخشى الموفق منه على نفسه وعلى اخيه المعتمد لما راى من شجاعته وبسالته فَأُودَعَه بعلى لخبس ووكّل به من يثقُ به في أمرة واستمر محبوساً الى الزمان الذي قدرة الله تعالى له، ثم وقعيت الموحشة بين الخليفة المعتمد على الله واخيه الموفق بالله المحكور وتباغضت قلوبهما وتشاحنت الصدور فإن الرياسة الدنيوية لا تقبل وتباغضت قلوبهما وتشاحنت الصدور فإن الرياسة الدنيوية لا تقبل الاشتراك، والغيرة على الملك والسلطنة اسم عشيء يُوغر صدور الاملاك، والانقراد والاستقلال عا يتفاني عليه ابناء الدنيا من المحاب الاملاك، ما هي الا جيفة مستحيات عليها كلابٌ فَيُّقَ، أَجتذائها ما هي الا جيفة مستحيات عليها كلابٌ فَيُّقَ، أَجتذائها

ما ه الا جيفة مستحيات عليها كلاب قبهن أجتذابها فان تجتذبها كنت سلمًا لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابهاء ولما العتمد على الله مع كونه عاجزًا عن اخيه الموقق كان يحسنه ويريد فصمه لاستيلاقه على المملكة ورضاة الناس عنه واشتغاله بالفحص عن احوال الرعية عن الملافي والملاذ فاستعان المعتمد على الله في فصم جانب اخيه بصاحب مصر يومند احمد بن طُولُون وكان ملكا شجاعًا فاتكا صاحب جيوش وجنود كثير الاموال والخزاين مستقلًا بمملكة مصر ياخذ خراجها وكانت يومند عامرة آهلة كثيرة الحصول لرِفقه برعيته وتقويته لهم وعدم ظلمه وجَوْره عليهم فكان يَحْصل منها اموالاً كثيرة جدًا بسبب عارتها وكانت كالروض البهيج على زعرتها ونصارتها بعد

ما كانت خرابًا بيابًا اكثرها مَّأْوَى البُّومِ والصَّدَّا، ولا تغرَّق اهلها ورعيَّتها من جور ولاتها بددا عبها الله تعالى عُعدلة سلطاننا الاعظم وخليفة عصرنا الاكرم الأفخم الذي عب بعدالته البلاد الطان السلاطين السلطان مُرَاد ، أنَّهمه الله تعالى العمل والرفق بالعباد ، وتحق بسيفه الصارم اعل الظلم والفساد، واطال عُمْرة ودولته حتى تلحق الاحفاد بالاجداد، فكاتب المعتمد على الله احمد بن طولون ، وامره أن يقاتل اخاه الموفق لجف امره بذلك عليه ويهون ، وجَرَت بينهما من ذلك شُوون ، واشتغل الموفق بذلك عن اخيه ، وصار يواليه تارة ويداريه ، ويباعده تارة ويُدانيه، ومصى على ذلك ايّام، وانقصى عليه اعوام، الى أن مالت قماة حياة الموفق كلّ المّيل؛ ولزم بطون الفراش بعد متون سُوابِق الْخَيْل، ووَفي جسده ووعنَتْ قواه، ولا صانه حصانه ولا وَتَاه، وخانه يده عن جاء قلمًا من بعد حُطْم القنا في لَبَّة الأسدى فلمّا اشتدّ حاله، وتحقّق عند غلمانه ماله، بادروا الى لخبس وكسروه، واخرجوا منه ولده المعتصد وآووه ونصروه وجاءوا به الى والله الموقق، فلما راه أيَّقَنَ بالموت وتحقَّق، وقال له يا ولدى لهذا اليوم خَبَّاتُك وقوص اليه وأوصاه بعمه المعتمد وكان ذلك قبل موت الموفق بثلاثة ايام فعطف الموتُ على الموفق عطفَ النَّسَقِ ، فركب طبقاً عن طبق الى اطباق الثُّرَى بالعَنْق، ومصى عن الدار الفانية الى الدار الباقسية والتُحَقى ، وكانت وفاته رجمه الله في سنة ١٧٨ وشَمتَ في موتد اخدوه المعتمد وطن انه استراح من الموفق، وما علم انه عن قليل بأخيد مُلْحَقٍ ، وحسب انه صَفًا له زمانه ودهره وما علم أن الصفا يعقب الكدر، وأن الدهر ما صفى لاحد من البشر، وأن صروف المدهسر تاتى

بالغير والعبر، وانها لا تبقى ولا تكر، في حال عليه الحول، حتى استلب ذلك الطول والحول، ولم يكن له بعد خذلان الناصر، من قوة ولا ناصر، ولا طال عرة القصير ولا استطال حوله القاصر، ولم يبسق للمعتمد عاد ولا اعتماد على الذهر الحورة الغادر، فانتقل من سريس الملك، الى خطير الهلك، ومضى كانّه لم يكن شيمًا مذكورا، وكان امر الله قدرًا مقدورا، وكانت وفاته ليلة الاثنين لاحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ١٧١ رجمة الله ه

وولى الخلافة بعده فى تاريخه ابن اخيه أبو العباس اكد المعتضد بالله ابن طلحة الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد العباسي مولده سنة ١٤٣ وبويع له بالخلافة بعد عبه المعتمد فى تاريخ وفاته الملكور انفًا وأمّه أمّ ولد اسمها صَواب وكان ملكا مهيبًا طاهر المجروت وافر العقل شجاعً يَقْدَمُ على الاسد وَحْده شديد السياسة قليل الرجة اذا غصب على احد القاه فى حفوة وطم عليه التراب وكان اسقط الرجة اذا غصب على احد القاه فى حفوة وطم عليه التراب وكان اسقط المحوس فى آيامه ورفع الطلم عن الرعية وجدد ملكه بنى العباس بعد ما وقى ووَفَنَ واطهر عزة الملكه بعد ما تذلّل وامتهن وكان يسمل السقاح الثانى حيث جدد كل منهما ملكه بنى العباس وفى ذلكه يقول ابن الرومي

هنياء بنى العبّاس ان امامكم امام الهُدَى والباس والجود اتَّهَدُ كما بابى العباس انشى ملككم كذا بابى العباس ايضًا يجدُّدُ امامَّ يَظَلُّ الأَّمْس يَشْكُو فراقَه تُأَسَّف ملهوف ويشتاقه غَــدُ وفي ذلك يقول عبد الله بن المعتز ايضًا

اما تری مُلْک بنی هاشم عاد عزیزاً بعد ما نَلْلَا

يا طالبًا للمُلك كُدٌّ. مثله تستوجب الملكة والا فَلا ، وكان مع سُطُوته وباسه يتوخّى المعدلة ويبرز اموراً في صورة للسبسروت والعسف وهوفي الباطن محنق فيما يفعله وهذا هو الراي السديد للحاكم الرشيد لجعه ما بين سياسة الدنيا وملاحظة ما هو لحق عند الله تعالىء وقد نقل الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في تاريخ الخلفاء عن عبد الله بن تهدون قال خرج المعتصد للصيد يوماً وانا معد في مَقْتُلًا فعاث بعض جنوده فيها فصاح صاحبها واستغاث بالمعتصد فاحصره وسال عبى سبب صياحه فقال ثلاثة من غلمانك نزلوا المقتساة فاخربوها فامر عبيده باحصارهم فصرب اعناقهم ومصى وهو جادثني فقال اصدقتى يا عبد الله ما الذي ينكره الناس على من احوالي فقلت له تسفكُ الدماء كثيرًا فقال لى ما سفكت دمًّا حرامًا قَطُّ فقلت له باي ذنب قتلت احمد بن الطبيب فقال انه دعاني الي الالحاد فطهر في الحاده فقتلته لنصرة الديس قلت فالثلاثة الذيس نزلوا المقتاة الآن بم استحللت دماءهم ولأى شيء قتلتهم فقال والله ما قتلتهم وانما استحصرت ثلاثة من قُطَّاع الطريق وأُوكَّتُ الناس انام هم الذيبي نولوا المقتاة فامرت بصرب اعناقام ع ثر احضر صاحب الشرطة فامره باحصار الثلاثة الذبين نولوا المقتاة فاحصرهم بانفسهم وشاعدتهم فر امر باعادته الى الحسيب وفكذا ينبغى تدبير السياسة واظهار النصفة وتخويف للند وارهابهء ومن معدلته انه كتب الى الافاق بابطال ديوان المواريث والامر بتوريث فوى الارحام وكانوا يحرمونا الميراث وكانوا يستولون على مخلفات الاموال بالظلم ولا يتصل الوارث بجميع حقّه من الارث بل يُوخَذ كثيب من عين حقد بانواع من التعللات وكان يُحصل على الرعية ظلم كثير

بسبب فلك وبعص الظلم باق الآن يشر الله تعساني ازالته على يد سلطان عصرنا وفقه الله لاحياء المكارم، واسدآه المراحم، واعانه على ابطال المظافر ، ولمنّ امر المعتصد بابطال ديوان المواريث في ساير علكته فرج الناس بلالك واحبوه ودعوا له بدوام دولته وصار ما بلالك صيت عظيم، واجرٌ جميل عند الله اللويمر، ولعله هو الذي نفعه في آخرته وادخله الله جنّات النعيم ، وكان من قُصاته الامام العالم العلمية القاضي ابو خارم بالخاه المجمة والرآه المهملة وهومن اكابر العلماه اهل الدين والتقوى وكان من بعض تصلَّباته في الدين أن شخصا انكسر عليه مال كثير للناس وثبت فلك عليه عند القاضى المذكور فامر بتوزيع ماله على غرماء بالمحاصة وكان قد انكسر على ذلك المدينون مال للخليفة المعتصد ايضاً فارسل المعتصد الى القاضي افي خارم يقول له اشركَّى مع غرمآه عذا المديون بالحاصة فان لى ايصًا مالاً في ذمته فأجعلني كأحد غرماءه فقال ابو خارم اني لا احكم لمنتع بدون بيننا عادلة فارسل وكيلاً وبينة ارضاها لتكون باسوة غرماء عذا المديون فاحكمُ لك بعد سماع النَّمْوي والبيِّنة والتوكية سرًّا وجَهْرًا ، فامر المعتصد شهوده ليشهدوا عند القاضى وكانوا من اكابر امرآه واماثلا فا حصر احد منه الى القاصى خوفًا من ردّ شهادتهم ولم يحكم القاصى للمعتصد أن يكون باسوة غرماء ذلك المديون فأعجب المعتصد ديائة الفاضى وثباته على للق وتصميمه على نلك وعدمر ميله اليه، وما احوج زماننا عدا الى قاص مثل عدا خصوصاً في اطراف البلاد، يقول الحق ويثبت ولا يميل الى خواطر العباد ، وكان المعتصد ينظم شعرا حسنًا ومن نظمه ما رثى به جاربته نريرة یا حبیبًا لر یک د یعدلی عندی حبیبُ
انت عن عینی بعید ومن القلب قریبُ
لیس لی بعدک من شی ع من اللَّهْوِ نصیبُ
لکس من قلبی علی قَلْبی وان غبت رقیبُ
لو ترانی کیف حالی فرط عَوْل و حییبُ
وفوَادی حَرشوه من حرق القلب لهیبُ
لیتری قَادی کی بیا قیک محزون کییبُ

وقال لما احتصر

ته من الدنيا فانك لا تبقى وخُدْ صَفْوَها لمّا صَفَتْ وَمْ الرَّنْقَا وَلا تَأْمَنِي الدهر الى امنته فلم يبقى لى حالا ولم يَرْعَ لى حَقّا فتلت صناديد الرجال فلم أَدَعْ عدوًا ولم امهِلْ على حَسَد خَلْقَا وأَخْلِيتُ دور الملك عن كَل فازل وفَرَقتهم غَرْباً وموتوسهم شرقا فلما بلغت النجم عزّا ورفعة ودانت رقاب الخلق اجمع لى رقا ومانى الرّدا سَهْما فَأَخْمَدَ جَمرتى فهانا اذا في حفرق عاجلاً مُلقى وافسدت دُنْياى ودينى سفاهة في نا اللى منى عَصْرَعه الله على وأسلات دُنْياى ودينى سفاهة في نا اللى منى عَصْرَعه الله في المنافقة المنافقة الله المنافقة في المنافقة في المنافقة المنافقة الله والإنتيان المنافي وفي اول الزيادتين والمخالف المنافقة الى رواق المنافقة الى المنافقة الى المنافقة الى المنافقة الى المنافقة الى المنافقة وفي كانت في ومن الجاهلية دارًا تجتمع صناديد قريش فيها عند نوول حادث بهم للاستشارة في دفع ذلك الحادث عنه قريش فيها عند نوول حادث بهم للاستشارة في دفع ذلك الحادث عنه قريش فيها عند نوول حادث بهم للاستشارة في دفع ذلك الحادث عنه قريش فيها عند نوول حادث بهم للاستشارة في دفع ذلك الحادث عنه

بالأتفاق على راى يجمعون على كونه صوابًا فياتون به بعد ذلك وكانت الندوة عُما تتفاخر به قريش في الجاهلية وكان قد اجتمع في قُصي بن كلاب الرفادة والسقاية والسدانة واللوآء والندوة ففرقها في اولاده ولما ظهر شان النبيّ صلعمر وآمن به كثير من قريش ومن الانصار خاف منه كُفَّار قريش واجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في قتله صلعمر فظهر له ابليس لعنه الله في صورة الشيخ التُجْدى واختسار للم من السراي ما احتاره فأجَّاه الله تعالى من كيد المشركين واذن له في الهجرة كما هـو مشهور مذكور في كُتُب السيرة وذكره الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال والذيكر بك اللين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون وعِكم الله والله خيرُ الماكرين، وليست الزيادة في عين دار الندوة بل محلَّها في تلك الاماكن لاعلى التعيين من خلف مقام للنفي الآن الي آخر فأه الويادة، وكانت دار الندوة بعد ظهور الاسلام وكثرة بناء الدور عكة داراً واسعة تنول بها الخلفاء اذا وردوا مكة ويخرجون منها الى المسجد للحرام للطواف والصلوة وكان لها فنات واسع صار سباطة تُرْمَى فيه القمايم فاذا حُصلت الامطار القوية سار من البال الله في يسار اللعبة مثل جُبَل قُعَيقعان وما حوله من البال سيول عظيمة الى فلك، الففاء وجلت أوساخه وقايم الى دار الفدوة والى المسجد للحرام واحتيج الى تنظيف تلك الاوساخ والقمايم من المسجد الشريف كلما سالت سيول عذا للانب الشمال وصار صوراً على المسجد للرامرة فكتب قاصى مكة يومنك من قبل المعتصد العباسي القاضي محمد بن عبد الله المقدسي وامير مكة يومند من قبلة ايضا عن حاج مول المعتصد المذكور مكاتبات الى وزير المعتصد يومند وهو عبيد الله بس

سليمان بن وهب تتصبَّى أن دار الندوة قد عظم خوابها وتهدَّمت وكثيرًا ما تُلْقَى فيها القمايم حتى صارت صررًا على المسجد الحرام وجيرانه واذا جاء المطر سالت السيول من بابها الى بطن المسجد وجلت تلك القمايم الى المسجد للرام وانها لو اخرج ما فيها من القمابم وتهدّمت وبنيّت مسجدًا يوصل بالسجد الحوام او جُعلت رحبة يصلَّى الناس فيها ويتَّسع الْجَّاجِ بها للانت مكرمة لر تتهيَّا لاحد من الخلفاء بعد المهدى والهادى ومَنْقَبة باقية وشرفًا واجرًا باقيًا على طول الومان وان بالمسجد خرابًا كثيرًا وان سقفه يسيل منه المآه اذا جاء للطروان وادى مكة قد انكبس بالاتربة فعلَّت الارض كما كانيت وصارت السيول تدخل من للانب اليماني ايضاً الى المسجد للرام ولا بُدّ من قطع تلك الاراضى وتهيدها وتنزيلها الى حدّ تُمْو فيه السيول مخدرة عن الدخول الى المسجد لخرام، ووفد ايضاً الى بغداد سدنة اللعبة ورفعوا الى ديوان الخلافة ان وجه جدران اللعبة من باطنها قد تشعَّت وان الرخام المفروش في ارضها قد تكسّر وان عُضادَتَيْ باب اللعبة كانتا من فه ب فوقعت فتنة عكة سنة ادا حروج بعض العلويين فقلع عامل مكة يومنك ما على باب اللعبة من الذهب فصربه دنانيس واستعان به على حرب العُلُوي الذي خرج عليه يومند وصاروا يسترون العصادتُين بالديباج، ووقعت بعد عذا ايضاً فتنة عِكة في سنة ١٣٨ فقلع عامل مكة يومند مقدار الربع من الذهب الذي كان مصفحاً على باب اللعبة ومن اسفله وما على انف الباب الشريف من اللحب قصربه دنانير واستعان به على دفع تلك الفتنة وجعل بدل الذهب فصد عوهد على الباب الشريف وعلى انف الباب المنيف فاذا عُسَّم الحجَّاج به ايام

للتم تبرعًا بذلك المكان الشريف ذهب صبغُ الذهب وانكشفت الفصة فيجدّد تبويهها كلّ سنة والمناسب اعادة ذلك ذهبًا صرفًا كما كان وان رخام الحجّر بسكون لليم قد تكسّر وجتاج الى التجديد وان بلاط المطاف حول اللعبة الشريفة لم يكن تامًا وجتاج الى ان يتم من جوانبها كلّها وان ذلك من اعظم القُربات واكرم المثوبات، وقد رُفع ذلك الى الديوان العزيز للمبادرة الى انتهاز ذلك والامر راجع الى ارآه الخلافة الشريفة والسلام،

فلمًا اشرف على عده المكاتبات كاتب الخليفة المعتصد يوممك الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب الكاتب وكان من اهل الخير له قدم راسم في قصد الجيل وفعل للسنات، ونية جميلة في احراز الاجر والمثوبات، بادر الى عرض ذلك على اسماع الخليفة المعتصد وحسس له اغتنام عده الفرصة والمبادرة اليها وبدل المقدور فيها فبرز امر المعتصد اليد والى غلامه المومر بالحصرة بعيل ما رفع اليد من ترميم اللعبة الشريفة والحجر والمطَاف والمسجد الحرام وان تُهْدَمَ دار الندوة وأَجْعَل مسجداً يلحق بالمسجد الحرامر ويوصل به وان جعفر الوادى والمسيل والمسعى وما حول المسجد الحوامر ويعبق حفوصا الى أن يعود الى حسالة الاول ويجرى مآلة السيل فيه ولا يدخل شيء منه الى المسجد الحرام فينصان المسجد بلالك من دخول السيول اليه وان يحكم ذلك غاية الاحكمام ويُعبّر ما تجب عبارته على وجه الاتقان والاستحكام وامر ان يُحمل من خزانته مالا عظيما لهذا العلل وامر قاضى بغداد يومند وهو القاضي يوسف بن يعقوب أن يرتب ذلك ويجهز لعله من يعتمد عليه وامسر بحمل المال اليد فجهز بعصد نَقْدًا في ايام الحج مع ولده ابي بكر عبد الله بن يوسف وكان مقدمًا على حوايم الخلافة ومصالح طريسق الحسم وعمارتها وارسل بباق المال سفاتم سلمها الى ولده المذكور ليتسلمها عنى كتب اسمه من تلك السفاتج عدَّة وعين معم لهله الخدمة رجلًا يقال له ابو الهياج عمرة بن حيان الاسدى له امانة وحسن راى ونية جميلة وسيرة حسنة، فوصلًا الى مكة المشرفة في موسم حم سنة الما فحتى بالذهب لخالص باب اللعبة الشريفة وحمي وتخلف بعد الحميم مكة ابو الهياج المذكور ومن معد من العبال والاعوان وعاد عبد الله بي القاضى يوسف مع الحساج الى بغداد ليرسل اليه ما يحتساج اليه من بغداد لتكييل ما امر به من العبارة المذكورة، فشرع ابو الهيلم في حقر الوادى وما حول المسجد الحرام فحفره حفرًا جيَّمًا حتى ظهر من درج المسجد الحرام الشارعة على الوادى اثنتا عشرة درجة وانما كان الظاهر منها خمس درجات فحفرت الارص ورمى بترابها خارب مكة ونظفت دار المدوة من القمايم والاتربة وفدمت وحفر اساسها وبنيت وجُعلت مسجدا وأدخلت فيها ابواب المسجد الله كانت شارعة قبل عدا البغاه أثر فتح لها من جدار المسجد اللبير ستَّة ابواب كبار سعة كلَّ باب خمسة افرع وارتفاع كلُّ باب من الارض الى جهة السماء احد عشر فراعً وجعل بين الابواب اللبار ستة ابواب صغار ارتفاع كل باب ثمانية اذرع وسعة كلُّ باب دراعان ونصف وجعل في عده الزيادة بابان بطاقيين شارهين الى الخارج في جانبها الشمالي وباب بطائ واحد في جانبها الغرق واقيمت أروقتها وسقوفها من جوانبها الاربعة وركبت سقوفها على اساطينها وسويت سقوفها بخشب الساج وجعل لها منارة وفسرغ من عبارتها في ثلاث سنين ولعلّ اكمالها في سنة ٢٨٠ الا انها ما استمرت على عده الهيئة بل غُيرت بعد قليل الى وضع آخر احسى منه بعد المعتصد المذكور، قال محمد بن اسحاق الفاكهي في تاريخ مكة أن ابا الحسن محمد بن نافع الخزاى ذكر في تعليق له أن قاضي مكة محمد ابن موسى القاضي لما كان اليه امر البلد جدد بناء زيادة دار الندوة وغير الطاقات الله كانت فاحت في جدار المسجد اللبير وجعلها متساوية واسعة بحيث صار كل من في زيادة دار الندوة من مصصل ومعتكف وجالس يمكنه مشاهدة البيت الشريف وجعل اساطينها حِبًّا مدوّرًا محوتًا وركب عليها سقوقًا من الخشب الساب منقوشا مزخوفا وعقودا مبنية بالاجر ولجص ووصل عذه الزيادة بالمسجد اللبيس وصولًا احسن من الاول وجدد شرفاتها وبيصها وانه عمل فلك في سنة ست وثلثماية انتهىء ولقد كان ابتدأة عارة هذه الزيادة اللبيري مَأْثُرة عظيمة ؛ ومُنقبة كريمة ، أتى بها المعتصد بالله ، وأَثُرا باقياً له على صفحات هذا الدعر ما فاز بها سواء، وفعل الحير لا يزال يُذَّكِّي، وصاحبُهُ يُمْدَعُ بِأَلْسَنة الْخُلْقِ ويُشْكُر ، وقد بلى عظامه تحت التراب الأُعْفِر ، فِنَا مَاتَ مِن يُذْكُرِ بِالْجِيلِ بِعِدِ أَن يُقْبَر ، ومنا عَلَش مِن عَلَش بالسود حين يذكر

ما على من على مذموماً خصايلة ولم يَمنى من يكنى بالخير مدكوراء واستمرت تلك الاساطين المحوتة من الاجسار السود عليها اسقف السالج المزخرف المنصود مشيدة باقية الى ان ادركناها في عصرناء ثر بدّلت بالاساطين المحوتة من الرخام الابيض المرمر ما بينها لتوثيقها الساطين محوتة من الشميسي الأَصْفَر، بعقود محكة أَرْبَى من عُقدود الجوم، وجعل عوض السقف الذي يَبنى خشبه كلّ حين، قُببًا مرفوعة

نوهة للماطرين، في غاية الاتقال والتزيين، في زمان سلطانما الاعظم، ودولة خاةاننا الأفخم الاكوم سلطان سلاطين الزمان السلطان مُرَّاد خان ابن سليم خان بن سليمان خان بن عثمان و خلَّد الله تعالى سلطانه وافاص على العالمين بره واحسانه، رجعنا الى ما كنّا فيه من اخبار المعتصد العباسي، وما وقع له من الباس الذي ليس مند أسي، ولمَّا أن عَصْدُ المعتصد عصد الموت العاصد، وقطع عرق حياته مباضع الزمان لخاسد، وما تحقه عن الجام قوتُه ولا منعته عنه منعته ولا عيبتُه ؛ فانولتُه يد المنايا من سرير الخلافة والملك ، واركبتُه سرير الآلة الحدياء الى شفير حفير الفناء والهُلك ، ودفَّنتُه في تربي عبله الصالي ، وسقت ثباه عا طاب من تنساءه الفايديء ومن اغرب ما حكاه المسعودي , حمد الله عبى المعتصد في وفاتد انه اعتل من افراطه في كثرة للاع وطالت علَّته وغشى عليه الشكُّ من حوله في موتد وكان لا يُجْسُر عليه احد لشدة هيبته فتقدّم السيدة الطبيب يختبره بجس نبصه ففتح عينيه وفطن لذلك فرفس الطبيب برجاء رفسة فدحاه اذرعًا فات الطبيب فر مات المعتصد من ساعته وكانت وفاته يوم الاثنين لثمان بقين من ربيع الاخر سنة ٢٨٩ وخلف من الأولاد اربعة ذكور واحدى عشرة بنتاً وكانت مدة ملك المعتصد تسع سنين وتسعة اشهر ونصف رحم الله ال

فصل لما اشتد المرص بالمعتصد جعل ولى عهده من بعده ولده الم محمد الم محمد عليا ولقبه المكتفى بالله واخد له البيعة قبل مسوت بثلاثة ايام فلما توقى المعتصد رجم الله تعالى كان المكتفى غايبًا بالرقة فنهص باعباه البيعة له الوزير ابو لحسين القاسم بن عبد الله وكتب اليه فوصل الى بغداد من الرقة في سابع جمادى الاولى وكان يوم وصوله

يومًا مشهودًا رينَتْ له بغداد ونول دار الخلافة وخلع على الوزير المذكور سبع خلع عظيمة ومدحه الشعرآة وانعمر عليام بالجوايز السّنيّة وكان مولده في غرّة ربيع الاول سنة ٢٦٠ وأُمّه أُمّر ولد تركيّة اسمها چچك وكان مليج الصورة يُضْرَب بحُسْنه المثل وقل فيه القايل يُصفُ الدنيا ميّزت بين جمالها وفعالها فاذا الملاحة بالقياحة لا تَفْد

ميزت بين جمالها وفعالها فاذا الملاحة بالقباحة لا تفيى والله لا اختارها ولو انها كالبدر او كالشمس او كالمُتفي

وكانت سيرته حسنة وافعاله جيدة فاحبه الناس وفرحوا بحلافته ودعوا له الدُّنْيَا وكان مُعَلَّمًا له وذكر عبد الغافر في تاريخ نيسابور عن ابن الى الدُّنْيَا وكان مُعَلَّمًا للمكتفى قبل ان يلى الخلافة قال فلما افضت الخلافة الى المكتفى كتب اليه هذَيْن البيتيْن

ان حقّ التاديب حقّ الأبوّة عند اهل الحجى واهل المروّة واحقّ الرجال ان جعقطوا ذا كا ويرعوه اهل بيت النّبوّة انتهى، ومن اعظم الخوادث في ايّامه طهور القرّامطة الملحدين، بسل الله المفسدين، اعداه الدين، فاوّل من خرج منه جيى بن مهرويه القرمطي ومحلَّ خروجه ودار ملكه صَجَرُ وم طايفة اباحيّة يستحلّون القرمطي ومحلَّ خروجه ودار ملكه صَجَرُ وم طايفة اباحيّة يستحلّون دماء الحجّاج والمسلمين يَدَّعون ان الامام الحق بعد الذي صلعم محمد ابي الحنفية ابن على بن الى طالب رضه وينتسبون اليه بالسباطل ويستدون اليه اقويل باطلة لا أصل لها ويُكفّرون من عَداه وه اللفوة الفجرة قاتله الله تعالى ولئّا طهر بالخروج جيى المذكور جهز عليه المحجرة قاتله الله تعالى ولئّا الهر بالخروج جيى المذكور جهز عليه المكتفى بالله جيوشًا واستمرّ القتال بينه وبين عساكر الخليفة الى ان ألكتفى بالله جيوشًا واستمرّ القتال بينه وبين عساكر الخليفة الى ان فتل وسيق الى جهنّم وبئّس المصيرُ فقام بعده اخوة الحسين واظهر فتل وسيق الى جهنّم وبئّس المصيرُ فقام بعده اخوة الحسين واظهر شامة بوجهه الاسود زعم انها آيته وظهر ابن عبّه عيسى بن مهرويه

وتلقب بالمدتر وزعمر الد المراد بالسورة الشريفة ولقب غلاماً له مظلماً بالمُطَوِّق بالنور تسمى امير المومنين وزعمر انه المهدى ودعى لنفسه على المناب وافسد بالشمام وعاث فيهما فحوربوا وقتل الثلاثة وحوت ووسهم وطيف بها في البلاد سنة ١١ وخلف من بعدهم خلفٌ ظهرت منهم مفاسدٌ سياني ذكرها استطرادًا وتُعبُ المسلمون كثيرًا في امرهم الي أن خذلك الله تعالى وسنذكر ذلك قريبًا أن شاء الله تعالىء ولم يطل زمان المكتفى بالله وكانت مدّة ملكه ستة اعوام ونصف ولمّا موص موص الموت وتيقِّي بالقُمَاة والقُوت سال عن اخيم الي الفصل جعفر بي المعتبضك فقيل له انه احتلم واتصح ذلك عنده فجعله ولي عهده ولقبه المقتدم بالله وبويع له على أن يكون الخليفة بعده، قال الصولى رحمه الله سمعت المكتفى يقول في علَّته الله مات فيها والله ما آسي الَّا على سبعاية الـف دينا, صرفتها من بيت مال المسلمين في ابنية وعارات لا احتاج اليهاء وذكر ابو منصور الثعالي قال حكى ابراعيمر بن نوم أن اللي خافع المكتفى غما جمعه هو وابوه لا غير ماية الف الف دينار ما بين عين وامتعة واواني وعقارات وكان من جملة الامتعة ثلاثة وسبعون الف ثوب ديباء فسحان من بيده خزاين السموات والارض له الملك واليد ترجعون ، ولمَّا جاءه الاجل المحتوم المقدَّر، وتَلَى لسان حاله أن أجلُّ الله اذا جاء لا يُوِّخُرِ انقصف غُصى شبابه القشيب ويبسُ عسود جماله النَّصر الرطيب، وصار بدر كماله مُخسوفًا، وعاد نور مُحَيَّاهُ المشرق بالجال مظلمًا مكسوفًا ؛ فانتقل من دار الفنآه ؛ الى دار الجواه والبقام ؛ في ليلة الاحد لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر في القعدة لحرام سنة ١٩٥ رجم الله وخلف ثمانية اولاد ذكور وثماني بناتء

وولى بعده بالخلاصة اخسوه ابو الفضل جعفر المقتدر بالله بسن المعتصد بالله بن الموفق بالله بن المتوكل على الله بن المعتصم بالله بسب عارون الرشيد العباسي بايعه الناس وعمرة ثلاث عشرة سنة ولد يل الخلافة قبله اصغو منه ذكره الجلال السيوطي ، وأمَّه أمَّر ولد تسمَّى شعيب وولى الخلافة ثلاث مرّات عده الاولى منها ولم يتمر له فيها امسرّ لصغر سنَّه فتغلَّب للند عليه واتَّفقوا على خلعه فخلعوه وعقدوا البيعة لافي العبّاس عبد الله بن المعتنر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد ولْقَبوه الغالب بالله وبايعوه لعشر بقين من ربيع الاول سنة ٢٩١ واستنمر خليفة ساعة من ذلك النهار وعبد الله بن المعتو لقصر زمان خلافته لا ينبغى عَدُّه من الخلفاء ولكن نذكره لفصله وادبه وهو اشعر بني العبّاس بل اشعر بني هاشم على الاطلاق واكثرهم فصلا وادباً ودخولاً ومعرفة بعلم الموسيقا واشعر الشعرآه مطلقاً في التشبيهات المبتكرة الغريبة الخترعة المرقصة الله لا يشق غباره فيها احدَّ ، مولده في شعبان سنة ٢٠٩ قال المعافا بن زكرياً لما بويع لابن المعتر دخلت على شدخنا محمد بن جرير الطبوى العافر اللبير المفسِّو الحدَّث المؤرِّخ رحم الله تعالى فقال في ما الخبر فقلتُ بويع بالحلافة لعبد الله بن المعتر قال فن توشَّج لوزارته فقلت محمد بن داود قال فن قاضيه قلت ابو المثنى فاطرق قليلاً ثر قال علاا امر لا يتم فقلت ولد لا يتم قال كل واحد عن ذكرت ذو شان عظيم متقدّم في علمه وفصله وعقله وان الدنيا مُولّية والزمان مسدبسر ولا مناسبة لاحد عن ذكرت برياسة في مثل هذا النومان وما ارى عدا العقد الا الى الاتحلال والاضمحلال فقدر الله تعمالي انكم خلعوه في ذلك اليوم وتلاشا امره، فإن عبد الله بن المعتز لما عُقدَتْ له الخلافة ارسل

الى المقتدر يامره باخلام دار الخلافة وان يذعب الى دار محمد بن طاهر لينظر في امره فلما جاء الرسول الى المقتدر وبلَّغه الرسالة قال ليسس له عندى جوابٌ غير السيف ولبس السلام وركب مع جماعة قليلة من خدمه وهم مستسلمون للقتل في غاية الخوف والرعب فهجموا على عبد الله بين المعتنز فاعاله ذلك والقي الله تعالى في قلبه الرعب فأنهنوم عسو ووزيره وقاضيه وكلُّ من في ديوانه طنَّا ان خلف هولاء اعوانًا وانصصارًا وقبص المقتدر على عبد الله بن المعتز وعلى بعض الامرآء والفقهاء وسلمام الى مونس الخادم وقتل منه من اراد وحبس عبد الله بن المعتد قر أخرج من لخبس ميتا واستقام الامر للمقتدر وعده ولايته الثانية فسار احسن سيرة واستقام امره بعد الاضمحلال وطلعت شمس سعادته بعد الزوال؛ ولاج بدر فَلَاحه من أوج الكال؛ والعزَّة لله اللبير المتعال ، وحيث انجر اللام الى ذكر عبد الله بن المعتز فلا باس بتنميق عله العجالة؛ وتزويق عده الرسالة؛ بذكر بعض أشعاره المستطوفة ليعلم البلغاء مرتبته في البلاغة واقتداره على اللام فنورد قصيدته في المسة الله فاخو بها آل النبيّ صلعم ولا يخفي أن الاقدام على مثل ذلك يُمكُلُّ على قوة الطَّبْع فإن الأدَّة لمثل عدا المطلب العالى من امثاله عجبور في الاسماء منفور في الطبساء فأذا ابرزه مع ذلك في قالب مطبوع دل ذلك على قوة طبع الشاعر كما قال شاعر عصره الاديب المفوه ابن الرومي رجم الله تعاذ

فى رخرف القول تزيين لباطسله ولحق قد يعتريه سوء تعبيسر تقول هذا مجاج المحل عدحه وان تعب قلت ذا في الزنابيس مدحًا وذمًّا وما جاوزت حدَّها سحر البَيّان يُرى الظلماء كالنور وهذا منتخب تلك القصيدة الت فاخر فيها بين قومه بني العباس وآل افي طالب رضى الله عنام في الخلافة وما انصف فيما ادَّعاه وللــنــ اتى بشعر بليغ في معناه فقال

الا من نعين وتسكا بها تشكى القَدْآء بكاها بها ترامت بنا حادثات الزمان ترامى القسى بنشابها ويا رُبِّ ٱلْسنة كالـسـيـوف تفطع ارقاب المحـابـهـا وكمر دفي المرِّه من نفسه فرِّقه حدَّ انسيابها وان فرصة امكنت في العُـدُو فلا تبد فعلك الا بيهــا فان لر تلتم بابها مُسْسرة اتاكه عَدْوك من بابسها وما نافع نسكم بعسدها وتاميل اخبى وأنَّى بها وما ينتقص من شباب الرجال يُزد في نهاها والمابها نَهُـيْتُ بَي رحمي نافعاً فصيحة برّ بانسابها وقد ركبوا بغيام وارتبقسوا معارج تهوى برگابسها وراموا فرايس أسد الشَّرَى وقد نشبت بين انيابها دُعُوا الأسد تفرس أمر اشبعوا بها تقصل الاسد في غابها قتلنا أمَيَّة في دارها وكُنَّا احقَّ باسلابها ولمَّا ابن الله أن تملك كوا فهضما اليها وتُمَّما بها وتحيى ورثنا تسيساب الذبي فكم نجذبون بأقدابها للم رحم يا بني بسنتم ولكن بدو العمر اولي بها فَهُالًا بني عَامَا انسها عطية ربّ حَبانا بها وكانت تزلزل في العالمين فشدت لدينا بأطَّنابها واقسم انكم بُعلمون باناً لها خير اربابهاء

فرد عليه شاعر زمانه وبليغ اوانه الصَّفي لخليَّ بقوله

هم العالمون بآدادها هم الساجدون عحرابها

الا قُلْ لشر عليم الاله وطاعى قريش وكذابها اانت تفاخب آل النديق وتجحدها حق انسابها بِكُمْ بَاقِلَ المصطفى امر به فرد العداة بأوصابها اعَنْكم نفى الرجس ام عنا لطُهْر النفوس وأَلْبابها اما الشربُ واللَّهُو مِن دَأُبِكم وفَوْط العبادة من دابها م الصاعون م الـقاعـون هم الواهدون هم العابدون تقول ورثنا ثياب الندي فكم تجلبون بأعدابها وعندك لا تورث الانبياء فكيف حظيتم باثوابها ابوهم وصدى ندى الالد واهل الوصية اولى بسها أَجَدَّكَ يَرْضَى مِا قُـلْـتَـد وما كان يوما مرتابها وكان بصقين من حسوبده لحرب البغاة وأحوابها وصلَّى مع الناس طول الحياة وحَيْدُر في صَدَّر محرابها فَهِلَّا تَقْمُصِهِا جَدُّك م وقل كان من بعض خُطَّابِها واذ جعل الأم شُـوري لـم فهل كان من بعض اربابها وقولك انتمر بنو بالمتده وللن بنو العم اولى بها بنو البنت ايضًا بنو عبد وذلك ادنى لانسابها وقلت بانكم القاتالون أسود امية في غابها كلبت ولولا ابو مُسْلم لعَزْت على جهد طلابها وقد كان عبداً له لا للسمر راى عندكم قُرب انسابها

وكنتم اسارَى بطون اللبوس وقد شقكم لثم اعتابها فاخرجكم وحباكم بها وقصكم فَصْل جلبابها فخاريتموه بسشر وحباكم بها وقصكم فَصْل جلبابها فندع في الخلافة فصْل الخلاف فلَسْت ذلولاً لرُكَابها وما انت والفحص عن شانها وما يتصوك بأثّ وابها وما ساورتك سوى ساعة فا كنت اهلاً لأسّبابها وذع ذكر قوم رضوا باللفاف وجاءوا القناعة من بابها عليك بلَهْوك بالغانسيات وخلى المعالى لاربابها ووصف العذار وذات الخصار ونعّت العقار بالقابها فذلك شاندك لا شاندهم وجرى الإياد باحسابها ومن السحر الحلال الذي عقده في سلّك اللآل، وربّة بقلم البلاغة على واكليلاً على التالج الحقى بنجوم التُربيّا، سارت به الرّكبان، وتناقلته الرّواة واكليلاً على التالج الحقى بنجوم التُربيّا، سارت به الرّكبان، وتناقلته الرّواة بالسنة الازمان، قوله

ايها الساق اليك المشتكى قد دعوناك وان له تُسْمَعِ ونديم هُنْ في غرِّتهِ ونديم هُنْ في غرِّتهِ وبشرب الراح من راحته كلما استيقط من سَكْرَته حَلَّبَ الرُّقَى اليه واشتكى وسقاني اربعاً في أَرْبَعِ ما لعَيْمي عشيتْ بالنظرِ ما لعَيْمي عشيتْ بالنظرِ انكرت بعدك صَوْء القمرِ واذا ما شيتَ فاسمَعْ خبرى

عشيّت عيناى من طول البُكا وبكى بَعْضِى على بَعْضِى مَعِي فَصْ مَعِي غُصْنَى بانٍ مال من حيث التّوَى مات من يبهواه من قَرْطُم الجّوَى خَفْق الاحشاء موهون القَوَى

کلما فکر فی البدین بکی وجع یبکی لما له یکھے لیس فی صبر ولا فی جَلَدُ

> يا لقومي عذاوا واجتهدوا انكروا شكوائي منا أجدُ

مثل حالى حقها ان يُشْنكى كُونَّ اليَاسُ وَدُلِّ الطَّمَعِ كَوْنُ الطَّمَعِ لَكِفُ كَبِدى حَرَّا ودَمْعى يَكِفُ يَكِفُ يَكُونُ الدمع ولا يعتبوفُ ليَّهُ المُعرض عَمَّا أَصِفُ اليَّهَا المُعرض عَمَّا أَصِفُ

قدد آب حُتى بقَدْى وزلا لا تَقُل فى الحُبّ الى مُدَّى، ورك التقل فى الحُبّ الى مُدَّى، ورك تشبيهاته الرايقة واشعاره الغايقة قوله

ومقرطت يُسْعَى الى الندمآة بعقيقة في درّة بيُصاف والبدر في افق السماء كدرّهم مُلْقَى على ياقوتة زَرْقاء ولد في المثلث وهو معنى بديع

خليلًى طاب الراح من بعد طحها
وقد عُدْتُ بعد السُّكْر والعَوْد أَحَدُهُ
فهاتا عقارًا من قيص رُجاجة
كياقوتة في دُرَّة تَستَسوَقَّدُ

يصوغ عليها الماء شُبّاك فصف الله حَلَق بيص الحل وأنه عُسق لله وأنه عُسق لله وقت في من ناو للحيم بنفسها ونلك من احسانها ليس يُجْحَدُ ،

ولد من التصانيف كتاب الزهر والرياص وكتاب مفاكهات الاخوان وكتاب الصيد ولجوارح وكتاب السرقات الشعرية وكتاب اشعار الملوك وكتاب طبقات الشعرآة وديوان شعرة وغير ذلك ومن كلامه البلاغة لبلوغ الى المعنى ولم يطل سفر الللامر واشعاره البليغة وتشبيهاته الغريبة كثيرة شهيرة لا نطول بها على التجالة ع

ولما تقرر امر المقتدر في التمكن والاقتدار، واستقرت خلافته الله استقرار الستوزر الم الحسن على بن محمد بن الفرات فسار احسن سيرة واستقر في الخلافة الى سنة ١٣٠ فخرج مونس الخادم على المقتدر فركب وركب معه الجيش والامرآة وجاءوا الى دار الخلافة فهرب خواص المقتدر من داره ونهبوا فورًا دار الخلافة فكان ما نهب ستماية الف دينار لأم المقتدر فاشهد المقتدر على نفسه بالخلع لاربع عشرة ليلة خلت من الحرم سنة فاشهد المقتدر على نفسه بالخلع لاربع عشرة ليلة خلت من الحرم سنة المعتصم بن الرشيد وبايعه مونس والامرآة ولقبوه القاهر بالله وفوضت الوزارة الى الوزير الى على ابن مُقلّة اللاتب المشهور وجلس القاهر يدوم الاثبنين السبت وكتب الوزير ابن مقلة الى ساير البلاد وعمل يوم الاثبنين المديوان فجاء العسكر يطلبون منه انعام الجلوس فارتفعت الاصوات بنعهم الحاجب من الدخول الى الخليفة فقتلوا الحاجب ومالوا الى دار الخلافة فتلوا الخاجب ومالوا الى دار الخلافة

فجلس على السرير وأتوا باخيد محمد القاهر اليه وهو مقهور يبكى ويقول الله الله يا اخيى في روحى فاستدناه المقتدر وقبل بين عينى اخيد وقال له يا اخي لا دنب لك انت مغلوب على امرك والله لا ينالك متى مكروس فطب نفسًا وقر عينًا، ولما زال روعه آوى اليد اخاه قال الى انا اخوك فلا تبتيًس بها كانوا يعلون وبذل المقتدر الاموال للجند واسترضاه وثبتت له للحلاقة وهذه ثالث مرة والثالثة تابتة والله اعلم،

فصل ومن جملة محاسن المقتدر انه زاد في المسجد الحرام زيادة باب ابراهيم وفي الزيادة الثانية في الجانب الغربي من المسجد لخرام ويقال لها زيادة باب ابراهيم وليس المراد به سيّدنا الخليل عليه وعلى نبيّنا وساير الانبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه بل كان ابراهيم عذا خَيَاطًا يجلس عند هذا الباب دعرًا فعُرف به وكان قبل هذه الزيادة باب متصل بأروقة المستجد لخرام بقرب باب الْحَزُّورة يقال له باب الخياطين وبقربه باب تأن يقال له باب بني جمع وخارج عدين البابين ساحة بين دارين لزبيدة أمّ الامين بنيتًا في سنة ثمان ومايتين وما بقى لتلك الدارين اثر الآن واللهى يظهر أن دارى زبيدة كانت احداها في الجانب الشامعي في مدان رباط الحوزي الآن وكانت الاخرى تقابلها من الجانب اليماني من تلك الزيادة وفي رباط رامشت اللهي يعرف الآن برباط ناطسر الحاص فأدخلت هذه الساحة للة بين الدارين في المسجد لخرام وأبطل البالان يعنى باب الخياطين وباب بني جُمْحَ حيث دخلا في المسجد للرامر وجعل عوض البايين باب كبير هو المسمى بباب ابراهيم في غوبي عله الزيادة ذكر لخافظ نجم الدين عبر بن فَهْد رحمه الله في حوادث سنة ٣٠٩ في كتابه اتحاف الوَّرى باخبار أمِّ الْقُرِّي وفيها زاد قاضي مكة

يومنك محمد بن موسى في الجانب الغربي قطعة عند باب الخياطين وباب بنى جُمْتِ وق السُّوح الذي كان بين دارى زبيدة أم الامين وعمل فلك مسجدًا أوصله بالمسجد اللبير وطول عده الزيادة من الاساطين الله في وزان جدر المسجد للحرام الى العتبة لله عليها باب ابراهيم سبعة وخمسون دراعًا الا سُدْس دراع وعرض هذه الزيادة من جاذبها الشامي الى جانبها اليماني ونلك من جدر رباط الخوزى الى جدر رباط رامشت اثنان وخمسون دراء وربع دراع وفي هذه الزيادة في جاذبها الشرق المتصل بالمسجد اللبير صفان من الرواق على اساطين محدودة من الحجارة وكذلك في جانبها الشمالي ولم يكن في جانبها الغوبي رواق وفي جائبها اليماني سبيل ما وسط رواقيد عوكانت لهذه الزيادة مسنسارة نكوها التقى الفاسي في شفاء الغوام ، قُلْتُ امَّا المنارة فلا ادرى من بناها ولا متى بنيت ولا متى فعدمت وامّا السبيل فكان موجودًا الى سنة الما فهدم عند وصول العارة الشريفة السلطانية اليه وأعيث بناوه سبيلاً كما كان ، وهذه الزيادة الثانية وقعت في ايام المقتدر العباسي رجم الله تعالىء

ومن جملة محاسن المقتدر ايضاً انه ابطل من ديوانه استخدام اهدا اللذمة من اليهود والنصارى وابطل تصرُّفهم في الاموال السلطانية واعاد الامر بتوريث ذوى الارحام في ساير عالك الاسلام وأَتْلَفَ كثيرًا من الاموال وافرغ خواين بيت المال وباع كثيراً من الصياع حتى ارضى الجند باكمال عطيتهم، وكان يفرق يوم عرفة كل عام من الابل والبقر اربعين الف رأس ومن الغنم خمسين الفا كذا ذكره الجال يوسف بن تغرى بردى في تاريخه مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة وللدافية، وقال ابسو

للحاسن يوسف سبطُ ابن الجُوْزي رحمه الله وكان المقتدر يصـرَف في كلُّ سنة في طريق مكة والحرمين ثلاثماية الف دينار وخمسة عشر الف دينارء وقال لخافظ السيوطي كان النساء غلبن على المقتدر فاخرج عليهن جميع جواهر لخلافة وتفايسها واعطى بعض حظاياه المدرة المتيمة وكان وزنها ثلاثة مثاقيل واعطى زيدان القهرمانة سأجة جوهر فرير مثلها وكان في داره احد عشر الف غلام خصى غير الصقائبة والروم والسود وكان مبلغ النفقة على بيمارستان امر المقتدر في كل عامر سبعة الاف دينار وانه ختن خمسة من اولاده فصرّف في ختانهم ستماية الف دينار وقدمت رسل ملك الروم بهدايا لطلب الهُدْنة فعل المقتدر موكبًا عظيمًا لارعاب العدو فاقام ماية وستين الف مقاتل بالسلام الكامل سِمَاطَيْن من باب الشَّمَاسية الى دار الخلافة ببغداد تَمْرُ الـرُّسُـلُ بينهما في على المسافة واقام بعدام الخدام وم سبعة الاف خادم قر الجاب وهم سبعاية حاجب وكانت الستور الله نُصبت على حيـطـان دار الفلافة تمانية وثلاثين الف ستر من الديباج وكانت البسط الفاخرة للله فوشت في الارص اثنين وعشوين الف بساط وفي لخصرة ماية سبع في سلاسل الذعب والفصة وغير ذلك، وزاد الجال يوسف أبن تغرى بردى من جملة الزينة شجرة صيغت وصنعت من الذهب والفصة والجواهر تشتمل على ثمانية عشر غُصْنَ اوراقها من اللهب والفصة واغصانها تتمايل بحركات مصنوعة وعلى الاغصان طيور مصنوعة من ذهب وفصة تنفيخ الرييح فيها فيسمع لللَّ طير صَدَّح مفرد وصفير خاص وهذا بعد وهن الدولة العباسية وضعفها فكيف كانت زينتها في ايام قوة دولتهم في كمال وصفهاء

فسجان من لا يزول ولا يزال ولا يفنى ملكه ولا يعتريه الزوال ولا تغيره السنون ولا تحوّله الاحوال وهو الله الملك اللبير العظيم المتعال له الملك وحده لا شريك له ولا صدّ ولا ندّ ولا مثال كون الاكوان وقدّرها تقديرًا وله يتخذ صاحبة ولا وزيرًا تعالى شَأْنُهُ وعلا سلطانه عُلُوًا كبيرًا وقُلْ الحد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الدُّل وكبره تكبيرًا على المناف المناف

فصل وأول ما ظهر من الوَّفْن للخلافة في ايام المقتدر ظهور الطايفة الملحدة الله تُسمَّى القرامطة لم اعتقاد فاسد يُودِّى الى اللغر يستبيحون دماء المسلمين وينتسبون الى موالاة محمد ابن لخنفية من اولاد سيدفا على بن ابي طالب رصَّه ويُرون صلال كافَّة المومنين فاوَّل نجس خبيت ظهر منه ابو طاهر القرمطي وبني دارًا في هَجَّرُ سمّاها دار الهجية اراد نقل لليَّم اليها لعنه الله تعالى واخزاه، وكثر فتكه في المسلمين وسفك دماء المومنين الى أن اشتد به الخطب وانقطع لخمة في ايامه خوفًا منسه ومن طايفته الفاجرة واشتدت شوكتهم، ففي اواخر عام ١١٥ لم يشعر الجُناب يوم التروية بمكة الا وقد وافاهم عدو الله ابو طاهر القرمطي في عسكر جرار فدخلوا بخيلهم وسلاحهم الى المسجد لخرام ووضعوا السيف في الطايفين والمصلين والمحرمين مجردين في احرامهم الى أن قسلوا في المساجد للرام وفي مكة وشعابها زهاء ثلاثين الف انسان وتلك مصيبة ما أصيب الاسلام بمثلها وركص ابو طاهر بسيفه مشهوراً في يده وهو سكران فصغر بغرسه عند البيت الشريف فراث وبال والجاب يطوفون حول بيت الله للرام والسيوف تُنُوشهم الى أن قُتل في المطاف الشريف الف وسبعاية طايف مُحْرم واد يقطع طوافه على بن بابويه وجعل يقول

وهو ينشد

ترى الحبين صُرْعَى في دياره كفتْية اللَّهْف لا يدرون كم لبثوا والسيوف. تقفوه الى ان سقط ميّتاً رحمه الله، وطُمَّت بأَشْلاَه الشهداة بيرُ زمزم وما عكة من الآر وحُفَرِ قد مُلاَّت به وطلع ابو طاهر الى باب الكعبة وقلع بابها الشريف وصار يقول

أنا بالله وبالله أنا يَخْلَق للْحَلْقُ وافنيهم أنا

وصاح في الحجَّاج يا تجير انتمر تقولون ومن دخله كان آمناً قايني الامن وقد فعلنها ما فعلنها فاخذ شخص بلجام فرسه وقال وقد استشهد مستسلمًا للقتل ليس معنى الاية الشريفة ما ذكرتَ وامَّا معناها ومن دخله فامنوه فلوى ابو طاهر عنان فرسه عنه واد يلتفت اليه وصانه الله تعالى ببركة بذل نفسه في سبيل الله والردّ على ذلك اللَّافر أخبرًا، الله تعالى واراد قلع الميزاب وكان من ذهب فاطلع قرمطينا يقلعه فأصيب بسَهْم من جبل ابي قُبْيْس فا اخطأ تحره وخَرِّ ميتنًا وامر آخر مكانه فسقط من فوق الى اسفل على راسد فهاب الشالث عن الاقدام على القلع فصى ابوطاهر وتركه على رغم انفه وقال اتركوه حتى ياتي صاحبه يعنى المهدى الذى يزعمر انه يخرج منهم، وكان عن قُتل عكة اميرها ابن محارب ولخافظ ابو الفصل محمد بن لحسين بن احمد الحارودي الهَرُوي اخا ته السيوف وهو متعلَّق بيكيه جلقة بأب اللعبة حـتى سقط راسه على عتبة باب بيت الله تعالى واخوه امام الفقها الخنفية الفقيد ابو سعيد احد بن الحسين البردعى والشيئ ابو بكر بن عبد الرحمي بن عبد الله الرِّقاوي وشيخ الصوفية على بن بابويه المصوفي والشيئ محمد بن خالد بن زيد البردى نزيل مكة وجماعة كثيرون

من العلماء والصلحاء والصوفية والجُّاج من اهل خراسان والمغاربة ونُهبت اموالي وسُبيت نسأوهم ونراريهم ونُهبت دور المساس وقُمل من وجد من اعلها الا من اختفى في الجبال ، وعن عرب من مكة يومند قاصيها جيبي بن عبد الرحن بن هارون القرشي مع عياله الى وادى رُفْجان ونَهْبُت القرامطة من دارة وأثاثه وامواله ما قيمتُه مايمة السف دينا, فافتق بعد تلك الثَّروة، وكلذك نُهبت دور اهل مكة الى ان صار الباق عن تجسا من تلك الواقعة فقرآة يستعطون ولر يحتم في عدا العام احد ولا وقف بعَرْفَةَ الاعدد يسيرُ قاروا بانفسام وسمحوا بارواحام فوقفوا بدون امامر وانتوا حجم مستسلمين للموتء واخذ ابو طاعسر خوانة اللعبة وما فيها من الذهب والفصة وكسوة اللعبة وحليها وما نهبه من اموال الجلي فقسمها بين اعدابه واراد اخذ جر المقام اللي فيه صورة قدم سيدنا ابراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وعلى ساير انبياء الله تعالى ورسله فلم يظفر بدلان سدنة اللعبة اخفوه وغيبوه في بعص شعاب مكة وتُألَّمُ لللك فاستدى جعفر بن افي علي البناء وامره بقلع الحجر الاسود من مكانه فقلَعَه بعد العصر يوم الاثنين لاربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة ذلك العمام وصار بزندقته يقول كاتله الله تعالى ولعنه واخواه

فلو كان هذا البيت لله ربّما لصَبَّ علينا النار من فوقنا صَبَّا لانًا حجنا حجنة جاهليّة محلّلة لم تبق شرقًا ولا غَرْبًا وانا تركنا بين زمزم والصَّفًا جنايز لا تبغى سوى ربّها ربًّا وقلع ذلك اللافر قبّة زمزم وباب اللعبة واقام يمكة احد عشر يومًا وقيل ستّة ايام ثم انصرف الى بلده فَجَرَ وجمل معد الحجر الاسود يريد ان يحول

للتم الى مسجد الصرار الذي سماه دار الهجرة وعلقه في الاسطواند السابعة مّا يلى عصى لجامع من لجأنب الغريق من المسجد وبقى موضع الحجر الاسود من البيت الشريف خالياً يُضعُ الناس ايديم فيه ويلثمونه تبرُّكا بمحلَّه ، وامر هذا الفاجر أن يخطب لعبيد الله المهدى أول الخلفاء العُبِيديين الفاطميين وكان اول طهوره فبلغ عبيد الله الملكور فلك فكتب اليه أن اعجب المعجب أرسالك بكتبك الينا عُتَّنًّا عا ارتكبت في بلد الله الامين من انتهاءك حومة بيت الله الحوام اللي لم يول محترماً في الجاهلية والاسلام وسفكت فيه دماء المسلمين وفتكت بالخباج والمعتموين فر تعديد وبجرات على بيت الله تعالى وقلعت الحجو الاسود الذي هو يمين الله في الارض يصافيح بها عباده وجلته الى ارضك ورجوت أن اشكرك على ذلك فلعنك الله أثر لعنك الله والسلام على من سلم المسلمون من لسانه ويده وقدّم في يومه ما ينجو به في غده، فلما وصل كتاب عبيد الله الى الى طاهر القرمطي وعلم ما فيد الحرف عين طاعته واستمر الحجر عنده اكثر من عشرين سنة يستجلبون به الناس اليهم طمعًا أن يتحول الحبِّم الى بلدهم وبالن الله فلك والاسلام ، وشريعة محمد عليه افصل الصلوة والسلام، وعله من اعظم مصايب الاسلام، واشدَّهي في الدين من اولدُّك الفجرة اللمَّام، ذابت لها اكباد العباد، وعبت فتنتها في الحاصر والباد، الى ان دمر الله تعالى تلك الطايفة الفاجرة، وتمزقت كل عوى بيد الله القاعرة، وابتلى ابو طاهر المجسس عدا بالآكلة؛ فصار يتناثر لحيهُ بالدُّود، ومات اشقى ميتة الى دار الخُلُود، وتعلُّب بأَنْواءِ البلاء في الدُّنْيَا، ولعذابُ الآخرة اشدَّ وأَبْقَى، ولمَّا أَيْسَت القرامطة عن تحويل الْحَبَّاجِ حَبُّهُم الى فَاجَرُ رَدُوا الْحِبر الاسود

الى محلَّه وورد سُنْبر بن الحسن القومطي الى مكة في يومر اللحر يومر الثلثاء عاشر ذي الجِّد الحرام سنة ٣٣٩ ومعد الحجر الاسود فلمَّا صار بفناء اللعبة حضر معد امير مكة يومنك وهو طفا ابو جعفر محمد بن الحسن أبن عبد العزيز العباسي فاظهر سفطاً اخرج منه الحجر الاسود وعليه صباب من فصة في طوله وعرضه تصبط شُقُوقاً قد حدثت فيه بعد قلعه واحصر معد حصًا يشدُّه به فوضع حسن بن المرزوق البَنَّاء الحجر في مكانه الذي قلع منه وقيل بل وضعه سنبر بيده وقال اخذناه بقدرة الله تعالى واعدناه مشيَّته وقد اخذناه بامر ورددناه بامر ونظر الناس الى الحجر فقبلوه واستلموه وجدوا الله تعالىء وحصر ذلك محمد بس نافسع الخزاعي ونظر الى الحجر الاسود وتامَّله فاذا السواد في راسم دون سايسره وسايره ابيص، وحصر معالم عن حبّ تلك السنة محمد بس عسب الملك بن صفوان الاندلسي وشهد رد الحجر الى مكاند، ولما أعيد الحجر الاسود الى مكة حُلَ على قُعُود عزيل فسمن وكان لمنا مصوا به مات تحته اربعون جملًا وكانت مدة استمراره عند القرامطة اثنتين وعشرين سنة الا اربعة ايام وكان المنصور بن القايم بن المهدى العبيدي راسل احد أبن افي سعيد القرمطي اخسا افي طاهر بخمسين الف ذهب في المجسر الاسود ليرده فلم يفعل وبذل حكم التركيُّ مدبِّر الخلافة خمسين الف دينار للقرامطة على رد الحجر الاسود قأبوا وقالوا اخذناه بامر ولا نسرده الآ بامر الى أن أراد الله تعالى ردَّه على الوجه اللَّى ذكرناه، وفي التواريخ صُورٌ أُخْرِى لهله القصة رايناها متناقصة وهذا اصبح ما روى فيسها فاعتمدنا عليه فعص عليه بالنواجد، ثر أن الحجبة خافوا على الحسر الاسود من استطالة يد خاين اليه لعُدْم استحكام بناءه فقلعوه وجعلوه

في البيت الشريف حفظًا له وصونًا عبى اراده بسوء ثم امروا صايعًين فصَنَعًا له طوقًا من قصد وزنه ثلاثة الاف وسبعة وثلاثون درهًا فطوقوا به الحجر وشدوا عليه به وأحكما بفاءه في محله كما كان ذلك قديمًا وكما هو الآن ايضاً كذلك ، وكان قلع الحجر الاسود في ايام المقتدر أثر وقسع بينه وبين مونس حرب فتوغّل في المعركة فصربه واحد من البربس من خلفه فسقط الى الارص فقال لصاربه وجحك انا الخليفة فقسال له انست المطلوب وذبحه بالسيف ورفع راسه على الرمح وسلب ما عليم وبقسي مكشوف العورة حتى ستر بالحشيش قر حُفر له مكان ودُفن به وعُفى اثرُهُ فسجان المعزّ المكلّ السميع البصير، له الملك وحده لا شريك له وهو على كلّ شيء قدير، وكانت مدّة خلافة المقتدر اولاً وثانياً وثالثاً خمساً وعشرين سنة الا اياماً وقُتل لثمان بقين من شوال سنة ٣٣٠ ا وولى اخوه مكانه ابو منصور محمد بن المعتصد ولقب القاهر بالله وقُهِرَ القاهرِ المذكور وسُملَ عينيه وجاءوا بابي العبّاس محمد بن المقتدر بالله بن المعتصد ولقبوه الراضي بالله وبايعوه في سنة ٣٦٣ وصار خليفة الى ان مات في سنة ٣٦٩ وبويع لاخيد ابي اسحق ابراهيمر بن المقتلار بعده ولُقب المنتقى بالله وقَبُصُ عليه توزون التركيُّ وسَمَلَ عينيه في صفر سنة ١٩٨٣ وبويع بعده لابن عبد ابي القاسم عبد الله بن المكتفي بالله بن المعتصد ولقب المستكفى بالله واستمر في خلافته سنة واحدة وأمسكد من امراقه معز الدولة ابن بويد فسمل عينيد وضمد الى المتقى بالله والقاهر بالله وصاروا ثلاثة اثافي العيا وولى للخلافة ابو القاسم الفصل بن المقتدر ولقب المطبع للد وبويع له بالخلافة في سنة ١٩٣٢ وكان رد الحجر الاسود من بلاد هجر الى مكانه من البيت الشريف في

ايام المطيع لله عدًا وتر امره على ضعف الخلافة ووَقْنها واستيلاء بني بهيد على الملك وطالت ايامه الى أن خلع نفسه رحمه الله وبويع لولك ابي بكر عبد اللريم في سنة ١١١٣ ولقب الطايع للذ وكان مغلوبًا عليه من قبل امرآءه وما كان له الا العظمة ظاهرة لا غير جيث لما ورد في سنة ٢٣١٩ رسول العزيز بالله بن المعزّ العُبيدى صاحب مصر الى بغداد سال عصد الدولة ابن بويه وهو يومند ملقب بالسلطنة من الطايع وبيده امر الملكة إن يزيد في أَلْقابِه ويقال له تابر الملَّة ويجدَّد عليه الخلاح ويلبسه التاب فاجابه الى ذلك فجلس الطايع على سرير عال واوقف حوله ماية سيف مسلول وبين يُدُيْد مصاحف عثمان رضم وعلى كتفه بردة النبي صلعم وبيده قصيب النبي صلعم وهو مقلد بسيف النبي صلعم وكان فلك جميعه مّا يتوارثه الخلفاء وجعلونه لمواكبهم العامة واحتجب بستارة علية حتى لا يقع عليه نظر لجند قبل رفع الستارة وحصر لجند من الاتراك والديلم ووقفوا ارباب المراتب صفَّين قر اذن لعصد الدولة فدخل أدر رفعت السنارة وقبل الارص وادخل رسول العزيز صاحب مصر فارتاع واعاله ما راى وقال لعصد الدولة اهذا هو الله تعالى فقال له عدا خليفة الله في ارضه ثر استمر عشى ويقبل الارس سبع مرات فالتفت الطايع الى خادمه المقرب عنده واسمه خالص وقال له أستدنه فقربه الى رجل السرير وقبل رجله فثنى الطايع يمينه على راس عصص اللاولة وامره أن يجلس على كرسي وُضعَ له قريبًا من السرير فاستعفى عصد الدولة من ذلك فاقسم عليه لجلس فقبل اللوسي أثر جلس عليه فلما استقر جالسا قل له الطايع قد فوضت اليك ما وكل الله تعالى الى من امور الرعية في شرق الارض رغربها فقال يعينني الله تعالى على طاعة

امير المومنين وقبل الارض فامر ان يفاض عليه سبع خلع فافيضت عليه وهو يقبّل الارص في كلّ واحدة وانصرف وانصرف النساس خلفه وقدد اعالهم ما رأوه واستعظموا ما شاهدوه وما كانت عده العظمة الا صهرة صناعية وكلفة اصطناعية حقيقتها واهية وقوتها واهنة فان السلطنة لمآ آلت الى الى نصر بن بويه ركب الطايع اليه وخلع عليه سبع خلع وطوقه بطوق مجوهر وسوره بسوارين ولقبه بهاء الدولة وضياء المله في سنة ٣٨١ ثر في سنة ١٣٨١ جاء بها الدولة الى الطايع وقبل الارص بين يديد وجلس على الكرسي وامر خدامه من الديلمر فجذبوا الطايع من سريرة ولقُّوه في كساة وامرة بهاء الدولة أن يخلع نفسه ففعل وأتي باني العبّاس احد بن اسحاق بن المقتدر ولقبه القادر بالله وبويع له بالخلافة لعشر مصين من شهر رمصان في ذلك العامر وكان عني غاية من العبادة والديانة والفصل وصنف كتاباً في الردّ على القايلين بخلق القران وامر ان يُقرا في كل جمعة في حلق المحاب للديث بحصرة الناس وعَـدُه ابن الصلاح في علماء الشافعية وذكره في طبقاته وطالت مدَّة خلافته حتى انافت على احدى واربعين سنة وثلاثة اشهر وتدوفي الى رجهة الله تعالى في سنة ٢٣٣ وولى بعده بعهد منه ولده أبو جعف عبد الله بهم القادر بالله ولقب الغايم باصر الله وكان خيرًا دينًا باعر الفصل الا انه مغلوب بيد امرآءه وطالت مدته مع ذلك وكانت خلافته خيميس واربعين سنة ووفاته في شعبان سنة ١٠١٧ وتوتي بعده بعهد منه حفيده ابو القاسم عبد الله بن محمد بن القايم بامر الله ولقب المقتدى بالله بويع له بالخلافة يوم وفاة جدّه بحصرة الامام اللبير والولى الشهير مولانا ابي اسحاق الشيرازي احد اركان أمَّة الشافعيّ رصَّة وكان دينًا خيرًا من تجماه خلفاه بنى العباس وصالحيهم ومن جملة صلاحه وبركته ان السلطان ملكشاه من آل سُبكتكين قصد ان يتحكّم عليه ويظهر الجنف والحيّيف على الخليفة المذكور فارسل اليه وهو يقول له لا بُدَّ ان تترك لى بغداد وتذهب الى الى بلد شئت فارسل الخليفة اليه يتلطّف به في فلكه فأنى الا شدَّة وغلطًا فقال لرسوله اساله المُهْلَة لى ولو شهرًا فأنى وقال ولا ساعة فارسل الى وزيره فاستمهله عشرة ايام فامهله فصار الخليفة يصوم بالنهار ويقوم بالليل ويتصرع الى الله تعالى ويضع خدّه على التراب وبناجي ربّ الارباب ويدعو على ملكشاه فنفل دُعَة وهو مظلوم، نفوذ السهم المسموم، في كبد الظلوم، واستجاب الله دُعَة، وتقبل صراعته، فهلك السلطان ملكشاه قبل مُصى عشرة آيام، وكفاه الله تعالى شرّه وما معتدى، فرحم الله من قال

وكم لله من لُطَّف خفى يدق خفاه عن فام الذكى وكم فرج الى من بعد عُسْر وقرَّج كربة القلب الشجعي وكم قرج الى من بعد عُسْر فقاتيك المسرة بالعسسى اذا صاقت بكه الاحوال يومًا فثق بالواحد الفرد العلسي أَمُسَّكُ بالذي فيكس الله عرول اذا تُمَسِّك بالسني وكذلك من قال

لا تشتغل بهموم القلب مُكتَدُبًا ولا تبيتي الا خَالَى السبال ما بين غُمْصة عين وانتباعتها يغيّر الدهر من حال الى حال، وكانت وفاة الخليفة المقتدى بالله في محرم سنة ٤٨٠ وتوتى بعد، ابنه ابو العبناس احمد ولقب المستظهر بالله بويع له بالخلافة يوم مات ابوة

وكانت أمّد أم ولد تركية اسمها الطون وكان كريم الاخلاق حسن الخطّ لا يقاومه احدُّ في كتابته حافظًا للقراب علمًا فاضلاً وكان قد غلب عليه ملوك آل سَلْجوي وكانت مدَّة خلافته اربعًا وعشرين سنة وثلاثة اشهر وتوفي يومر الاربساء لستُ بقين من شهر ربيع الاخر سنة ١١٥ وولي بعده ولده ابو منصور للفصل بن المستظهر ولقب المسترشد بالله وبويع له بالخلافة يومر مات والده وأمَّد أمُّر ولد تسمّى لبابة وكان شجاعًا ديناً مشغولًا بالعبادة حفظ القران والحديث ونظم الشعر ومن شعوه

انا الأَشْقَى الموعودُ في في المُلَاحم ومن يملك الدنيا بغير مُزَاحم وكان هذا التخيّل من خيالاته الفاسدة فانه ما ملك من الدنيا ولا فناة داره وخرج الى قتال مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوق فلمر يقاتله معم احد فقاتله وحده الى أن قُتل في ذي القعدة سنة ٢٩ه رجم الله وتوتى بعده ابنه ابو جعفر منصور بن المسترشد بالله ولقب الرأشد بالله وبويع له بالخلافة يومر قتل ابوه رحمه الله ولر تطلُّ مدَّته بل قبص عليه السلطان مسعود السلجوق وخلعه من الخلافة في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة الحرام سنة ٥٣٠ وحبسم وقتله في حبسه وولى عبد الم الله محمد بن المستظهر بالله ولقبه المقتفى بالله وبويع له يوم خلع ابن اخيه وكان علماً فاصلاً حسى السيرة دمث الاخلاق شجاعً توفى يوم الاحد لليلتِّين خلتا من شهر ربيع الاول سنة ٥٥٥ وتوتى بعده ولده ابو المظفّر يوسف بن المقتفى ولقب المستنجد بالله وبويع له يوم وفاة ابيه وأُمُّه أمُّر ولد حبشية اسمها طاوس وجكى اند قبل ان يصير خليفة راى في منامد ان ملكًا نزل من السماد فكتب فى كقد خمس خاءات فلمّا اصريح سال بعض المعبّرين عن منامه فقال له

انك تلى الخلافة في سنة ٥٥٥ فكان كذلك ع توفى الى رجمة الله تعالى في يوم السبت لليلتين خلتا من شهر ربيع الثانى سنة ٣٩١ وتولى بعده ابنه ابو محمد الحسن بن المستجد بالله ولقب المستضى بالله وبويع له يوم وفاة والده وكان حسن السيرة كريم النفس اسقط المكوس في عائله وكثر ثناء الخلق عليه وتوفى في مستهل ذي القعدة سنة ٥٠٥ وتولى بعده ابنه ابو العباس احمد ولقب الناصر لدين الله وبويع له بالخلافة ثانى ذي القعدة وهو اليوم الثانى من وفاة والده ع

وفي المامه كان ظهور السلطان صلاح الدين بن الوب واستخلاصُه بيت المقدس من ايدى نصارى الافرنج واستيلاءه على مصر وازاله دولة الفاطميين عنها وخطب لهذا الناصر العباسي على منابر مصر ووقع بينه وبين السلطان صلاح الدين بن ايوب منافرة بسبب تلقّبه بالناصر لدين الله فان صلاح الدين تلقب بدء والفاطميون ويقال لهممر العبيديون أربعة عشر خليفة أولام عبيد الله المهدى واختلف المورخون في نسبال وهم منتسبون الى فاطمة الزهرآم رضوان الله عليها وانكر ذلك كثير من المورخين وطعنوا فيه بانهم من اولاد لحسين بس محمد بن احد بن القداح وقلوا كان القداح المذكور مجوسياء وثانيهم المنصور وتالثال القايم ورابعا المعز وهو الذي انتقل من بلاد المغرب الى مصر وملكها من الاخشيديين وبنى القاهرة المعزية واستمر هو ومن بعده من العبيديين عصر الى أن كان أخرهم العاصد وهو الرابع عشر مناهم توفى في يوم عاشورآء سنة ١٠٥٠ وفلك بعد استيلاء صلاح الدين بن ايوب عليه وعلى مُلكته وخطب على منابر مصر للناصر لـهيـن الله وانقرضت دولة العبيديين وكانوا ارفاضا سبابين ومناهم ملاحدة كالحاكم بامر الله وأنحكى عند كفريات تجيبة واكثر المؤرّخين على نفى شرفهم والله اعلم تحقيقة ذلك ،

وطالت مدة خلافة الناصر فأحيا رسوم الخلافة وامتلأت القلوب من هيبته وكان ذا فكرة صايبة وكانت ايامه من غور الزمان وكان له احسان الى اعل للحرمين الشريفين وكانت اللعبة الشريفة تُكسَى الديباج الابيض في زمن المامون الى آخر ايامر الناصر فكساها الديباج الاسود واستمرّت الى زماننا هذا تكسى الديباج الاسودء قر كساه الجام ثياب اكفائه، وعوله عن سرير مُلكه وتخت سلطانه، واودعه بطون المقابر، وما له من قوة ولا ناصر، وكانت وفاته في سلم شهر رمصان سنة ١١٣، وتوتى مكانه بعد موته ولده ابو نصر محمد بن الناصر ولقب الظاهر بامر اللذ وبويع لد بالخلافة يومر مات والده بعهد مند اليد فاطهر العدل والاحسان وابطل المكوس وورث نوى الارحام وكان العبال يكيلون للديوان بكيل زايد على ما يكيلون به للناس فابطل الظاهر ذلك وكتب الى وزيرة ويل للمطقَّفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يطن اولنك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فقال له الوزير ان تَفَاوْتَ الليل ينوف على ثلاثين الف دينار فقال ابطأه ولو انه ثلاثماية الف دينار، وفرس ليلة عيد الأخر على الفقراء ماية الف دينار فلامه الوزير على فلك فقال اتركتي افعل الخير فاني لا ادري كم اعيش فلم يلبث ان وفاه الله بالكيل الْأُوْقُ ؛ واثابه على عبله الصالح ووقى ، فعاش جيدًا ، ومصى سعيدًا ، وتوفى في رجب سنة ١١٣٣م وتوتى بعده ولده ابو جعفر منصور بن الظاهر ولقب المستنصر بالله وبويع له باخلافة يوم وفاة والده فنشر العدل

وبذل الانصاف وقرب اهل العلم والدين وبني المساجد والربط والمدارس وهو اللهي بني المدرسة المستنصرية ببغداد القد لديبن مثلها في مدايي الاسلام ولم يوجد في المدارس اكثر كُتُباً منها ولا اكثر اوقافاً عليها وكان لهذه المدرسة اربعة مدرسين يدرسون فيها على المذاهب الاربعة ورتب فيها للحبز واللحم وللحلوي والفاكهة وكسوة الشتاء والصيف وجعل فيها ثلاثين يتيما ووقف على فلك صيامًا وقرى كثيرة سردها الذهبي وغيره فرحم الله اهل لخير واهل الصلاح والاحسان، ورفع الله درجاته في اعلا للنان وألَّكُم فعلَ الخير سلاطين الزمان ووفقه لنشر العدل بالقسط والميزان، وكانت مدارس بغداد يصرب بها المثل في ارتفاع العباد، واتقان المهاد، وطيب المآه، ولطف الهوآه، ورفاعية الطلاب، وسعة الطعام والشراب، وغير ذلك من الاسباب، ولقد حُكى أن أول مدرسة بُنيَتْ في الدنيا مدرسة نظام الملك في بغداد فبلغ علماء ما ورآء النهر هذا الخبر فاتخذوا للعلم مَأْمَّا وحزنوا على سُقُوط حُرِمة العلم فسُلُوا عن ذلك فقالوا ان العلم مُلَكَّةٌ شريفة فاضلة لا يتطلَّبه الا النفوس الشريفة الفاصلة جانب الشرف الذاتى والمناسبة الطبيعية ولما جعل عليه اجرة تتطلبه النفوس الرفلة وتجعله مكسبا لحطام الدنيا وتتزاحم عليه لا لتحصيل شرف العلم بل لتحصيل المناصب المنتيوية السفلة الفانية فيرقل العلم برفالتا ولا يشرفون بشرفه الا تُرى الى علم الطب فانه مع كونه علما شريفاً لما تعاطته اراذل اليهود رذل برذالتهم ولم تشرف ارادل اليهسود بشرف علم الطبّ، وهذا حال اكثر طلبة العلم في هذا الزمان الفاسد وهذا شأنْ طُلَّابِ هذه العلوم المتداولة الآن في هذا السوق الخاسر الكاسد فانك ترى اكثرهم مع إداً أبه في الطلب، واكبابه على فنون العلم والادب يزداد كل وقت عُجْبًا وكُبْرًا ، ويتعاظم على كلّ احد تيهًا وفخرًا ، ولم ينتق من أَرْصار الاخلاق الرئيلة ، ولو اكتسب مَهْمَ اكتسب من الفصيلة ، وقلما يتحلّى احدم بحُلَى الاخلاق للسنة الجيلة ، والمزايا الفاصلة اللاملة الجليلة ، وما ثمرة كسب العلوم غير التخلّق بحسن الاخلاق ، والعبل مقتضى طيب الاصول والاعراق ، والله تعالى يُبصّرنا بعيوبنا ، ويستر علينا معايب دنوبنا ، وينيّر بصر بصايرنا ويزيل عسوار قلوبنا ، ويُرينا للق حقًا ويرزقنا اتباعه ، ويُرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاحتناده ،

قُلْتُ وحيث انجر اللام الى ذكر نظام الملك فاذكر لك حكاية لطيفة نقلها صاحب كتاب وصل للبيب ونديم اللبيب قال ذكروا ان نظام الملك لما استوزر بالعراق للسلطان الى الفتح السلجوق قام بالدولة احسن قيام فشيد اركانها، واسس بُنيانها، ووالى الاولياء، واستمال الاعداء، ويم وعمر احسانه العدو والصديق والقريب والبعيد وكان اقبل اقبلا اقبلا عظيما عظيما على العلماء والصلحاء والفقهاء وبنى المدارس العظيمة والخانقاهات العالمية واجرى الخيرات اللثيرة واللساوى الخليلة الفاخرة لطبقات طلبة العلم والمشايخ الصوفية وغيره عن يتوق فيه الدين والصلاح وعم بخلك ساير الاقطار من بلاد العراقين الى الحرمين الشريفين والصلاح وعم بخلك ساير الاقطار من بلاد العراقين الى الحرمين الشريفين الشريفين عن حاصة المواه ومحصلات غلاله وما يدخل عليه من الهوآهيات وغيرها ولعاته كان يقرب من القدر الذي يُخرجه من اموال السلطنة فطار صيته في الافاق وكثر حسادة ولا يُخلو السُعداة من الخساد في كلّ زمان، كما في الافاق وكثر حسادة ولا يخلو السُعداة من الخساد في كلّ زمان، كما

هو مشاهد بالعيان في كلِّ أوان ، وما وجدوا للطُّعْن على نظام الملك طريقاً غير احجانه في الاخراج من الاموال السلطانية في هذه الوجوه فوشوا به الى السلطان الى الفاتح من طُرْق شتّى وكرروا في سَمْعه ان نظام الملك اخرب بيت المال وان عده المصاريف الزايدة للله يخرجها في هذه الوجوه يمكن أن تُصْرَف في جَمْع جيش كثيف يركز رايته في سور قسطنطينية وكانت يومند علكة النصارى وفي الآن جمد الله دار مُلْك مَلك الاسلام ، عَرف الله تعالى معدلة سلطان سلاطين الانام، وحرسها بالنصر والتَّأييد الى يوم القيام، وانه يمكن أن يُوخَذ بذلك لليش كثير من المالك والاقاليم وتتسع بها الملكة ويكثر الخراج والاموال ، فلمَّا تكرِّر فلك على سمع السلطان اتَّر كلاما في قلبه واعتقد نصحهم وكلُّ كلام تكرِّر على السمع قبلَهُ القلب وانطبع في الطبع ولو كان واهيًا واهنا في نفس الامر فطلب نظام الملك وقال له يا أب وكان يخاطبه بالاب تعظيمًا له للبر سنَّه وعقاء بلغني انك تخرج من بيت المال في كلَّ سنة ستماية الف دينار افي من لا ينفعنا ولا يُغْنى عنّا شيئًا فبكي نظام الملك وقال يا بني أنا شيخ تجمي لو نُودي علي في السوق ما سمويست خمسة دفانير وانت شاب تركي لو نُودي عليك عساك تـــاوي ثلاثين دينارًا وقد اختارنا الله تعالى وقوص الينا امور عباده وبلاده فلم نقابله بالشكر ولا عرفنا قدر نعة الله تعالى فاستمريت انا في كتابتي وضبطى وانت منهمكُ في الدَّاتك ولَهْوكَ واكثر ما يصعد الى الله تعالى معاصينا دون طاعتنا وشكرنا وجيوشك الذين اعددتا النوائب اذا احتشدوا يوما كافحوا عنك بسيف طوله ذراعل وسكم لا يعدو مرماه وهم مع نلك مُنْهُمكون في المعاصى والخمور والملاقي هم أحرَى بنزول القهر عن نزول الفئح والنصر فاتخلت لك جيشا كثيفا وعسكرا منيفا ويسمى اليل وعسكر السحر اذا نامت جيوشك ليلاً قامت هـده الجيوش على اقدامام صفوفا بين يدى ربّم وارسلوا دموعم، واطلقوا بالدعاء السنتم ومَدُّوا الى الله اكتُّم، فرموا سهاماً تخترق السموات والارضين وسلوا سبوقا تعمل فى كل حين، طوالا تبلغ الى الصين، فانست وجيوشك فى خفارتم تعيشون، وبمركاتم تُنْظرون، وبدُعام تنصرون، فبكى السلطان أبو الفتح بكاء شديدًا وقل شاباش يا ابت استكثر من عدا الجيش فانه هو الذى لا بُدَّ لنا منه، ولما كان كلُّ منهما له قابلية وزال فى الحال وعاد الى حبّ الخير الذى جُبلَ عليه واستغفر الله تعالى عافرط من تقصيره فرحم الله تعالى تلك الارواح الطاهرة ومتعها بالنظر الى وجهه الكويم في الدار الآخرة فلقد زالوا وما زالت اخبارم تُسروى، واحاديثم السنة تُنْشَر على أَنْسنة الرُّواة ولا تُطُوى،

عُدْنا الى ما كُنّا فيه، ومن جملة خدام المستنصر بالله الامير شرف الدين اقبال الشرافي المستنصري العبّاسي بنّى بحكة مدرسة على بمين الداخل الى المسجد الحرام من باب السلام ووقف فيها كُتُبًا كثيرة في سنة ١٩٩ نعبت شَكَر مَكَر والمدرسة باقية الى الآن وقد صارت رباطاً وفيه محل الدرس وبه كُتُبُ وقفها بعض فقهاه اعل الحير عن ادركناه رحمه الله تعالى، وبلصتي اللعبة الشريفة في وسط مقام سيّدنا جبريال عم جر من الرخام الازرق الصافي منقور فيه بالمثقب ما مورته بسم الله الرحي الرحيم امر بعارة على المطاف الشريف سيّدنا ومولانا الامام الوجيم الموجه على ساير الامم ابو جعفر المنصور المستنصر بالله الاعظم المفترض الطاعة على ساير الامم ابو جعفر المنصور المستنصر بالله

امير المومنين بلغه الله آماله، وزين بالصالحات اعباله، وذلك في شهرور سنة الله وصلى الله على سيَّدنا محمد وأله، انتهى، وهذا اللوح باي الى زمان تاليف علم الرسالة، وكانت وفاة المستنصر بالله لعشر بقين من جمادى الاخرة سنة ، ٩٤ وكتمر موته وخُطب له بعد موته الى ان جاه الامير اقبال الشرائي الى ولده افي احد بن المستنصر وسلم عليه بالخلافة لعشر مصين من رجب سنة ٩٤٠ فبويع له ذلك اليوم ولقب المستعصم بالله وهو آخر الخلفاء العباسيين في بغداد وبزواله زالت دولته من الدنيا كما سنشرُحم أن شاء الله تعالىء وجبَّت والدة المستعصم بالله في سنة ٩٤١ وفي امر ولد حبشيّة اسمها هاجر وكان في خدمتها اقبال الشرائي الدوادار ومعه ستة الاف خلعة وتصدّق بخو ستين الف دينار وعُدّت جمال ركب بغداد تلك السنة فكانت ماية الف وعشرين الف جمل أفر عادت الى بغداد رجهما الله ، وأمَّا جُرِّت عادة الله تعالى بانقراص الدول واختصاص العزّة والبقاء بالله عزّ وجلّ ألت دولة أل العباس الي الانقراص والزوال، وغيرته الغير ونابته النوائب وحالت به الاحسوال، ودالت دولة غيرهم ولللّ زمان دولة ورجال،

ما بين غمصة عين وانتباهتها يغير الدهو من حال الى حال ولكلّ شيء سبب من الاسباب، وعلّة يدور عليها التقلّب والانقلاب، وكان سبب ضعف خلفاء بني العبّاس استيلاء غاليكم وامرآهم عليم، وتقويص جميع أمور الملكة اليم، وتلقيبم بألقاب السلطان، وفرط ادلالم على مواليم، وامتهانم غاية الامتهان، الى ان صاروا اسماء بسلا مسميات، وصوراً هيولانية يتصرّف فيها بالحو والاثبات، وصاروا أمرآهم يغشونهم ويُغشونهم، ويصل ارباب الغرض الى اغراضهم الفاسدة لما

يوشونهم، فأول سبب زوال الملك ان المستنصر بالله كان له ولدان احدها يعرف بالخفاجي كان شديد الباس، شجاءً فاتكا صعب المراس، والشاني المستعصم بالله وكان هيَّنا ليِّنا ضعيف الراي، فاختاره الامير اقسال الشرائي على اخيم الخفاجي ليستبدّ بالامور ويستقلّ باحوال الملك ولا يناله مكروه من المستعصم ولا يخشاه كما خشي من اخيم الخفاجي فلما توفى المستنصر اخفى الامير اقبال موته تحو عشرين يوما حتى دبر لولاية المستعصم وبويع له بالخلافة وفر اخوه الى العُربان وتلاشي امره، تر اعظم سبب الزوال أن مُويّد الدين محمد بن محمد بن عبد الملك العلقمي صار وزيراً للمستعصم وكان رافصياً سَبابًا مستوليًا على المستعصم عدوا له ولاهل السنة يداريهم في الظاعم وينافقهم في الماطس وكان تدبيره على ازالة الخلافة من بني العبّاس واعادتها الى العلويين وطمـس أتار اهل السُّنَّة واطفاء انوارهم وتقوية اعل البدعة وابقاء ديارهم، فصار يكاتب هولاكو خان ويطمعه في ملك بغداد ويطالعه باخبار بغداد ويخبره عن صورة اخذها وضعف لخليفة واتحلال العسكر عنه وصار يحسن للمستعصم توفير الخزينة وعدم الصرف على العسكر والاذن لهمم بالتفرى والذهاب اين شاءوا ويقطع ارزاقهم ويشتت شملهم جيث انه انن مرَّة لعشرين الف مقاتل أن يذعبوا أين أرادوا ووقَّر علوفاتهم في الخزينة واظهر للمستعصم انه وقرس علوفاتهم خزاين واموال عظيمة توقرت في بيت المال فاعجب المستعصم رايد وتوفيره وكان بحب المال وجمعه وما علم انه جمعه لعُدُوه، وقد سُلُتُ بنو أُمِّيَّةَ بعد نعاب مُلكهم ما اللَّى كان سبباً قوياً في زوال الملك عنكم فقالوا اقواها اناً اعتمدنا على المال، واستَهْونًا بالرجال، فوقينا المال، وقللما الرجال، فأخلف

العدو مالنا، وتقوى به علينًا، وإنّا ابعدنا الصديق اعتـمادًا على مداقته، وقرّبنا العدو استجلابًا لحبّته، فصار الصديق عدواً بالابعاد، ولم يَصر العدو صديقًا بالاستجلاب،

> احذر عدوًى مرة واحذر صديقك الف مَرَّة فلزُمَّا انقلب الصديق فكان أَعْلَمَر بالمَصَرِّة،

وكان من قصاء الله وقدره أن هولاكو سلطان المغل وجغتاى من دشت قفاجاق زحف على بلاد الاسلام وجاء بعسكر جرّار لا يعلم عدده الآ الله تعالى وكان أقوى سلاطين الاسلام اذذاك السلطالي علاء الدين خوارزمشاه وكان يملك من العراق الى اقصى بلاد المشرق وكان له قسوة وشوكة وعسكر وافر وجند متكاثر فظهر هولاكو وتاتله خوارزمشاه مرارا وعوينكسر الى أن قتل هو واولاده وجنوده واستبام بلاده عولاكو وأسر اولاده وقتل جنوده واستبار كثيرًا من بلاد الاسلام ، وقتل من فيهما بالقتل العامر ، وصار جول هولاكو في الديار ، وناره في غاية الاشتعال والاستعار، والمستعصم ومن معد في غفلة عند لاخفاة ابن العلقمي عند ساير الاخبار، الى ان وصل عولاكو خان الى بلاد العراق واستأصل من بها قتلًا وأسرا وتوجه الى بغداد وارسل الى الخليفة يطلبه اليه فاستيقظ الخليفة من نوم الغرور وندم على غفلته حيث لا ينفعه الندم وجمع من قدر عليه وبرز الى قتاله وجمع من اهل بغداد وخاصة عبيده وخدامه ما يقارب اربعين الف مقاتل للنام مُرفهون بلين المهاد، ساكنون على شطَّ بغداد، في ظلَّ تخين، وما معين، وفاكهة وشراب، واجتماع احباب وانحاب، فا كابدوا حرباً، ولا دافعوا طعماً ولا ضرباً، وعساكر المغل يموفون على مايني الف مقائل ، ما بين فارس وراجل وسالب

وباسل، وفاتك وقاتل، يُثبون وثوب القرِّدُة، ويتشكِّلون باشكال المُرِّدَة، يقطعون المسافات الطويلة، في ساءات فليلذ، ويخدوضون الأوحال، ويتعلقون بالجبال، ويصبرون على العطش والجوع، ويهجرون العُهمنت والهاجُوع ، ولا يبالون بالبرد والحرّ ، والسهل والوعر ، والبرّ والسحب، طعاماً كفّ شعير، وشرباه من طرف البير، يكاد احدام يتقوت بطرف انن فرسه يقطعها وباكلها نياً ويصبر على ذلك ايامًا عديدة، أو يكتفي هو وفرسه بحشيش الارص مدّة مديدة ، فوقع المصاف والاحم القتال ، ووقع الطواد والنوال؛ وزحف الخميس الى الخميس؛ في يوم الحميس؛ عشو الحرم الحرام سنة ١٥٩ وثبت اعل بغداد مع ترافتام على حد السيوف، وصبروا مصطرين على طعم للتنوف، واعطوا الدار حقها، واستمطورا غمايم السهام وابلها وودقها واستقبلوا بحر وجوعهم صواعني الحرب وبرقها ؛ ورزقوا في تلك المكابدة الغوز بالشهادة ؛ وارتقوا في الدار الآخرة رُتب السعادة، وجادوا بانفسام في سبيل الله واجادوا احسن اجادة، واستمروا كذلك من اقبال الفجر الى ادبار النهار، فتجزوا عن الاصطبار، وانكسروا اشد انكسار، وولوا الأدبار بالادبار، وانهزموا وما اغتى عنهم الفرار ولوج الطراد الى قستال أحد سلاحام منه الفرار مَضُوا متسابقي الاعصاد فيه لأربسهم بأرْجُله عِشَارُ

يَرُوْنَ الموتَ قُدَّاماً وخَلْـفـاً في الموت اضطرارُ ع وغرق كثير منهم في دجلة، وقتل اكثرهم اشدَّ قتلة، واعقبهم التتار، ووضعوا السيف فيهم والنار، وقتلوا من المسلمين في ثلاثة ايّام ما ينوف على ثلاثماية الف وسبعين الف نفس، وسبوا النساء والاطفال، ونهبوا الخوابين والاموال، فاخذ هولا تو جميع النقود وامر باحراق الباقي ورموا

كُتُبُ مدارس بغداد في حر الفرات فكانت للترتها جسرا يُرون عليها ركاباً ومشاة وتغير لون الماء عداد الكتابة الى السواد وكانت عده الفتنة من أعظم مصايب الاسلام، وأخذ المستعصم هو واولاده وجماعته واتوا به الى عولاكو اسيراً ذليلاً فقيراً حقيراً فسجان المعز المذل القادر القاهر، تعالى شانه الباهر، وعلا سلطانه على كلِّ ذي سلطسان قاهـر، فاستبقى هولاكو الخليفة ايامًا الى ان استصفى امواله وخزاينه، وذخايره ودفاينه ، قر رمى رقاب اولاده وذريته واتباعه ومتعلقيه وامر ان يبوضع الخليفة في غوارة ويُرفِّس بالارجل الى ان يموت ففُعلَ به ذلك فاستشهد رجم الله تعالى في يوم الاربعاء لاربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ٢٥٩ وانقطعت خلافة بني العباس وهم سبعة وثلاثون خليفة اولهم السقار وآخرهم المستعصم وبعده صار المسلمون بلا خليفة ولم ينل ابسي العلقمي ما اراده من نقل الخلافة الى من اراد ولم يستفد غير سلامة اعل الله من النهب والقتل عُساعداته لهمر فان أجهد الدين محمد بسي لحسن بن طاوس الحتى وسديد الدين يوسف بن المطهر الحتى ارسلا كتابًا الى هولاكو على يد ابن العلقمي وفيه كلامر يروونه عن امير المومنين على بن ابن طالب رضه صورته اذا جاءت العصابة الله لا حلاق لها لتخريق يا أمر الظلمة ومسكن للبابرة وأمر البلايا ويل لك يا بغداد ولدارك العامرة الله لها اجاحة كالطواويس تُماثين كما تُمَاثُ الملم في المساه وياتي بنو قطورا مقدمهم جَهْورى الصوت للم وجوه كالمجان المطرقة وخواطيم كخواطيم الفيلة لم يصلُّ الى بلدة الَّا فاتحها ولا بُوايَّة الا نكسهاء فلما وصل اللتاب الى عولاكو امر ان يترجم له فلما قواه امر للم بسام الامان وسلموا بسبب ذلك من القتل والنهب وباء ابن العلقمي باثمه واقر من ظلم بسببه وكان من اهل النار، وسيعلم اللقار لمن عُقّى الدارى قلت واما هذه الللمات فا عليها طلاوة كلام سيّدنا على رضّه ولا حلاوته واثار الوضع ظاهرة عليها وكانهم اخترعوه بعد وقوع الطامّة، وعند حصول هذه الفتنة العامّة، والا لاشتهر ذلك قبل الدوقدوع، وتناقلته الرواة في كل مجموع، والله اعلم بالسراير، وما تجنّه الاحشاء والصمايي،

فصل كان عمن نجا من سيوف هولاكو من بني العباس ابو القاسم احمد وتلقّب المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن المستصى بن المستخد بن المقتفى بالله العباسي فوصل الى مصر وافدًا على سلطانها اذذاك وهر الملك الظاعر سيف الدين بيبرس البُنْدُقْدارى في سنة ١٥٩ فخرج السلطان بيبرس الى ملاقاته واكرمه واثبت نسبه في موكب عظيم فيه قصاة الشرع الشريف واعانه الظاهر بجيش وتوجّه الى بغداد ووصل الى الفرات في ثالث ذي القعدة سنة ٥٥٩ فقاتله قرِّه بُعْما نايب هولاكو على بغداد فقتل المستنصر ومن معه ولد ينج منهم الا القليل ولم يتمر له الامرء أثر وصل بعد ذلك الى مصر من بني العباس ابو العباس احد وتلقّب بالحاكم بامر الله بن الراشد بن المسترشد بن المستظهر بس المقتدى العباسي فاكرمه الملك الظاهر واثبت نسبه قضاة الـشـرع حصرته وبايعه بالخلافة واجرى عليه نفقة وسكن مصر وليس له من الامر شيء وانما اسمع لخليفة واولاده من بعده على علما المنوال ليس لهم الا اسمر الخلافة وياتون به الى السلطان اللهى يريدون توليته فيمايعه ويقول له وليتك السلطنة فكذا كانوا بألَّقاب لخُلفاء واحدًا بعد واحد فكانت سلاطين الاقاليم يتبركون بهم ويرسلون اليهم احيانا يطلبون

منهم تفويص السلطمة باللسان فيكتبون له تقليدًا ويعهدون اليه بالسلطنة عهدًا ويولونه سلطنة للهة الله هو فيها فيتبرك بهذا التقليد ويتيمن به ولا يخفى أن عولاً ليس لهم من الخلافة ولا الصورة كما كان للخلفاء العباسيين ببغداد المجحور عليهم من جهد امرآهم صورة الخلافة فقط وهولاً مليس لهم ولا تلك الصورة ايضًا وأنَّما لهم الاسمر المجدد عبى المعنى من كلُّ وجه، ولكن شيخ شيوخنا للحافظ السيوطسي رجمه الله عدُّم من جملة الخلفاء العبَّاسيين وكتب تاريخنًا للخلفاء ذكر هولاء من جملتهم وقام بشانهم واعتبارهم وآخر من ذكر منهمر في تاريخ الخلفاء المتنوكل على الله ابو العزِّ عبد العزيز بن يعقوب وانه بويـع له في يــومـ الاثنين السادس والعشريون من الخوّم سنة ممه بحصرة مولانا السلطان الاشرف قايتباى والقصاة والاعيان بالقلعة في مصر قر ركب من القلعة الى منزله وكان يومًا مشهودًا وبه ختم كتاب تاريخ الخلفاء، ورايت في تاريخ لطيف للحافظ السيوطي ايصاً سمَّاه الورقات في الوفيات أن في سنسة ٩٠٣ مات في الخير منها الخليفة المتوكّل على الله ابو العزّ العباسي المصري رجم الله قال وعهد لابنه يعقوب ولم يلقبه فلقبه الناس المستمسك بالله انتهى، قلت واستمر يعقوب المستمسك بالله خليفة الى أن كَبر سنَّه وكق بصره ودخلت ايامر الدولة الشريفة العثمانية وافتئم السلطان الاعظم والخاقان الاقهر الاشمر السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان مصر القاهرة وقهرها ، وازال عنها مظالم الجراكسة وعرها ، وعاد مع الغيِّم والبُشري، الى دار السلطنة اللَّبري، قسطنطينية العُظمي، فتوفى الخليفة المذكور عصر لعشر بقين من ربيع الثاني سنة ١١٧ وولي بعده ولده ابو عبد الله محمد بي يعقوب ولقب المتوكّل على الله وكان السلطان

المرحوم سليم خان لما افتتح مصر اخله سُرْكُنَا الى اسطنبول عوضًا عن والله يعقوب المستمسك بالله لكبر سنّه ونعاب بصره فلمّا توفى السلطان سليم رحمه الله عاد المتوكّل على الله علما الى مصر وصار خليفة بها واستمر الى ان توفى الى رحمة الله لاثنتي عشرة ليلة مصت من شعبان سنة .٩٥ فى ايام المرحوم داود باشا الخادم صاحب مصر وعوته انقطعت الخلافة العباسية الصورية عصر ايضًا وكان المتوكّل علمًا فاصلاً اديبًا له شعر منه قوله

له يَبْقَ مِن مُحْسَن يُرْجَى ولا حَسَن ولا كريم اليه مشتكى الحَوْنِ والْحَرْنِ مِن مُحْسَن يُرْجَى ولا حَسَن ولا كريم اليه مشتكى الحَوْنِ والْمَعِي والْمَعِي المَعْمِ على اللهِ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ الله

ما كنت اوثر ان يحتق بن زمنى حتى ارى دولة الأوغاد والسُّقلِ ع وقد اجتمعت به واخذت عنه في رحلتي الى مصر لطلب العلم الشريف في سنة ٩٤٣ وكانت مصر اذذاك مشتحونة بالعلماء العظام علما مسلوقة بالقصلاء الفخام ، ميمونة بيمن بركات المشايخ اللوام ، كانها عروس ، تتهادى بين الهار وشموس ،

ش انقصت تلك السنون واهلها فكانتها وكانتهم أُحُدَّمُ الله المادس الباب السادس

في ذكر ما قرته ملوك الجراكسة،

وأنما ذكرتهم لان بعضهم او اكثرهم عبر في المسجد الخرام، وسبق لهم فيه من الترميم والنظام، لمّا صاروا من سلاطين الاسلام، اعلم ان الجراكسة جنس من الترك في جنوب الارص لهم مدايين عامرة ولهم جبال ومرارع يرعون الغنم ويزرعون وهم تابعون لسلطان قاعدة ملك خوارزم وملوكه

عَدْه الطوايف لملك سراى كالرعيَّة يقاتلونهم ويسبون منهم النساء والاولاد ويجلبونهم الى الاطراف في البلدان والاقاليم هكذا ذكر المقريسوي رجه الله في عقوده قال واستكثر الملك المنصور قلاوون صاحب مصر من ملوك الاتراك بعد الأيوبية ملوك الاكراد اعجاب مصر من شرآه المماليك الإراكسة وكذلك ولده وبنوه وادخلوهم في الخدمر الخاصة فصاروا سلحدارية وجامدارية وجاشنكيرية وامرآء وكبروا عمايهم وسلكوا طريق اسيادهم من ملوك الترك وداخلوا السلطنة وغلبوا عليها واستقلوا بها واستكثروا من جنسهم وعملوا لها قوانين وقواعد انتظم بها دولتهم وولى منهم ومن اولادهم السلطنة عصر اثنان وعشرون ملكا وكانت مدة ملكهم ماية وثمان وعشرين سنةء فاولهم السلطان الملك الظاهر سيف الدين ابو سعيد برقوق بن آنص العثماني للركسي كذا ذكره المقريزي في عقوده وخططه، قال الجال يوسف بن تغرى بردى هو جركستى الاصل قامر بدولة الجراكسة جَلَّبُه عثمان بن مسافر ولذلك يقال له برقوق العثماني فاشتراه الاتابك يَلْبُغَا العبرى وهو من جملة الاتراك الذين مسمَّهم الرِّق من عاليك بني ايوب المتغلَّبين عليهم عصر ومات يلبغا وعو من صغار عاليكه واتما سُمَّى برقوق لجحوظ في عينيه وتنقلت به الاحوال الى ان صار امير ماية مقدم الف فكان اتابكا للملك الصالح حاجى بن الاشرف شعبان بن الأُثْخِد حسين بن الناصر محمد بن قلاوون وهو الرابع والعشرون من ملوك الاتراك من عاليك الايوبية الاكراد المتقلبين عليهم غير الجراكسة وكان سن الملك الصالح حاجى لمَّا ولى السلطنة عشرة اعوام نيس له من السلطنة غير الاسمر فَأَلْوَمُ الامرآء الاتابك برقوق أن يخلع الملك الصالح ويتوفَّ السلطنة بدله فخلعه بعد سنة ونصف سنة ونلك في يومر الاربعاء تاسع عشر شهر رمصان سنة ۱۸۴ ومن آثاره مدرسة انشاها عصر بين القصريين كان مشدّ عارتها جركس الخليلي فقيل في نلك

قد انشأ الظاهر السلطان مدرسة قاقت على ارم مع سرعة العبل يكفى الخليلي ان جاءت لخدمت م لم الجبال بها تمشى على عجل، وجهز الى لخرم المكن مالًا لعارة ما تهذم من المسجد لخرام وسار الركب الرجبي من مصر الى مكة بعد طول انقطاعه واستكثر من المماليك الجراكسة فاستمروا متغلبين على ملك مصر الى ان كثر ظلمهم وزاد عَسْفِي وغُشْمِي فَإِدَالِهِم الله تعالى بعد ذلك بالسيوف الصارمة العثمانية وتشرفت بدولتهم القاهرة مصر والتخوت اليوسفية اللنعانية ملكهم الله تعالى كافة البسيطة وجعل معدلتهم ورجتهم عامة بساير اهل الارص محيطة، وكان الظاهر برقوق متمكّنا من المملكة جمع الاموال والحزايس واكثر من شرآه المماليك الجراكسة فتمكَّموا من الملك وتلاعبت بعده المماليك للجراكسة بملك مصر وصاروا ملوكها وسلاطينها بالقوة والغلبة والاستهلام وكانت تقع فتن وقتال وجلاد وجدال وقتل نسفوس وحبب بسوس، وخوف وبُوس، الى ان استقر الامر على سلطنه واحد منهم فيركب في شعار السلطنة واصطلحوا على هيئة خاصة اخذوها من الملوك الايوبية الاكراد وزادوا فيهما ونقصوا وكان فلك الوضع مقبولًا عندهم فإن العُرف يحسِّي ويقبِّي وإن كان صورة مصحكة عند من لا بالفها وللل اقليم وضع خاص وسلطان ذلك الاقليم يكون مهيبا مهولاً في اعين اهل ذلك الاقليم لألفهم بتلك الهيئة لسلاطينهم ، وكان من شعار سلاطين للراكسة عامة كبيرة ملفوفة بصنايع مكلفة جعلون في

مقدَّمها ويهينها ويسارها شكل ستَّة قرون بارزة من نفس العامة ملفوفة من نفس الشاش يلبسها السلطان في مواكبه وديوانه ويلبس قفطاناً من فاخر الثياب يكون على كتفه اليمين قطعة طراز مزركش باللهب وكذلك على كتفه اليسار الا أن ذلك ليس مخصوصاً بالسلطان بل يلبس ذلك من اراد من الامرآء ومن دونهم و بخلع بهذا الثوب المطيرة على من اراد وجمل على راس السلطان قبة لطيفة صغيرة كالجنب وفي وسط نلك صورة طير صغير يظلل السلطان بتلك القبة والذي جملها على راس السلطان هو امير كبير وظيفته ان يصير سلطانًا بعد ذلك والابر امرآه اربعة وعشرون اميرًا بطبلخانات تُصْرَب على بابهم صُرْحاً وعصرا كل واحد منهم امير ماية مقدم الف عنزلة البكلوبكية عندهم يلبس كل واحد منهم عامة باربعة قرون ودونهم امير عشرة مقدم ماية عنولة الساجق يلبس كل واحد منهم عامة بقرنين ودونهم الخاصكية يكون له فرس وخادم وعلى راسه ونط عليه عامة بعَذْبَة يديوها من تحت حمله ودونهم الجلبان وهم مشاة على روسهم طواق من جوي الهر صيق من موضع يدخل في راسه وسيع من اعلاه لا يلط براسم وملبوس اكثرهم الملوطة البيصاد المصقولة يكون على كتفه طراد من تخمل او اطلس او مورکش وفي اوساطهم شدود بيض مصقولة يشدون بها اوساطهم ويسدلون طرفها الى انصاف سوقهم ، وكانت النجار تجلب الماليك البيص من بلاد جركس ويتغالون في اثمانهم الى ان كثروا عصر وبلغوا من عشرين الف فارس الى ثلاثين الفًا وكانت للم اصطلاحات في تربيتهم وكانت لهم اطباق يوظفون فيها المعلمين من حفظة القران وكان الجُلَب يُدخله سيده أولا الى الطبقة فيتعلم الخط والاستخسراج

والصلوة والقراة بحسب قابليته ذهد يغوق في الخطّ ومعرفة السقسران والفقه وامور دينهء قريترقى الى معرفة الثقاف والصراع ورمى السهام قر يترقى الى الفروسية الى أن يتفرس في كلّ تلك ثر يترقى الى الخاصكية ثر الى الامرة قر الى الدوادارية والمقدمية قر الى السلطنة فكانّ خبال السلطنة في دماغ كلّ واحد منهم من حين يُجْلُب الى السوى ليُباع الى ان يموت حتى أن واحدًا من اللبان جُلبُ وهو حقير فاحش القُرعة فاحش الغُرِج قال للدلال الذي يبيعه عل ولى الأَقْرَع الأَعْرَج سلطاناً في مصرء وبالجلة فقد كانوا طوايف سوائج لهمر سماحة وتهاسة وصداقة لمن صادقوه وكانت ارزاق مصر بيدهم وكانت اهل مصر تتلاعب بالم فيما بيدهم من الارزاق وكانوا بيد فقهآءهم ومباشريهم وكانوا يخدعون فيرتب لهم مباشروهم المصريون مُصَارف فيكون للجندى فقيه يعلَّمه القرآن وامام يصلى به ومكبر ومباشر يكتب دخله وخرجه وخزندار وركابدار وجامدار ومهتار وسراج وسايس وحلاق وغير ذلك فاذا ترقى الاميار للامرة ترقى معه خدامه ويرتبون له مماطات وحلاوى وتفكهات وكانوافي رفاهية وكان اهل مصر يعيشون في طلَّهم رغدًا حيث أن اسمطتهم كانت تكفى ساير جيرانهم وكانت خدامهم تبيع ما يفصل من طعاماهم للناس من الدجاج والوز وساير النفايس وكان لهمر سوق بباع قيم ما يعصل من اطعمتهم الله اخذاتها خدامهم من اسمطتهم وكانوا يتفاخرون ببناء البيوت الفاخرة والمدارس والجوامع والنرب وكانت لهمر خيسرات جارية ومبرات عالية الى أن فشا فيهم الظلم والعدوان وكثرت منهمر المصادرات وغلبت سيماتهم على حسماتهم وزادت مظالمهم على خيراتا ومالوا الى العوانية والمقسدين، وأُخَلُّوا بشعايم الـشـرع والــديــن،

فاستجاب الله تعالى فيهم دعاء المظلومين، ومزقهم كلَّ عزف ودارُ الظالم خراب ولو بعد حين والمُلك يدوم باللُّفر ولا يدوم بالظلم والله لا يحبُّ الظالمين وان الملك بيد الله يوتيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وكانت مدَّة سلطنتهم عصر من سنة ١٨٠ الى سنة ١٢٣ وهـذا كلامر وقع في التبيين، فلنرجع الى احوال الملك الظاهر برقوق فنقول انه بعد سلطنته استمر على حاله سلطاناً الى ان اختلفت عليه الامراء ووقعت حروب كثيرة الى ان خُلع وحبس في اللرك ثر تستحب من للبس وجمع لليوش وقاتل وغلب على المملكة وأعيد الى السلطنة وصار يتتبع اعدامًه ومن خرج عليه وخالفه، ويقدّم من وافقه وحالفه، الي ان استصفاهم وما صفى له الزمان، وطنّ انه آمن واين الامان، من يسد الدهر الخوّان ، ومالت شمس سلطنته الى الزوال ، وانحق بدر حياتــــ ولا بُدَّ من الحاق بعد الكال، وبُرِّق بَرْقُ الزوال، على برقوق وشاهد الانفصال، فعهد بالسلطنة الى ولده الناصر فرج بن برقوق فطلب الخليفة والقصاة والامرآء واشهد على نفسه انه نؤل عن السلطنة لولده فرج وسنَّه عشرة اعوام وعين الاتابك ايتمش البجاشي لتدبير المملكة وتوفى الى رجمة الله تعالى في ليلة الجعة وقت التسبيج منتصف شوال سنة ١٨٨ وفي ذلك يقول احمد ابن المقرى الشاعر

مصى الظاهر السلطان اكرم مالك الى ربّه يرق الى الخلد في المدرج وقالوا ستاقي شدّة بعد مسوته فاكذبهم رقى وما جاء سوى فرج وخلف الظاهر برقوق من اللهب العين الفي الف دينار واربعاية الف دينسار ومن القماش والفرو والاثاث ما قيمته الف الف ديسنسار واربعاية الف دينار ومن الخيول المسوّمة والبغال الفارهة ستّة الاف ومن

الجال الرخمية خمسة الاف جمل وكان عليق دوابه في كل شهر احد عشر الف اردب شعير وفول ، وفي ايام الناصر فرج بن بوقوق وقع للريق في المسجد للرام في ليلة السبت لليلتين بقيتا من شوال سنة ٨.٨ وسبب ذلك ظهور نار من رباط رامشت الملاصق لباب الحرورة من ابواب المسجد للوام في الجانب الغوني منه ورامشت هو الشييد الامام ابو القاسم ابراهيم بن للسين الفارسي وقف هذا الرباط على الرجال الصوفية المحاب المرقعات في سنة ٢١٥ فترك بعض المحاب الخلاوي سراجًا موقودًا في خُلُوته وبرز عنها فسحبت الفارة الفُويْسقة فتيلة السراج مند الى خارجه فاحرقت ما في الخُلُوة واشتعل اللهيب في سقف الخلوة وخرج من شُبّاك المشرف على للحرم الشريف فاتصل بسقف المسجد لخرام لقربه منه فا كان باسرع اشتعال سقف المسجد والتهابه وعجز الناس عن طفعه لعلوه وعدم وصول اليد اليه فعم الحريق البانب الغريق المسجد للرامر واستمرت النار تاكل من السقف وتسير ولا يمكن الناس اطفاءها لعدم الوصول اليها بوجه من الوجود الى أن وصل للريق الى للانب الشامي واستمر ياكل من سقف للانب الشمالي الى ان انتهى الى باب المجلة وكان عناكه اسطوانتان عدمهما السيل العظيم المهول الذي دخل المسجد لخرام في اليوم الثامن من جمادي الاولى من ذلك العامر يعني عامر حريق المساجد للرامر واخرب عموديس من اساطين للرم الشريف عند باب المجلة بما عليها من العقود والسقوف فكان ذلك سببًا لوقوف الخريق وعدم تجاوزه عن ذلك المكان والآلعم المسجد جميعه من للوانب الاربعة فاقتصر للحريق الى باب التجسلة وسلم الله تعالى باقي المسجد الحرام

وكم للا من لطف خفي يدرُّ خفاء عن فالم الذكيّ قصار ما احترى من المسجد الحرام اكواما عظامًا تمنع من روية اللعبة الشريقة ومن الصلوة في قلك الجانب من المسجد، قال النجم ابي فهد وتحدث اهل المعوفة بان هذا مُنْذر بحادث جليل يقع في الناس وكان كذلك فقد وقعت المحن العظيمة بقدوم تمرلنك الى بلاد الشام وببلاد الروم وسفك دماء المسلمين وسبى دراريهم ونهب اموالهم واحسراق مساكنهم ودورهم كما هو مذكور في التواريخ المفصلة، قال الحافظ السُّكَاوي في ذيله على دول الاسلام لللهي رجهما الله تعالى وفي اواخس شوَّال سنة ١٠٨ وقع بالحرم المكَّى حريق عظيم اتى على تحو ثُلَّت المسجد المرام ولولا العبودان اللذان وقعا من السيل قبل ذلك لاحسترق المسجد جميعه واحترى من العد الرخام ماية وثلاثون عبوداً صارت للها كلسًا ولم يتفقى فيما مصى مثاه وكان وقوع السيل في خمصادي. الاولى من عده السنة بعد مطر عظيم الانسكاب كأفواه القرب فر عجسم السيل فامتلاً المسجد حتى بلغ القناديل ودخل اللعبة من شق الباب فهدم من الرواق الذي يلى باب الحجلة عدة اساطين وخرب منازل كثيرة ومات في السيل جماعة رجم الله انتهىء قال التقى الفاسي رجمه الله أم قدر الله تعالى عارة ذلك في مدة يسيرة على يد الامير بيست الظاهري وكان قدومه الى مكة لذلك في موسمر سنة ١٣٠٨ وكان هو امير لخائج المصرى وتخلف بمكذ بعد للتم لتعيير المسجد الحرامر فلما خرج الحجاب من مكة شرع في تنظيف للرم الشريف من تلك الاكوام التراب وحفر الأرض وكشف عن اساس المسجد الشريف وعن اساس الاسطوانات في الجانب الغوي من الحرم الحترم وبعض الجانب الشامي مند

الى باب التجلة فظهرت اساس الاسطوانات مثل مقاطيع الصليب تحت كُلُّ اسطوانة فبناها واحكم تلك الاساسات على هيئة بيوت الشطرني تحت الارص وبناها الى أن رفعها الى وجه الارص على اشكال زوايا قايمة وقطع من جبل بالشَّبُيكة على يمين الداخل الى مكة اعجار صوان صلبة مخوتة على شكل نصف دايرة يصير مع آخر محوت مثله دايرة تأمة في سَمْكِ ثلثي ذراع وُضعت على قاعدة مربِّعة ماحوتة على محلَّ التقاطع الصليبي على وجه الاساس المرتفع على الارص ووضعت عليها دايسرة اخرى مثل الاولى ووضع بينهما بالطول عهود حديد مخوت له بين الحجوين المدورين وسبك على جميع ذلك بالرصاص الى أن ينتهى طوله الى طول اساطين المسجد فيوضع عليه حجر محوت من المرمو هو قاعدة فلك العبود من فوق وينجر له خشب مربع يوضع عليه ويبنى من فوق طاق يُعْقَد الى العبود الاخر ويبنى ما بين ذلك بالاجسر والحص الى ان يصل الى السقف الى ان تم الجانب الغربي من المسجد الحرام على علاا للكمر وبقيت القطعة للذ من الجانب الشامي الى باب المجلة فاكملوها بالقطع من عبد الرخام الابيض موصلة بالصفايم من الحديد الى ان لاقوا بد العبد الله بنوها بالحجر الصوان المخوت لعدم القدرة على العبد الرخام فصارت للوانب الثلاثة من المسجد لخرام بعد الرخام ثلاثة اروقة وبالجانب الغوي وحده بالحجر الصوان المخوت المدور على شكمل عبد الرخام، وكملت عارة عله العبد في اواخر شعبان سنة ١٠٠ واد يبتى غير عمل السقف واخر عماله لعدمر وجود خشب يصلي لللك يمكة اذ لا يوجد غير خشب الدوم وخشب العرعر وليس لللك طول ولا قوة وجتاج الى خشب الساج ولا يُجلّب الله من الهند او خــــب

الصنوبر والسّرو وتحو ذلك ولا يجلب الا من الروم فلزم تأخّر اكماله الى الصنوبر والسّرو وتحو ذلك ولا يجلب الا من العبل في هده المستق الامير بيّسق على سرعة اتمام هذا المقدار من العبل في هده المستق اليسيرة ومبادرته الى تنظيف المسجد الى ان يصلح للصلاة فيه وكان ذا في علية وحسن توجه وكان كثير الصدقة والاحسان وحج الامير بيسق في ذلك العامر وعاد الى مصو لتجهيز ما يحتاج اليه من خشب سقف الجانب الغرق من المسجد الحرام ووصل الى مصر في اوايل سنة مه وكان صاحب مكة يومند جدّ ساداتنا اشراف مكة الآن السيد وكان صاحب مكة يومند جدّ ساداتنا اشراف مكة الآن السيد وكان عن يحبّ الخير وارغب فيه ويسابق الى فعل الجيل ويبادر اليه وعو الذي يقول فيه شرف الدين ابن المقرى الشافعي صاحب الارشاد والرصوان الشرف وعنوان الشرف وغيرها من قصيدة له يمده ويعرض بصاحب والروس وعنوان الشرف وغيرها من قصيدة له يمده ويعرض بصاحب المرشاد

احسنت في تدبير ملكك ياحسن واجدت في تسكين اخلاط الفتي الى الله ان يقول

موسى فِرَبْ لا يُصلف نسؤاله في الحرب للن اين موسى من حسن هذاك في يمن وما سلمست له يَمَن وذا في الشامر له يكع اليمن وصن جملة خيراته وآثاره انه لما راى رباط رامشت وما آل اليه بعد الحريق الى ان صار سباطة بلالك الحلّ امر باعادته رباطاً للفقرآه كما كان وصرف من ماله عليه الى ان عاد احسن من الاول وزالت السباطات من فلك المكان وانصاف الحرم الشريف وتصاعفت ادعية الناس له بسبب فلك والله يجزى المتصدّقين ويسمّى الآن رباط ناظر الخاص لاند وقد

وعبره بعد تهدّمه في اوايل القرن العاشر وهو من طايفة المباشريس في ديوان السلطنة عصر في خدمة السلطان جقمق العلامي ومن بعداء وكان من اعل الخير رجم الله، وفي سنة ١٠٠٨ قدم الى مكة الامير بيسق لعارة سقف للانب الغرق من المسجد الرام وغيره عا تشعث من سقف المسجد الشريف من كل جانب فنهض الى عده الخدمة واحصر الاخشاب المتناسبة لذلك ومجلبها من بلاد الروم وقيباها لعمل السقف ونقشها بالالوان وزوقها واستعان بكثير من خشب العرعر الذي يوتى به من جبال الحجاز من جهة الطايف لعدم وجود خشب الساج يومند عدة وبدل فته واجتهاده الى أن اسقف جميع الجانب الغوني من المسجد لخرام واكملة خشب العرعر المذكور وعبر معد بعض لجانب الشامي ايصا الى باب المجلة فتمر عارة المسجد للرام على تملك الاسطوانات المنحوتة من الحجر الصوان وعلق في تلك الاسقف سلاسل من تحاس وحديد لتعليق القناديل في الرواق الوسطاني من الأروقة الثلاثة على حكمر ساير المسحد لخرام غير ان لجانب الشرق واليماق واكثر الشامي الى باب التجلة كان في كلَّ عقد من العقود الله تلي عجس المسجد الشريف ثلاث سلاسل احدها في وسط كلَّ عقد والثاني عبي عينه والثالث عن شماله لتعليق القناديل، وأمَّا هذا الجانب الغريق كانت فيد السلاسل على هذا لحكم فلما احترى هذا لجانب وأعيدت عقوده لر تركب فيها هذه السلاسل ولا ادرى عل كانت هذه السلاسل الله ع خارجة عن الاروقة تحت العقود البرانية منها تعلق فيها القناديل احياناً ام كانت لمجرِّد الزينة ولم اطلع على ذكر قناديلها ولا كيف كانت ومتى بطلت واكمل عارة سقف الجانب الغرق وما احترى

من للجانب الشامي الى باب التجلة في سنة ١٠٨ وعمر مع ذلك في الجوانب الثلاثة من المسجد لحرام مواضع كثيرة من سقفها كان قد انكسر أعوادها ومال بعصها وكان يسيل منها الماء الى المسجد الشريف فاصلح الامير بيسو جميع ذلك بالطبطاب والنورة في سطم الاسقف ودلكها وسواها واتقى علها وعمر ما في صحن المسجد من المقامات الاربع الله وضعت للمذاهب الاربعة على الهيئة القديمة وبدل في صرف ذلك الاموال العظيمة، وشكره الناس على ذلك وكان ذلك في ايام الملك الناصر زين الدين افي السعادات فرج بن برقوق بن آنص الجركسي تاني ملوك الإراكسة وكانت سلطنته بعهد من ابيه عند وفاته كما تقدم صبيحة يوم الجعة منتصف شوال سنة الم وكان الامير الاتابك ايتمش مدبسر عُلَكته وكان الامير يشبك خازنداره فوقع بينهما منافرة أدت الى مشاجرة ثر الى مقاتلة فانكسر ايتمش فهرب الى نايب الشام الامير تنم الظاهرى فجيشا جيوشا الى مصر لقتال الناصر ويشبك فخرج الناصر لقتالم فانهزموا منه واصطربت احوال مصر لاختلاف الكلمة، أثر وصل تمرلنك الى بلاد الشام واخلها من سودون الظاهري واسرة وقتله ونهب بلاد الشام واخرب ديار الدوادار وخرج الناصو فرج تجيوشه من مصر لقتال ترلنك فوجده قد ترك البلاد وتوجه الى بلاد الروم فاعطى الشام لتغرى بردى وعاد الى مصر وذلك في سنة ١٩٨٦ ثر كثرت الفتن مصر من الامرآة الظاهرية عاليك الظاهر برقوق واختلت الاحوال بسبب هذه الفتن والاختلافات الى أن صحبر فرج من ذلك وهرب من القلعية بعد العشاء ليلة الاثنين سادس ربيع الاول سنة مم واختفى عـنـد سعد الدين ابراهيم بن غراب احد روساة المباشرين فاخفاه عنده

فلما اصبح الامرآء وفقدرا السلطان اقاموا في السلطنة اخاه الملك المنصور عبد العزيز بن برقوق بن أنص ثالث ملوك المراكسة فتلاشت امور المملكة في ايامه لصغر سنَّه واختلاف امرآه دولته وكيف يستقيم الملك مع لخلاف ولحال انه لو كان فيهما ألَّهِ الا الله لفسمتا وكانت مدة ملك المنصور شهرين وعشرة ايام فظهر الملك السناصر فرج بعد فروبه واختفاءه وركب معه امرآة من عاليك ابيد واخف القلعة بالحراب من اخيه الملك المنصور عبد العزيز وتسلطن ثانسيا في يوم الجعة لاربع مصين من جمادي الاخرة سنة ٨٨٨ وتفي اخاه الملك المنصور عبد العزيز واخاً له اسمه ابراهيم الى الاسكندرية فتوقّيا بها في ليلة الاثنين سابع ربيع الاخر سنة ٩٠٨ واتم الناصر بقتلهما والله اعلم بذلك واحكم، قر صار الملك الناصر يتتبع اعدامه من الامرآء فصار يقتلهم واحدا بعد واحد فتجمعوا عليه وخرجوا عن طاعته وقتلسوه فهزمهم فخرجوا عنه الى الشام فتبعهم فصاروا يحكرون به وبهربون عنم ويتعبونه في طلبهم مع غاية الاحتراز منه والحرب خداع، ومخالفة الجمر الغفير والجع اللبير لا تُستطاع الى ان ملّ منه الخدم والاتباع وتفرّقوا منه وسَمْوا من الاتباع، وهو يتبعهم بالجدُّ في الطُّلَب، الى أن صادفوه في طلبهم بعد التعب والدَّأب، وهو ومن معد اتعبوا خيولهم في طلب العدو من العشاء الى الصباح، واشرفوا في الصبيح على الامراد العصصاة عليه وهم بطول الليل في الراحة والارتباح، فحمل السلطان الناصر فمج ومن معد وهم نفر قليلون حقيرون على امرآه، العاصين لد وهم متوقرون كثيرون ، فنعد الحابد من عده الجلة ، وعلموا اند عو ومن معد في غاية التعب والقلَّة؛ فلم يُطعهم واطاع غروره وجهله؛ واغتر بشجاء\_تـــه

وحوله وطن انه لا يقابله احد لعرته وطوله ولا يقاتله احد لهيبته وزُوَّله ' فَكُلَّاه حَيالُه الفاسِف بغرور ' وخاب طنَّه كما يَخيب طبيَّ كلُّ مغرور ، وخانه الومان لجاير ، ودارت عليه الدواير ، وخلاله الدعر فا كان للناصر ، من قوة ولا ناصر ، وانقلب اليه بصره وهو حسير ، وظفر به عدوه القير، وقيد وهو اسير كسير، وقُتل وما للناصر نصير، وما جاء الغربُ فَرَجًا الا لبشرى الشهادة والى الله المصير، وطعنتُه المُشَاعلية بالسكاكين ، الى أن انقطع منه الوتين ، وسكن منه الأنين ، فصار عبرة للماظرين ، وهو مقيد محبوس بايدي القاتلين ، في ليلة الـسـبـت منتصف شهر صفر سنة ١٥٥ والقي بعد عده القتلة في سباطة مزبلة وهو عريان عن اللباس، يمرّ بد الناس، وينظرون الى ذلك البّدن المتهن، والحسد العارى الممتحن وذلك من اعظم العبر واكبر الحين الى ان حنون الله عليه بعض الانام ، بعد عداة ايام ، فحمله وغسله وادرجه في كفن وواراه في التراب في مقبرة باب الفراديس، ولعلّ الله سامحه واسكنه الفراديس، والرجا من الله الكريم ان يكون قد غفر له فان السيف تحا اللانوب، والله علام الغيوب،

ومن العاير لخرمية في ايامه تجديد عقد المروة بعد سقوطه في سنة اله ومنها ان تاجرًا يسمّى لخواجا حسين بن احمد الشرواني اوصى في مرض موته ان يُصْرَف على عارة عين مكة من ماله عشرة الاف درهم وان تعجر الميصاة الصرغتمشية بخمسة الاف درهم فنفذت وصيته بعد ذلك في العام المذكور، ووقع في ايام الناصر فرج ايضاً ان سلطان بنكائة من سلاطين اقصى الهند يومند السلطان غياث الدين اعظمر شاه بس اسكندر شاه ارسل الى لخرمين الشريفين صدقة كبيرة مع خادمه

باقوت الغيائي ليتصدق بها على اهل الحرمين ويعبر له بحكة مدرسة ورباطًا ويقف على ذلك جهاتً يصرف ريعها على افعال الخير كالتدريس وخعوه وكان ذلك باشارة وزيره خان جهمان فوصل بأقوت المذكور بأوراق سلطانية الى مولانا السيّد حسن بن عجلان شريف مكة يومنّد جـــت اشرافنا الآن، جمل الله تعالى بوجودهم الزمان، وكان وصول بأقوت الغياثي الى مولانا السيد الشريف حسن بن تجلان رجم الله مع عدايا جليلة اليه فقبلها وامره ان يفعل ما امره به السلطان غياث الدين للنم اخذ ثُلْث الصدقة على معتادة ومعتاد آباً ووزع الباق على الفقهاء والفقرآة بالحرمين الشريفين فعتناهم وتصاعف الدعاء له على الخير والدال عليدء واشترى ياقوت الغياثي لعارة المدرسة والرباط داريسن متلاصقتين على باب أم عاني عدمهما وبناها في عامد رباطاً ومدرسة واشترى اصيلتين واربع وجبات مآء في الركاني وجعلها وقفًا على مدرسته وجعل لها اربعة مدرسين من اعل المذاعب الاربعة وستين طالبًا ووقف عليهم ما ذكرناه واشترى دارًا مقابلة للمدرسة المذكورة بخمسماية مثقال ذهبًا وقفها على مصالح الرباط واخذ منه مولانا السيد حسى بن عجلان في الدارين اللتين بناها رباطاً ومدرسة والاصيلتين والاربع الوجبات من قوار عين الركاني اثنى عشر الف مثقال ذهب واخذ منه مَبْلَغًا لا يُعلم قدره كان جهِّزه معد سلطاند لتعبير عين عرفة فلكر مولانا السيد حسن انه يصرفه على عبارته ويقبل أن قدره ثلاثون الف مثقال ذهباً، قر أن مولانا السيد حسن عين أحد قُواده وهو الشهاب بركات المكين لتفقد عين بازان واصلاحها واصلاح البركتين بالمعلاة وكانتا معطَّلَتْين فاصلحهما الى ان جرت عين بازان فيهماء وكان خان جهان

وزير السلطان غياث الدين ارسل مع ياقوت الغياثي خادمًا له يسمّني حاجى اقبال ارسله بصدقة أخرى من عنده لاهل المدينة المنورة وجهز معه مالاً يبنى له به مدرسة ورباطًا وهدية الى امير المدينة يومند جَمَّازِ الْحَسِّينِي فَانْكَسِرِتِ السَّفِيمَةِ اللهِ فيها هذه الاموال وغيرها بقرب جُدَّةً فاخذ مولانا السيد حسن بن عجلان ربع ما خرج من الجر على عادته اذا انكسرت سفينة عندهم واخذ ما يتعلق بالسيد جمار الحسيني لانه عصى وظهرت منه شنايع بالمينة الشريفة منها اخلف مفتاح خزانة النبي صلعمر من قاضي المدينة جبرا بعد ان اعاند وهو القاضى زين الدين ابو بكر بن للسين المراغى وضرب شيئ الخُـدام واخذ من خزانة الذي صلعمر احد عشر حوشخانه ومنسدوقسين كبيرين وصندوقا صغيرا كآها عهور فيها ذهب مودع لملوك العراق وخمسة الاف كفن وصادر الخُدَّامُ واراد اخذ قناديل الذهب من الحجرة الشريفة فنعه الله تعالى ورجمته العامّة فهرب من المدينة الشريفة واخذه الله تعالى ونهب العُربان ما جمعه ومات لا رجمه الله تعالىء فارسل مولانا السيد حسن بن عجلان الى المدينة الشريقة عسكرًا وصلوا اليها بعد خراب البصرة وولى عليها عجلان بن نمير للسيني وكلّ فلك في سنة ١١٨٦ وفي سنة ١١٩ وقع في أواسط رمضان أصلاح مواضع في صدر سطح اللعبة الشريفة كان يكثر وكف المطر منها الى اسفلها، منها موضع عند الطابق الذي على الدرجة الله يصعد منها الى سطحها ومنها موضع عند الميزاب وكان الفئع اللبي في هذا الموضع متسعسا يصل الماء منه الى المدر الشامي من اللعبة لقربه منه وينزل الماء منه في وسط للدار ونلك بعد قلع اللوح الذي يستر مجرى الماه وأعسيد اللوج كما كان ووضع بقرب بعض الروازي الله للصوم وكان اصلاح المواضع الملككورة بالجبس بعد ان قلع الرخام اللهى كان هناك وأعيد في موضعه وأبدل بعصه بغيره وتصلّحت الروازي كلّها بالجبسس وكانست الاخشاب المطبقة باعلا الروازي للله عليها البناء المرتفع في سطّح البيت قد تخرّبت فعوضت خشب سوى ذلك وأعيد البداء الذي كان عليها كما الا الروزي الذي يلي باب اللعبة فان خشبه لم يغيّر وكان الروزي الذي يلي باب اللعبة فان خشبه لم يغيّر وكان عليها الروزي الذي يلي الروزي الذي قد تخرب بعض الخشب الذي في جوفه على إلى السقف واللسوة الله في جوف اللعبة وكانت اللسوة الله تليه قد زال تشبّدها فسمرت وكان الروزي الذي يلي الركن اليماني منكسرًا في وحود لها الآن فانها سدّت جعيعها واصلح في الدرجة اخسساب منكسرة وكان اصلاح ذلك عقيب مطر عظيم حصل عكة في اوايل شهر رمصان من هذا العام ع

ولما قتل الناصر فرج بن برقوق على الوجه الذى تقدّم شرحه ما قدم احدٌ من امراة المراكسة على التلبّس بالسلطنة خوفًا من مخاصمة العسكر وجُبْنًا ان يقدموا على قتله فاتوا الى الخليفة العبّسى وابرموا عليه وسلطنوة بالجبر وهو المستعين بالله ابو الفصل العباس بن محمد ابن الى بكر العباسى المصرى بعد التمنّع الشديد منه فولى السلطنة كرفًا فى الخرم سنة هام وكان القايم بتدبير المملكة الامير شيخ الحمودى في خلع المستعين بالله وتسلطن مكانه وتلقّب الملك المويد شبخ فر ابو النصر الطاعرى فى مستهل شعبان سنة هام وهو الرابع من ملوك المواكسة وكان اصله من عاليك الطاهر برقوق اشتراه من تاجر يسمّى

محمود اليزدى واعتقه وجعله امير عشرة ثمر صاحب طبلخانة ثمر مقدَّم الف ثر ولى نيابة طرابلس ثر اسره تيمورلنك لمَّا اسر نُوَّابِ البلاد الشامية أمر هوب منه ووقعت له امور مع الناصر فرَّج من الخروج عليد وعصيانه الى أن أل امره الى أن صار سلطاناً وعَصَّى عليه نُوَّاب البالاد الشامية وتوجه الى قتالة موارًا كثيرة وافتتح الشامر وغيرها وعاد الى مصر وكان يعتريه ألَّم المفاصل فصار يُحْمَل على الاكتاف ويركب المحَقَّة وكان شجاعً مقدامًا مهيبًا وكانت اسواق ذوى الفنون نافقة عند، لجودة فهمد وناوقد وكان يحب العلماء والفصلاء ويجبل قدرهم، وفي ايامد وقسع الغلاء العظيم عكة بحيث بيعت الغرارة لخنطة وعى حمل جمل معتدل بعشرين دينارًا ذهباً وكان علمًا في جميع الماكولات حيث بيعت البطيخة بدينار ذهب الى أن رفع الله عن المسلمين تلك الشدّة وكان في سنة مام، ومن عجيب ما وقع في ذلك أن جملًا كان لجمَّال يقال له الفاروق يحمله فوق طاقته في جمادي الاخرة من تلك السنة فر من صاحبه ودخل المسجد لخرام واديزل يطوف بالبيت الشريف والناس حوله يريدون المساكه فيعضام ولا يمكن احدًا من نفسه فتركوه الى ان اللهِ ثلاثة اسابيع قر جاء الى أحجر الاسود فقبَّله قر توجُّه الى مــقـــامر لخنفية ووقف عناكه تجاه الميزاب الشريف فنزل عنده وبكي والسقسي تفسم على الارص ومات فحمله الناس الى ما بين الصف والمروة ودفنوه فناكه، وفي عده السنة عبرت اماكن من سقف المسجد الحرام وعقدان من جانب الركن اليماني المتصل بصحبي المسجد، وفي سنة ١١٨ عبر شريف مڪة يومنَّذ وهو الشريف حسن بن عجلان بن رُمِّيثة جــدُّ سيدنا ومولانا شريف مكة الآن السيد الشريف حسن بن الد نمي بن

بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان ادامر الله تعلى دولته وسعادته بالجانب الشمالي من المسجد الحرام البيمارستان الذي كان وَقَفًا للمستنصر العباسي فخُرِبُ ودُثرُ فاستاجرِه من قاضي القصاة عكة يوممد القاضى جمال الدين ابن طهيرة الشافعي اجارة طويلة ماية عامر باربعين الف درهم بوزن مصر واذن القاضى جمال الدين السيد حسن بن مجلان أن يصرف الأجرة المذكورة في عهارة ما تخبرب من البيمارستان المذكور وان يهدم ما يحتاج الى الهدم ويرمم ما يحتاج الى ترميمه وان ينتفع به مُدَّة اجارته فشرع السيَّد حــســن في عـارة البيمارستان المذكور عبارة حسنة وجدد فيدما يحصل بد النفع للفقرآء وجدد به ايوانًا وصهر جماً ووقف جميع ذلك عما عمره وعما يساحق الانتفاع به على الفقرآء والمساكين والمرضى والمنقطعين يأوون فيم عُلُوًّا وسُفْلًا وينتفعون بالاقامة والسَّدُّ في فيه لا يرجَّهُم احد ولا يحرجهم بل يستمرون الى أن جصل لهم الشفاء والعافية فخرجون باختيسارهم فأذا خلا البيمارستان عن المرضى عاد الانتفاع لهم وكتب بذلك كتاب وقف على الصورة المشروحة وجعل النظر على تلك لولدَّيْه بركات واحمَّل أمن بعدها للارشد فالرشد من ذريته الذكور دون الاناث من ولد الظهر لا البطنء وثبت نلك وحكم بصحته القاضي السيد رضي الدين ابو حامد محمد بن عبد الرحن الفاسي المسنى المالكي في يوم الجعمة لعشر مصين من صفر سنة ١٦٨ وانها استحكم فيد المالكي لأن متأخِّريا اجازوا وقف المنافع وهو خلاف راى افي حنيفة والشافعي واستمر الي ان خُرِب ودُثر فاستبدل موارًا آخرُ فلك في اواخر دولة المرحوم المقدس السلطان سليمان خان بن سليم خان سقى الله عهده صوب الرجمة

والرضوان واستبدل الى جاذبه رباط سلطان الهدد السلطان احد شماء اللحوالة ورباط الخواجا الطاهر، واشتريت دور أخوى وعمر في مكافيها المدارس الاربع السليمانية لاقل المذاهب الاربعة وبيد مولّفه مدرسة لخنفية منها جرى الله خيرًا من كان سببًا في انشاءها وسياتي بـيـان عبارتها أن شاء الله تعالى، وفي مستهل ذي الحجَّة سنة ١١٨ قدم الى المحمر احد خواس عاليك السلطان المك المويد شيمز فراي جانب باب اللعبة الايمن محتاجاً الى الحلية فاخرج من ماله مقدار ما يسقدارب مايتي درام فصد خالصد فجلَّاه به أثر طلاه بالذعب وفرغ من عبل ذلك قبل الصعود الى عرفة وشكر النساس صنيعه وعرفوا تعظيمه لبيت الله تعالى واثنوا على فتم والحَيْر يُلْكُر ولو بعد حين، وفي اواخر سنة ١٨٨ ارسل المويد منبراً حسنًا الى المسجد الحرام ودرجة يصعد عليها الى اللعبة ووصل قلك الى مكة في الموسم وخداب الخطيب على المنبر الجديد خطبة التروية في سابع ذي الحجّة وارسل المويد ايضاً صدقة كثيرة لتقي بالسجد لخرام فتوتى بفرقتها الامير تغرى برمش باش الترك المقيمين عكدة وفي سنة ١٣٧ لسبع مصين من شهر ربيع الاول فدمت طلة المؤذنين الد فوق زمزم أحراب خشبها وتأكله وبنبيت بأحجر الماحوت ووسعت احواص زمزم واتقن عملها وفرغ منه في شهر رجب من هذه السنة، وفيها عبرت قفاة عين بازان لان السيل كان قد اخبيها فانقطع ماء العين فجدَّدت الى أن جرى الماء وامتلات البرف الله في المعالة ورخس الماء بعد عُلُوه ، ولانت وفاة الملك المويد شيئ الحمودي في يوم الاثنين لتسع خلون من الخرم سنة ١٣٨ وقد اناف على الحمسين وكانت مدة سلطنته تمان سنين وخمسة اشهر وتسلطن بعده ولماه الملك

المظفر ابو السعادات احد بن المويد شيخ العمودي الظاهري بعهد منه في يوم الاثنين تاسع الحرم يوم وفاة والده وعمره انذاك سنة وثمانية اشهر وسبعة ايام وهو الخامس من ملوك الجراكسة وصار مديّر علكته الاميو طُطُو اميو كجلس اتابك العساكر وخالف عليه امرآء الـشــامر فاجهز علياتم ططر ومعد الملك المظفر احمد طفلا وقاتلا وقتل كثيرا مناه الى أن صفى له الوقت تخلع الملك المظفر وتسلطن عوضه في يوم الجعة لليلة بقيت من شعبان سنة ١٣٠ ورجع بالمظفر احد بن المويد الى مصر واستمر بالقلعة الى أن نقل الى الاسكندرية فتوفى بها مطعوناً في سنة الهام وكانت مدة سلطنته سبعة اشهر وعشرين يوماً وتنقّلت جنازته من الاسكندرية الى مصر ودفن بالجامع المويدى داخل باب زويلة، وتسلطن الملك الظاهر ابو الفتح سيف الديس ططر الظاعري في يومر الجعة للبلة بقيت من شعبان سنة ١٣٤ وهو السادس من ملوك الجراكسة واولادهم بمصر وكان من عاليك الطاعر برقوق اعتقد وقدَّمه ولا زال يترقى الى أن صار عند المويَّد رأس نوبة النوب فر أمير مجلس قر تسلطن كما ذكر وتلقب بالظاعر لقب استاده، ومهد علكة الشام وقتل نايبها وقبص على الامرآه المخالفين وقدم الحالفينء وله أثار حميلة ومقاصد حسنة جليلة من اعظمها انه قرر لصاحب مكـ الشريف حسن بن تجلان الف دينار ذهب تحمل اليه من خرنت يمصر في كلُّ عام وجعل فلك له في مقابلة ترك المكس على الخصرة والفواكم وللبوب وغيرها بمكة وامران يكتب عهده واعترافه بذلك على سوارى المساجد الحرام من ناحية باب السلام وناحية باب الصفا باسقاط المكس الذي كان يوخذ على الخصر والفواكم وغيرها من الماكولات وان لا

يكلُّف شريف مكة النَّجار على اخذ القرص منه والسواري المكتوبة بهذا العهد موجودة في المسجد للحوامر الى الآن، تمر لما سخّر الله الملك الظاهر ططر علكة الشامر وحلب عاد الى مصر فرص في اثناء الطريق وصار يتعلَّل الى مصر وجعل فيها مواكب ولزم الفراش ولم يتهي بالسلطنة وما كمل فرحه بالملك، وما امهله الدعو بل سلبه الملك، واسلمه الى الهُلك، وتوفى يوم الاحد لاربع مصين من ذى الحجَّة سنة ١٣٤ وكانت مدَّة ملكه اربعة وتسعين يومًا وتوتى بعده من يومر موته ولسده الملك الصالح اتحمد بن الظاهر ططر وعمره نحو العشر سنوات وهمو السابع من ملوك البراكسة وصار اتابكه ومدبر علكته الاتابك جاني بك الصوفى الى ان تغلب غليه الاتابك برسباى الدُقاق فقبص عليه وارساه الى سجى الاسكندرية وصار اتابكا في مكانه واستبد بامور اللك من غير مشارك أخلع الملك الصالح وتسلطى برسباي عوضه في يبوم الاربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاخر سنة ١٥٥ وكانت مثة سلطنة الملك الصالح ثلاثة اشهر واربعة عشر يوما واستمر بعد الحسلم عند والدتد في القلعة الى أن توفي بالطاعون في سنة ١١٠٨ وعسره تحسو العشرين عاماء وتوتى برسباى السلطنة وتلقب بالملك الاشرف سيف الدين ابي النصر برسماي الدقاق وعو الشاس س ملوك الجراكسة عصر أخذ من بلاد جركس وبيع في بلاد قوم فاشتراه تأجر وجلبه الى الشام وباعه فاشتراه الامير دقاق الظاهرى نايب ملطية وقدَّمه الى الظاهر برقوق فقرِّبه واعتقه فصار يترقُّ الى أن ولاه الملك المويد مقدم الف وجرت عليه نكبات وحبوس الى أن ولى الظاهر طُطُو فقربه وانعمر عليه بتقدمة الف قر جعله دوادارًا واستمرّ على ذلك الى

ان تسلطن على الوجد الذي قدمناه واستمر في السلطنة مدة طالت وحسنت ايامه ومن جملة مناقبه انه اخذ بلاد قبرس واسر ملكها في سنة ٢٩٨ وهو في تخت ملكه عصر لد يتحرِّك وكان عاقلًا مدبِّراً سيوسًا ذا وقار وسكينة متجملًا في ملبسه وموكبه محبًّا لجع المال واشترى من ماله ثلاثة الاف علوك جركسي وعبر بالقاهرة المدرسة الاشرفسية وهي من احسن مدارس مصر ووقف عليها اوقافا كثيرة وعبر ايضا جامعا عظيما بخانقاه سرياقوس ووقف عليه ايصًا اوقافًا كثيرة، وفي اول سني سلطنته ارسل الامير مقبل القديدى وامره بعارة اماكن متعددة بالمسجد للحوام كان قد استولى عليهما الحراب فاحسى بناءها وجدَّد كثيرًا من اسقف المسجد للوامر كان قد تأكلت اخشابها وكذلك جدّد سطيح اللعبة الشريفة وكانت الاخشاب الله تربط فيها كسوة اللعبة الشريفة قد تأكلت وذابت فقلعها ووضع عوضها اخشأبا جديدة أُحْكُمة مسامير كبار من الحديد واحكم كل ذلك غاية الاحكام واتقنه غاية الاتقانء وفي سنة ٨٣١ امر الاشرف برسباي اميرًا له عكة يقال له مقبل القديدي الاشرفي بقلع الوخامر المفروش في باطن اللعبة وجدرانها من داخل لتخرّبه وتقلّعه وان يجدّد برخام جديد وان يعيد ما كان محيحاً غير منكسر وكذلك يصلح الاساطين الله في جوف الكعبة الشريفة ويحكمهاء وذكو شيخ اللعبة انه سمع صريرا في سقف اللعبة الشريفة فتتبعوا نلك فوجدوا احدى الاسطوانات للة تقابل باب البيت قد مال راسها عن محلَّها فاعادها الى محلَّها واحكها وعبر ذلك عبارة حسنة وكتب اسم سلطانه الاشرف برسباى في لوج رخام نقره ونقشه باللحب وركبه في صدر البيت الشريف وهو باي فيه الى الآن، وكان مشتَّد

العبارة عو الامير مقبل القديدي الاشرفي والماطر عليها الحواجبا عسلي الليلاني تأجر السلطان وحصرفي العبارة شيمتم اللعبة والقصاة الاربعدة وناشر لخرم الشريف والمعمار جمال الدبين يوسف المهندس وكان الفراغ من عده العبارة في شهر صفر، وفي أول عدا العام عبر الرحام الذي في ارص الحجر في باطنه وظاهره واعلاه واسفاه على يد الامير مقبل المذكور، وفيها عمر باب لجنايز احد ابواب المسجد لخرام الواقع امامر رباط سيدنا العباس رصد امام عذا الباب وأنها سمى باب الخنايو لاند كان مخصوصًا بدخول للخنايز منه الى المسجد للدامر للصلوة عليها فسيسه وجت عادة اعل للرمين الشريفين بادخال جنايزم المسجد لحرام والصلوة عليها عند باب اللعبة الشريفة وكذلك اهل المدينة يدخلون جنايزهم المسجد لخرام ويقفون بها امام وجه النبى صلعم ويصلون عليها في الروضة الشريفة وهذا مذعب الامامر الشافعي والامامر مالك والامام احمد ابن حنبل رضى الله عنهم وامّا لخنفية في الدمين الشيفين فيقلدون اولمك الاعمد لجوزوا عذا الفصل العظيم لان مذعب الامامر الاعظم الى حنيفة رصة عدم جواز ادخال الميت الى المسجد، وطالما تصفحتُ كُتُبُ الفتاوي وتفحصتُ عن رواية اعتنا بالجواز الى ان طفرت بعون الله تعالى برواية عن الامامر ابي يوسف رضم في جواز ذلك وى رواية عبى انى حنيفة رصد ففرحت بها كثيرا كاتى طفرت بكنز عظيم فلا تغفل عنها فانها من مهمات المسايل لا سيما لاعل الحرمين الشريفين فعص عليها بالنواجد واعتمد على ما افتيت بع في عده المسللة فقد ذكر علماءنا رضى الله عنام أن كلُّ قول قال به الامام أبو يوسف والامامر تحمد والامام زفر فهو رواية عن الامام ابي حنيفة رضد وحيث ثبتت

عده الرواية عن الامام افي حنيفة رضّه فهي قول له وان كان غير ظاهر الرواية فاخذنا بها تصحيحا لعل جيران الله وجيران نبيه صلعمر في للومين الشويفين من صدر الاسلام الى عذا العصر ولا نقول بتأثيم من سلف مع وجود المساغ الصحيج وهو رواية عن المجتهد الذي نقلده رضى الله عند، وقد رُفع الى سُوَّال في ذلك صورته ما قوللم في مسئلة الصلوة على الميت في المسجد للرام المتى ومسجد النبي صلعم في الروضة الشريفة عل جوز للحنفي ادخال الميت اليهما والصلوة عليه فيهما كما هوعمل اهل للمرمين قديما وحديثا وهوشان السلف الصالم الى الآن امر لا يجوز ذلك لان الصحيح من مذهب ابي حنيف، رضه كراهة الصلوة على الميت في المسجد وعلى عدا فهل يَأثَر فاعل ذلك وهل تُوثمون السلف الصالح على ادخال موتاهم الى مقابلة وجد النبيّ صلعم طلبًا لبركته ومرجته فر ادخاله الى الروضة الشريفة للله ه بنص الحديث الشريف روضة من رياص الجنة فجرم الميت من دخولها ولا يدخل الى المسجد للرام ولا يُوضَع على باب اللعبة منظرحاً في باب مولاه اللريم تعالى وبحرم من عله البركات كلَّها ويأثر من ادخله مواطبي عده الرجة والخير افتونا عكتبت ما صورته اللهم وفقنا للصواب اعلم رجمنا الله تعالى وأياك أن شرف المساجد للحرام وروضة النبي صلعم ونزول الرجمة فيهما على من حلَّ بهما المر واضح لا شكُّ فيه ولا مرَّيَّة تعتريده وما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقد تواطأ اهل للحرمين الشريفين وتطابقت ارآء هم قديمًا وحديثًا من صدر الاسلام والى الآن على ادخال ماتام الى المسجد طلبًا لمزيد التبرُّك والاسترحام ولم يعهد من علماهنا بالحرمين الشريفين التَّأتي من ذلك أو الانكار على فاعله مع

انه سايعٌ في مذهب غير الامام الى حنيفة رصم من الاتَّة المجتهديس رضى الله عنام فلا نقدم على تأثيم السلف الصالم فيما فعلوه طلباً لمؤيد الرحمة والرضوان والبوكة واختلاف الآمة رصوان الله عليهم رحمة وجوز للمقلَّد الاخذُ بكلام مجتهد من المجتهدين في بعض المسايل وأن خالف امامه رضى الله عنه ومع ذلك فقد وجدت نقلاً صبحًا في الخيط البُهاني عن الامام الثاني أن في رواية عنه قوله مثل قول الامام الشافعي رضم وصورة ما نقل وأما تكره الصلوة على الجمازة في المسجد للامع ومسجد للي عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا تكره، وعن ابي يوسف روايتان في رواية كما قال الشافعي وفي رواية اذا كانت الجنازة خارج المساجد والامام والقوم في المساجد لا تكر، انتهى، فترجّم عندى أن افتى بالجواز من غير كرافة واعتمدت على قده البوايسة واحسنت الظرَّم بالسلف الصالم وكفي بالامام ابي يوسف رضم قُدُّولًا في عده المسئلة فاعلم فلك واحفظه فانه نفيس ولا تجمد مع الجامديس على أن اللواهة كواهة تنزيه نصّ عليه شرف الآمَّة العقيلي كما نقاء عند الامامر الزاعدى رجم الله ، قالد الفقير قطب الدين لخنفي غفر الله تعالى ذنوبه

قال النجم عبر بن فَهْد رجمه الله تعالى فى كتابه اتحاف الورى باخبار أمّ القُرى فى حوادث سنة ٣١٨ وفيها عبّر الامير مقبل القديدى باب للنايؤ على صفته الآن لانه كان قد سقط ما فوق احد البابيّن الى منتها جدر المسجد للحوام المقابل لرباط المراغى وتخرب ما بين هذا الباب والباب الآخر وأربل للحاجز الذى كان بينهما وازيلت الاسطوانستان الرخام اللتان كانتا تليان هذا الحاجز وعبّر ججارة مخوتة حتى ارتفع

وعير اماكن بهذا الموضع بين باب على وباب العباس وموضع اخر يتصل بباب الافصلية انتهىء قلت رباط المراغى هو الآن محلُّ مدرسة السلطان الاشرف قايتماى الله ع منزل امير الحاج المصرى في عذا الزمان والمدرسة الافصلية في من اوقف الخواجا محمد بن عباد الله وبينهما بابان للمستجد الحرامر اصلهما باب واحد يقال له باب الذي صلعم وكان يدخل المسجد من عدا الباب لان دار السيدة خديجة رضها في عدا الصوب وفي الان موار يوار وعدا الباب يقال له الآن باب الحريرتين لان الحرير يباع خارج هذا الباب، قلتُ وعادة السنساس في وماننا ادخال الجناية من باب العباس وتخرج من باب السلام وأنا أرى أن تدخل الخنايو وتخرج من باب الحريريين ما بين مدرسة قايتبساى ودار الخواجا ابن عباد الله لان النبي صلعمر كان يدخل من عدا الباب الي المسجد ويخرج منه لا شكِّ انه اكثر بركة وخيرًا من ساير ابواب المسجد الحرام وأنما يقال له باب القَّفُس لان الصَّياع يضعون الحلَّى في أقفاص للبيع بقرب عدا الباب، قال النجم عمر بن فهد وفيها عمر الامير مُقبِل المَدْ تور عدَّة عقود بالمسجِد الجرام في الإنب الشامي من الدُّكَّة المنسوبة الى القاضي ابي السعود ابن طهيرة الى باب الحجلة خلف مقام الحنفية وزاد في عرص العقود الله تلى الصحب من عدا الجانب ثلاثـة عقود في الصف الثالث واحكم الاساطين الله عليها هذه العقود وفي سبع اساطين في الرواق الاول وثمان في الذي يليه وثلاث في اللي يليه وسبع متصلة بجدار المسجد، وجدّد من ابواب المسجد الحرام باب العبّاس وهو ثلاثة ابواب وباب على وهو ثلاثة ابواب ايصا والبـــاب الاوسط من ابواب الصَّفَا وفي خمسة وباب التَّجلة وهو باب واحدٌ وأحَّدُ

بافي الزيادة وهو الواقع في الركن الغربي من الزيادة ورمم باقي ابسواب المسجد وبيص غالبه واصلح سقفه وكل ذلك على يد الامير مقبل المذكور ومعساره المعلم جمال الدين يوسف المهندس رجم اللهء وفي هذه السنة جدّد الاشرف برسباي اللسوة للجرآء داخل اللعبة الشريفة وكساها من داخل وازال الكسوة القديمة وكانت للناصر حسن بن قلاون وجاءت الكسوة الجديدة على يد الزيني عبد الباسط ناظم الحييش صاحب الباسطية الله على باب المجلة على يسار الداخل الى المسجد الحرام وفي مدرسة وخلاوى للفقرآه في غاية الاستحكام والاتقان وللمدرسة شبابيك مشرفة على المسجد الحرام وسبيل الى جانب المدرسة باقية الى الآن بيد الخارنين من أتمة مقام الحنفي تسكنها الاعيان الواردون الى الحيم وكانت عليها اوقاف عصر دُثرت الآنء وبني ايضا عبد الباسط. سبيلًا وحفر بيرًا في طريق العُمة على الثنية على يسار الـذاهـب الى العمرة موجودة الى الآن بقرب الموضع الذي يقال له فَتَمْ بالفاء والخاء المجمة فيه مدفن الامامر ابي عبد الله الحسين بن على بن الحسس المثلث بن الحسن بن على بن الى طالب رصَّه وكان احد الاجـواد في الاسلام وكان يقول ما اطن ان لى اجرا فيما اعطيه فقيل له وكيف ذلك قل لأن الله تعالى يقول لن تنالوا البم حتى تنفقوا عا تحبون ووالله ما عدا عندى وهذا الحصى الا منزلة واحدة وكان خرج على الهادى العباسي عكة وقاتل خالد اليزيدي ومن معه من جنود العباسيين وهزمهم اثر وصل محمد بن سليمان بجنود أخرى من قبل الهادي ونؤل الحسين بن على بفت وقاتل قتالاً شديدًا الى أن قتل هو وجماعة من شيعة اشراف بنى حسن رجم الله تعالى وتُملت روسم وفي ماية راس

يقدمها راس الحسين بن على الى الهادى ويقال له الحسين بن على الفيخ الينبعي، وروى ابو الغرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين باستاده الى النبى صلعم قال انتهى رسول الله صلعم الى فنخ فصلى بالمحابه صلوة للنايو أثر قال يُقْتَل ههنا رجل من اهل بيني في عصابة من المسلمين ينول لام بأَكْفان وحُنوط من المِنَّة تسبق ارواحام الى المِنَّة اجسادام انتهىء وعبد الباسط هذا هو ابن خليل بن ابراعيم الدمشقى ثر القاهرى ناظم للجيش في ايام الظاهر ططم في بعده كان عزيزاً رئيسا كربًا نافد الللمة على للحاه واسع العطايا كثير الهمَّة أبه في كلَّ واحد من هذه المساجد الثلاثة مدرسة وكذلك بالقاهرة مدرسة عظيمة وبالشام وبغزة وله على جميع عله المدارس اوتاف كثيرة عصر كانت تغل معللا كثيرًا واستولى عليها الخراب الآن وكانت له سحابة للقفرآه تُنْصَب له في الطريق ليستظلوا تحتها وكانوا يحملون على جمال في شقادف اعدما لهم وكانوا يسقون الماء العلب كلما احتاجوا اليه ويطعمون الخبؤ الطرى والبكسماط وكان يطبيخ لهم في المناهل ويلبيح لهم الغنم في الذهاب من مصر الى مكة وفي مدة الاقامة بها والعود منها الى مصر مع الاحسان اليهم والى غيرهم واصليح كثيرًا من درب الحجاز وكان متكلَّما على أوقاف كسوة الكعبة بمصر فعمرها ونماها الى أن فأصنت وكثرت في ايامدم وقد ذكر شيخ الاسلام قاضى القصاة عصر الشهباب الهد بن جر العسقلاني رجه الله في كتابه فتح البارى ان الصالح بن الناصم بن قلاون اشترى ثلثى قرية يقال لها بيسوس من وكيل بيت المال ثر وقفها في كسوة الكعبة الشريفة ولم تزل تُكْسَى من ربع تلك القرية الى ان فوص امرها المويد شيخ الى الزَّيْني عبد الباسط بن خليل ناظر لليوش فنَـمَـتْ

وكثر ربعها وبالغ في تحسينها تحيث يتجز الواصف عن وصف حسنها جزاه الله على ذلك خيرًا انتهى، وكفاه فخرًا ذكر عدًا الثناء والوصف الخليل في مثل ذلك بهذا التاليف العظيمر، ورايت في شرح ايصاح المناسك للسيد نور الدين على السَّمْهُودي الحسني عاد المدينة رجم الله ما لفظه وكسوة اللعبة الشريفة وكسوة الجرة الشريفة النبوية في هده الأَعْصُم مِن وقف قرية يقال لها سندبيس في طرف القَلْيُوبية عُما يلي القاعرة شراعا السلطان الصالم اسماعيل بن الناصر محمد بن قلاون من وكيل بيت المال ووقفها لان تكسى منها اللعبة الشريفة كلُّ سنة وتكسى الحجرة الشريفة النبوية في كلِّ خمس سنين مُرَّة على ما قاله الزين المراغى في ذلك في عشر الستين وسبعاية، اقول عده القريدة موجودة الآن عصر للن ذكر لى من كتبة ديوان مصر الفاصل اللامل مولانا مُصْطَفَى حلى ابن مُسجِ زاده لمَّا كان مقيمًا عكة المشرفة ناظرًا على الحرمر الشريف المتى ذكره الله تعالى بالصالحات والرجمة أن هذه الاوقاف صَعَفَت جدًّا وقلَّ محصولها وصارت لا تفي بكسوة اللعبة الشريقة فعرص ذلك على ابواب المرحوم السلطان سليمان خان اسكنه الله تعالى فسيج الجنان و فامر بالحاق قُرقى أخرى اشتُريَّتْ من بيت المال واوقفها وألحقها باوقف كسوة اللعبة الشريفة وفي باقية الى الآن ومنها كسوة اللعبة الشريفة في كلُّ علم، ولنُّعد الى تكبيل ترجمة القاضي عبد الباسط كانت وفاته رجم الله تعالى يوم الثلثاء لاربع ليال مصين من شوال سنة مدء وتوفي السلطان الملك الاشرف برسباي يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة ٨٤١ وفي يوم وفاته تولّى الملك بعده ولده الملك العزيم ابوالحاسن جمال الدين يوسف وعمره يوممك

اربعة عشر عامًا وهو التاسع من ملوك الجراكسة عصر وصار مدبّر علكته الاتابك جقمف العلامي ولا وال يقوى امره والاقدار تساعده الى ان خلع الملك العزيز يوسف بن برسباى بعد أن تسلطن تحوا من خمسة اشهر لم يكن له فيها الا مجرد الاسمر وتسلطن مكانه في يوم الاربعاء لعشر بقين من شهر ربيع الاول سنة ٣٦٨ ولقبوه الملك الظاهر سيف الديبي أبوسعيد حقمق العلامي الظاهري وجلس على سريس الملك وتدُّ امره وهو العاشم من ملوك الجراكسة وكان جُلبَ من بــلاد جركس الى مصر وباعد جالبه فاشتراه علاء الدين على بن الانابك ايمال اليوسفي فمُسب اليه فقيل له جقمق العلامي ثر انتقل الى الطاعير برقوق فقيل له الظاهري وكان عنده خاصكيًّا ثر صار في دولة الناصر ساقيًا عنده أثم صار اميم عشرة أثم صار في دولة المويد خازندارًا أثم صار من مقدمي الالوف أفر في دولة الاشرف صار حاجب الحِبَّاب أفر امير اخور كبيم قر امير سلام قر صار اتابك الى ان تسلطن تخري عن طاعته الاميم قرقاس فقاتاه أثر ظفر به وسجنه بالاسكندرية أثر قتله، أثر خرج عن طاعته نایب حلب تغری برمش قر اینال الحکمی نایب الـشامر فجهز عليهما العساكم فقاتلوها واحدا بعد واحد وظفر يهما وقتلهما وبعد قتل عولاه صفى له الوقت فأخذ وأعطا واقدم وسطا وصار متواضعا محببا للفقهاه والعلماه والصالحين يميل الى تربية الايتام ويحسب اليكم عفيفًا من المنكرات طاهر انفم والذيل لا يعلم من ملوك الجراكسة قبله ولا بعده اعف منه وكان على قاعدة الاتراك الدعوى عنده اسن سبق يداكر عسايل فقهية ويتعصب لمذعب الى حنيفة رضه وملك مصر حوًا من خمسة عشر عامًا الى أن أورى الدهر له من زنده ناراً ، ويدل

عيشه الاخصر بالموت الاجر ولم يجد له انصارًا واتخد تحت الارض بعد تخت الملك قرارًا ، واصفرت الارض منه في سابع صفر سنة ١٠٥٠ تخت الملك وكان الظاهر جقمق اول ما ولى السلطنة التغت الى مكة المشرفة وارسل خلعًا ومراسيم للسيد بركات بي حسن بن عجلان بولاية مكة وارسل اليد سودون الحمدى ليكون اميرا على خمسين فارسًا من الترك مقيمًا عكة وولاه نظر الحرمين الشريفين وشيد العاير بها وكان من عارة الامير سُودُون بالسجد لخرام سنة ١٤٣٨ انه قلع الرخام الذي في سطيم اللعبة الشريفة لانه كان ينقط منه الماء في وقت المطر الى جوف الكعبة الشريفة وكان الخشب الموضوع في السطام الشريف الذي تُرْبَطُ فيه حسبالً اللسوة الشريفة قد تاثل وتائل خشب الروازن الاربعة الله في سقف اللعبة الله كانت للصوء فغير ذلك جميعه وجرد اللعبة الشريفة من خارجها عن الكسوة ووضعت الكسوة داخل البيت الشريف واستمرت مجردة يومين وليلتين فصارت مكشوفة يشاهد الناس احجارها الى ان كمل ترميمها واصلاحها وأعيدت الكسوة عليها في ضحى يوم الاثنين لثمان بقين من شهر صفر سنة ٩٣٨م واصلتح ايضاً رخام داخل الكعبة من للدر المقابل للباب الشريف واصلح ايضاً رخام الحجر وبيض ماذنة باب السلام واصلح ماذنة باب العُبرة وبيض ماذنة باب للرورة ورمسم اسافل ماذنة باب على واصلح سقف المسجد لخرام في تلك الحسة لخرابه واصليح الرفرف الداير بالمسجد للحرام وبيض علو مقام ابراهيم وعلو مقام لخنفية وقبة باب ابراهيم والاميال الله بلصو دار العباس في المُسْعَى والميل الذي في ركن المسجد بقرب باب بازان والذي يقابله الله ع علامة السُّعي بينهما وعيَّن في كلَّ ميل قنديلًا

يوقد بالليل من قداديل للرم الشريف في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان تصيء للمعتمرين وفي بعض ذي الحجّة للاضاءة على الحجاج اذا ارادوا السُّعْيَ وجعل على الصفا قنديلًا وعلى المروة قنديلًا، أثر عيب الامير سُودُون المذكور ما بقى من المواضع الماثورة في منى وفي المشعّب لخرام بمزدلفة ومساجد نمرة بعرفة وقطع جميع اشجار السلم والشوك الذى كان يبين المُأْزِمَيْن في طريق عرفة وكانت تمزق كسوة الشقادف وللحاير عند مزاحة جمال للحالج في نلك الحلّ وكانت للرامية تكن محت الاشجار وتنهب جميع ما تظفر به من انجاج وتخطف منام جميع ما تقدر عليه فقطع الامير سودون جميع تلك الأشجار وازال الصخور اللبار ونظف الطريق ووسعها وشكره الحجلج على ذلك ودعوا لدحيث كانمت تصرُّ في طريق المسلمين والآ فشجر للحرم لا يُعْصَد ولا يُقْطَع فرحم الله تعالى روحه الشريفة واثابه الحُسْنَى، وكلالك الامير خُوشكلدى نايب جُدَّةَ في عصرنا في حدود سنة .10 قطع اشجار السلم ما بين المازميِّن وكسر الاججار اللبار ورضمها في سفتح الجبلين ومهد ووسع الطريق للحالي ودفع بذلك عنام شر السراق الذين كانوا يكنون خلف تلك الانتجار والاحجار وشكره الناس على فلك اثابه الله تعالى وسيالي شيء من عاراته فيما بعد أن شاء الله تعالىء وفي موسمر سنة ١٩٨٨ وصل مع الركب المصرى رسول سلطان التجم شادرخ ميرزا بكسوة للكعبة الشريفة وصدقة لاهل مكة فكسيت اللعبة من داخلها بتلك اللسوة في يومر عيد الانحيى وفرقت الصدقة على اهل للرم، وفي سنة .مه وصل بيّرم خواجا ناظرا على المسجد لخرام وبني بالمعلاة سبيلا وحوصا ينتفع بهما الناس والبهايم على يمين الصاعد الى المعابد وصار الآن في عصرنا بستاناً

عُرِه خواجا قبيني مولانا محمد بن محمود افتدى قاضي مكة المشرفة في سنة ٩١٧ وقدمه لجانم سلطان زوجة الوزير الاعظم رستم باشا وأمها والدة السلاطين خاصكي سلطان رجهما الله وهو الآن في تصرَّف ناطر عبارتها عكة المشرفة، وفي موسمر سنة .٥٥ ايضاً حيَّ وزير من وزرآه السلطان مراد الثاني طيب الله ثراه جاء بصدقات جليلة وخيرات وافرة جزيلة لاهل لخرمين الشريفين ورمى في بوكة قبة العباس بالحوم الشريف ثلاثماية وستين ,اس سُكِّه وعدَّة قناطير من العَسَل وسقى الناس ومللاً القرب وخرج بها السَّقَّاءون الى المسَّعَى يسقون النساس وصدَّق عملى الجار واعل الرمين اموالا جزيلة تقبل الله منه صالم اعساله ، وفي سنة المه عبد ناطي الحيم بيرم خواجها في الجانب الشرق قطعة من جدار المسجد لخوام تلى رباط السدرة الذي هو الآن رباط الاشوف قايتباي وغبر شبساك خلوة منسوبة للشيخ عفيف الدين عبد الله بن اسعد اليافعي وشباك خلوة منسوبة للشيخ جمال الدين محمد بن ابراهيم المرشدى وجدد في الرواق القبلي من الجانب الشامي سبعة عقود وعمر ايضاً عين حُنين واصلح مجاريها ورقها ترميما مُحْكَمًا، ووصلت في ذلك العام كسوة لحجِّر اسماعيل مع كسوة البيت الشريف ولم يكسُّ بها الحجُّرُ الشريف لائه لم تجر بذلك عادة قبل عذا ووضعت داخل المسيست الشريف أثر كسي بها الحجر الشريف من داخله في العشر الاخير من ذى الحجة سنة "وه بعد أن حفظت في جوف البيت الشريف سنسة كاملة، وعبَّر ناظر للحرم الشويف بيُّرُم خواجا عدَّة برك في عرفة كانت دائرة علوة بالتراب فاخرج ترابها واصلحها وساق اليها الماء من الابار الله بقربها ليشرب الحجاب وعمر مسجد نرة بعرفة وعمر مسجد الخيف عنى

وصرف مالاً عظيمًا في جهات الخيرات، ألا عزل ناظر الحوم المذكور بالتاجي الامير بُرْدبك ورصل الى مكة المشرفة ليلة الاحد السادس والعشريين من شعبان سنة عمم وطاف وسعى وعاد الى الزاهر ودخل صبح تلك الليلة من اعلا مكة ولاقاه اكابر مكة واعيانها ولبس للحلعة السلطانية وقوا مرسومه بالحطيم وهو مورج بثاني عشر جمادي الاخرة يتصمن انه ولي نظر للرمر الشريف والربط والاوقاف والصدقات وان يحاسب من كان قسباء وان يكون محتسبا بحكة واستمر بهذه الوظايف وهو قايم للحاه نافذ الللمة وباشرها مع التمكين وعمر في اواخر السنة بعض سقوف المساجد الدرام، وفي هذا السنة آجر تاضي القصاة ابو السعادات ابن طهيرة الشافعي رجمه الله رباط رامشت لوكيل القاضى ناظر للحاص ثمر وصلت فتاوى بعَدَم فَحَة اجارة الوقف اجارة طويلة فاستبدل له وحكم بصحـة الاستبدال حاكم حنفي أثر امر بعارته رباطًا فعره له ناظر لحرم الشريف التاجي برديك وفئم فيه عدة شبابيك على الحرم الشريف على الوضع الذي هو باق عليد الى الآن ، وفي سنة ٢٥٨ وصلت احكام من الظاهر جقمق تتصمن الامر باخراج ما على اللعبة الشريفة من داخلها من اللسوة المنسوبة الى شاهرخ ميرزا والكسوة المنسوبة الى الاشرف برسباى وأن تبقى كسوة الملك الظاهر جقمق وحدها ففعلوا نلكء وفيها سافر امير الترك الراكز عكة الامير جانبك النوروزي وولى عوضه في منصب ناظو للحرم التاجي بردبك

وفى سنة مده وردت القُصّاد من مصر تخبر بان الملك الظاهر جقمق زاد به مرضه فخلع نفسه من السلطنة فى يوم الخميس لتسع بقين من الحرم الحرام من السنة المذكورة لولده الى السعادات فخر الدين عثمان ولقبه الملك المنصور وعقد له البيعة ورضى الناس به واطمانوا وهو الحادي عشر من ملوك الجراكسة واولادهم وتسلطن وسنَّهُ دون العشريين وركب بشعار السلطنة وحمل الاتابك ايذال العلامي امير كبير القبة والطيرعلي راسه وجلس على تخت الملك في قلعة لليبل وباشر الامبور الى أن تسوفي والده بعد سلطنة ولده المذكور باثني عشر يوماً فوقعت فتنه بسين الامرأه أخلع الملك المنصور عثمسان وتسلطن الملك الاشرف سيف الديون ابو النصم اينال العلامي في صبيحة يوم الاثنين لثمسان مصين من شهر ربيع الاول سنة ١٥٠ وعو الثاني عشر من ملوك الجراكسة وأولادهم وهو جركسي جلبه الخواجا علاء الديبي الى مصر فاشتراه الظاهر برقوق واعتقه الناصر فرّج بن برقوق وتنقل في الدولة الى أن صار في أيام الاشرف برسباى أمير ماية مقدم الف وولاه الطاهر جقمق الدوادارية اللبرى الى أن جعله اتابكاً واستمر الى أن تسلطن وتر أمره في الملك وطالت ايامه نحو ثمان سنين وشهرين واياما وكان طويلا خفيف اللحية بحيث اشتهر باينال الاجرود وكان قليل الطُّلْم قليل سفك المحماء متجاوزاً عن الخطاء والتقصير الا أن عاليكم ساءت سيرتم في الناسء رفى ابتدآه سلطنته سافر الى امير الترك الراكز عكة وناظر الحرم ومحتسب مكة الامير بُرْدبك التاجي وولى عوضه امير الترك الراكز عكة يُشبك الصوفى وطوغان شيخ الحرم ومحتسب مكة وولى مشدا على جُدّة جاني بك وهو الذي بني البستان الذي على يسار الذاعب الى منى المعروف به الى الآن وحفر فيه عدة ابيار وغرس فيه ما قدر عليه من الأشجار حتى سجر التمرهندي وادركناه فيه ووقف عليه مسقفات مكلاء ولم يَقْع في ايامر الاشرف اينال عبارة للحرمر الشريف واستمر سلطانا الى ان

خلع نفسه من السلطنة وعقدها لولده الملك المويد شهاب الدين ابي الفتح الهد بن اينال العلامي في يوم الاربعاء لاربع عشرة ليلة خلت من جمادي الاولى سنة ١٥٥ وتوفى والد بعد فلك بيوم واحد ثر خلعه اتابكه خُوشقدم بُعد خمسة اشهر وخمسة ايام وولى السلطنة عوصه الملط الظاهر سيف الديبي أبو سعيب خوشقدم الناصري في يوم الاحد لاحدى عشرة ليلة بقييت من شهر رمصان سنة ٩٥م وهو روميّ جلبه الخواجها ناصر الدين وبه عرف واشتراه المويد شيم واعتقد وصار خاصكيا عنده قر تقلب في الدولة الى أن جعله الاشرف ايمال اتابكا لولده فخلعه وتسلطن مكانم وكان محبًّا للخبير وكسى اللعبة الشريفة في اول ولايته على العادة وللي كانت كسوة للجانب الشرقي وللجانب الشامي بيصاء بجامات سود وفي للجامات الله بالجانب الشرق بعض ذهب، وارسل في سنة ٩٩٨ منسبرًا وكان من خشب فركب في يومر الاربعاء والخميس فخطب عليه الخطيب في يومر الجعة ثانى نبى الحجة الحرام ، وكانت مدة سلطنته ست سنين ونصف تقريبًا ومرض فطال مرضه وتوفى يوم السبت لعشر خلون من شهر ربيع الاول سنة ٨١١ وتسلطن في ذلك اليوم خشتاسه الاتابك بُلَبِّاي وهـو الملك الظاهر ابو النصر بلباى المويدى وخلع على الاسير تمربُغُا الظاهري بالاتابكية عوضاً عن نفسه وهو الرابع عشر من ملوك الجراكسة واولادهم وكان ضعيفا عن تدبير الملك وتنفيذ الامور فخلعه الامرآء من السلطنة في يوم السبت لسبع مصين من جمادي الاولى سنة ٨١٨ وكاند، مدة سلطنته شهرين الا اربعة ايامر وتسلطى بعد خلعه عوضا عنه الملك الظاهر ابو سعيد تهربغا الظاهري وعو الخامس عشر من ملوك الجراكسة واولادهم مصر وللن يقال انع رومي الاصل من عاليك الظاهر جقمق عنقه ورباه صغيرًا الى ان جعله خاصكيًا هُر سلحمارًا هُر خوندارًا هُر دوادارًا تانيًا هُر صار في دولة الملك المنصور دوادارًا كبيرًا ثر أخرج الى مكة ثر عاد الى القافرة في دولة الطافير خوشقدم فصار مقدم الف أثر صار في دولة الظاهر بلباى اتابك العساكر قر تسلطن وكان له فصل وصلام وتودّد للناس وحدين ببعص الصنايع جيث صاريعل القسي الفايقة بيده ويعمل السهام علا فايقا فيها ويرمى بها احسن رمى يفوق غيره فيها مع الفروسية التامّة ومع فلك ما صفى له دهره يومًا ورماه عن كبد قوسه ابعد مرمى وما زال به الامر الى أن خلعوه وتفوه الى الاسكندرية وولى السلطنة اتابك العساكر يوممك الملك الاشرف قايتماى المحمودي الظاهري في ظهر يدوم الاثنين وهو سادس شهر رجب سنة ١٨٨ وهو السادس عشر من ملوك الجراكسة واولادهم عصر مواهده ببلاد جركس تقريبا في بصع وعشريس وثمانهاية جلبه الخواجا محمود الى مصر فنسب اليه واشتراه الاشرف برسباى وعتقه الظاهر جقمو واليه انتسب وتنقّل في المراتب الى ان صار في دولة الظاهر خوشقدم امير ماية مقدم الف قر صار في دولة السلطان بلباى راس نوبة النوب أثر في دولة الظاهر تربغا اتابكا أثر بالسلطنة من عدّة من اوليآه الله تعالى الصالحين قبل ان يليها وكان محبًّا للخبر معتقدًا في الصلحاء، حُكى عنه انه كان جكى عن نفسه اند أما جلب الى مصر للبيع وهو أما مراهق او بالغ كان معه رفيقه احد الماليك لللب فاتحادثوا مع الجال في ليلة من ليالي شهر رمضان فقالوا

لعلَّ هذه الليلة ليلة القدر والدُّعامِ فيها مستجاب فليَدْعُ كلُّ واحد منَّا عا يحبُّه فقال قايتباي أمَّا أنا فاطلب سلطنة مصر من الله تعالى فقال الثاني وانا اطلب أن أكون اميرًا كبيرًا والتفتا الى الجَمَّال وقالا له أيَّ شيء تطلبه انت فقال انا اطلب من الله تعالى خاتمة الخير، فصمار قايتباي سلطانًا وصار صاحبه اميراً كبيراً فكانا اذا اجتمعها يقولان فأز الجُمَّالُ مِن بِينَمَا رَحِامُ الله، وكان ملكًا جليلًا وسلطانًا فبيلاً له اليد الطولى في الخيرات والطول اللامل في اسداء المبرات بني المساجد الثلاثة وعدة ربط ومدارس وجوامع عظيمة الآنار وباعرة الانوار وله عصر والشام وغرة وغير ثلك آثار جليلة وخيرات جميلة اكثرها باق الى الآن وجميع عمايره يلوم عليهما لوايح المورانية والانسء وفي اول ولايته ارسل الى مكة بالمراسيم والخلع للسيد الشويف محمد بن بركات بن حسن بين عجلان بولاية الحرمين الشريفين والى قاضى القصاة برعسان السديسي ابراهيم بي على ابن ظهيرة الشافعي بقضاء مكة ومراسيم تتضمي الامر بابطال جميع المكوسات والمظالم وأن ينقر ذلك على اسطوانة من اساطين الحرم الشريف في باب السلام، وفي اواخر سنة ١٠٠٨ والله قبلها بني مساجد الخيف بناء عظيمًا محكمًا وجعل في وسط المساجد قبة عظیمة في حدّ مسجد رسول الله صلعم في خيف منى وبنسيت جداراته الحيطة به وبنا اربع بوايك من جهة القبلة فصارت قبة علية فيها محراب النبى صلعم وبلصق القبة ماذنة غير الماذنة الق على عقد باب المسجد ارى مهندسها فيها الصناعة العظيمة حيث جعلها على باب المسجد بثلاثة أدوار صنعة الأستادين ، وبنى دارًا بلصق الباب كانت مسكن امرأه الحاج وعلى الباب في الدار المذكورة سبيل عُلا من

صهريت كبير جعل في صحن المستجد يمتلي من المطر وجعل للمستجد بابًا آخر الى جهة عرفة وخوخة ضغيرة الى الجبل الذي في سفحه غسار المرسلات وعو الموضع الذي أنولت فيه سورة المرسلات على الذي صلعم، والجلة فهذا المسجد اثر عظيم باق الى الآن من آثار المرحوم السلطان قايتباي وقد غلب عليه الداور عم الله تعالى من عمره او تسبب في تعييره ، وعمر السلطان المذكور مسجد غمرة في عرفة وهو المسجد اللَّى يجمع فيه الامام بين الظهر والعصم جمَّع تقديم في يوم عرفة للحجاج الخرمين في ذلك الآن لا يجمع عند اني حنيفة في غير ذلك لحال جمع تقديم الا في ذلك المسجد ولا جمع تأخير الا في المودلفة بين المغرب والعشاء للحجاج وجعل في صدر ذلك المسجد رواقين عظيمين يتظلُّل بهما الحجاج وقت الصلوة عن الشمس، وجدَّد العُلمَانين الموضوعين لحد عرفة والعلمين الموضوعين لحد الحرمر وبيص المسجمد اللَّى عَرِدلْفة على حبل قُور وهو المُشْعَم الحرام على راي وجداد عين عرفات وابتدا المعار العبل فيها من سفي جبل الرجة الى وادى نعيان فوجد الماء بكثرة فاقتصر على ذلك ولد يَصلُ الى أمر العين وكانت قد انقطعت منذ ماية وخمسين سنة وكان الحساب يقاسون في يومر عرفة من قلَّة الماء ما لا يُصَبِّر عليه قر اصلح البرك وملاَّعا بالماة قر اصلح عين خُلَيْص واجراعا واصلح بركتها واجرى قنيها وامتلات البركه وعمر النفع بها وبعين عرفات وكان فلك من اعظم الخيرات بالنسبة الى الحجاج والووارء وفي سنة المه وصل منبر خشب للمسجد الحرام في الحامس والعشرين من ذي القعدة الى مكة المشرفة في البر فرُكب في جهة باب السلام وجُم الى المطاف وخطب عليه الخطيب في اول ثبي الحجّة، وفي

سنة ٨٨١ اصلتم خشب سقف المساجد بالرواق الشرق وغير رخام الحجر الشريف من داخله وخارجه ورصصت الشقوق الله بين اجار المطاف ورُحْمر داخيل البيت الشريف، وفي سنة ٨٨ امر السلطان قايتباي وكيله وتاجره الخواجا شمس الدين محمد بن عم الشهير بابن الزمن وشاد عمايره الامير سُنْقر الجالي ان جحصل له موضعاً مشرفًا على لخرم الشريف ليبنى له فيه مدرسة يدرس فيها علماء المذاهب الاربعة ورباطًا يسكنه الفقرآة ويعبر له رُبُوعًا ومسقفات يحصل منها ربع كثير يُصْرَف منه على المدرسين وعلى القُراء وان تقرا له ربعد في كل يسوم يحضرها القضاة الاربعة والمتصوفون ويقرر لا وظايف ويعبل مكتبا للايتام وغيم ذلك من جهات الخيم فاستبدل له رباط السدرة ورباط المراغى وكافا مُتَّصلين وكان الى جانب رباط المراغى دار للشريفة شمسيّة من شرايف بني حسى اشتراها منها وعدمر فلك جميعه وجعل فيها اثنتين وسبعين خلوة ومجمعًا كبيرًا مشرفًا على المسجد للرام وعلى المُسْعَى الشريف ومكتبا وماذنة وصير المجمع المذكور مدرسة بناها بالرخام الملين والسقف المذهب وقرر فيها اربعة مدرسين على المذاهب الاربعة واربعين طالبًا وارسل خزانة كتب وقفها على طلبة العلم وجعل مقرصا المدرسة المذكورة وجعل لها خارنًا عين له مبلغًا وقد استولت عليها مجلد وي تحت تكلم مُولف هذا اللتاب صُنْتُها وكملت بعص ما فات منها وجلَّدت منها ما يحتاج الى التجليد واستخلصت بعض ما وجدته واعدّته الى الوقف صائد الله تعالى، وجعل الواقف في ذلك المجمع للقصاة الاربعة حصورا بعد العصر مع جماعة من الفقهاء يقردون له تسلاتين

جزءا من القرآن وجعل فقيهًا يعلم اربعين صبيًّا من الايتام ورتب لللَّ واحد من الايتامر واهل الخلاوي ما يكفيا من القمت في كل سندة وللمدرسين والمُونَّذين وقُرَّاه الاجزآء مبالغ من الذهب تُنصَّرَفُ للله كلُّ للَّه كلُّ سنة، وبني عدَّة ربوع ودور تغلُّ في كلُّ عامر تحو الفي ذهب ووقسف عليهم عصر قرى وضياعًا كثيرة وحُبُوباً كثيرة تُحمل الى مكذ في كل عام وعمل من الخيرات العظيمة ما لم يعمل ذلك سلطان قبله وذلك بان الى الآن الا ان الاكلة استولت على تلك الاوقاف فضعفت جدًا وهي آيلة الى الخداب وصارت المدرسة سكنًا لامرآه الحساب ايام موسمر الحمة وسكنًا لغيرهم من الامرآه اذا وصلوا الى مكة في وسط السنة وصارت اوقافها ماكلة للنظار عبر الله من عبرف وأحيى من احياف وكان الفراغ من بناء عده المدرسة والبياط والبيتين احداها من ناحية باب السلام والثاني من ناحية باب الحريبيين في سنة مم على يد الامير سنق الحالي جه الله ، وفي عده السنة وردت احكام من السلطان قايتباي الى صاحب مكة يومئل مولانا السيد الشريف جمال الدين محمد بن بركات بن حسن بن عجلان رحمه الله يتصمى انه راى مناما وان بعض المعبرين عبر له ذلك المنامر بغسل البيت الشريف من داخله وخارجه وغسل المطاف امنه امره أن يفعل فلك فحصر مولانا السيد الشريف محمد بن بركات رحم الله بنفسه وقاضى القضاة برعان الدين ابراعيمر بن على ابن طهيرة وباش التركه الراكز مكة الامير قانى باى اليوسفى والامير سنقر الجالى والدوادار اللبير الامير جابي بك نايب جُدّة المعورة وبقية القصالة والاعيان عكة وفاتح بيت الله لخرام عمر بن ابي راجيح الشيابي والشيبيون والحُدّام وغسلوا اللعبة الشريفة من داخلها قدر قامة ومن

خارجها قدر قامة وغسلوا ارض اللعبة وساير المطاف الشريف وطيبوها بالطيب وكان ذلك يومر الخميس لثمان بقين من ذى الحجة الحرام من السنة المذكورة ع

فصل ومن اعظمر ما وقع في ايامر السلطان قايتباي من الامور الهايلة حويق المسجد الشريف النبوى ذكرناه استطرادا لانه امو عايل عظيم الهول، وتفصيل ذلك أن في ثلث الليل الاخير من ليلة الاثنين ثالث عشر شهر رمصلي سنة ٨٨٩ طلع رئيس المودّنين الشيم شمس الديس محمد بن الخطيب الى الماذنة الشريفة اليمانية من ركور المستجد الشريف المعرونة بالريسية وهو يذكر وبماتجد وكانت السماء متراكمة بالغيوم متوارية النجوم اذ سمع رعد هايل وسقطت صاعقة لها لهب كالنمار اصاب بعصها علال الماذنة فانشق راسها ومات المؤذن رجمه الله وسقط باقيها على سقف المسجد الشريف عند الماذئة فعلقت النار فيد ففاحت ابواب المسجد ونُودى بالحريق في المسجد، فحصر امير المدينة يومنك السيد قسطل بن زعير الجالي وشيخ لخرم والقصاة وساير الناس وصعد اعل الجدة والقوة الى سطيح المسجد بالميساء في القرب يسكبونها على النار لتطفى فالتهبت واخذت في جهة الشمال والمغرب وعجزوا عن اطفاءها فهربوا واستولت النار علياكم ثات مناه فوت عشر انفس وعظمت النار جدا واحاطت بجميع سقف المسجد الشريف واحرقت ما في المسجد من المصاحف وخوايس اللُّـتُـب والربعات وكانت كتبا نفيسة ومصاحف عظيمة وصار المسجد كبخر لجيّ من النار يومي بشُور كالقصر الى ان استوعب الحريق جمسيدع المسجد والقبَّة العليا لله فوق قبَّة الذي صلعم وذَابُ رَصَّاصُه ولم يصلُّ

اثر النار الى جوف الحجوة الشريفة النبوية على ساكنها أفصل الصلوة والسلام لسلامة القبّة السُّفْلَى وعدم التأثير فيها مع ما سقط عليها كما هو امثال للبال واحتوقت حتى حجارة الاساطين وسقط منها تحدو ماية وعشرين اسطوانة واحترى المنبر الشريف النبوى والصنسدوي الذى في المُصلّى الشريف والمقصورة الله حول الحجرة الشريفة وسلمت الاساطين الملاصقة للحجرة الشريفة وسلم ما حول المسجد من البيوت وشوهد اشكال طيور بيص جومون حول النار كانها تكفها عن بيوت جيران الذي صلعم مع وقوع بعص شور النار فيها وعدم تأثيره فيهاء قل موروز المدينة وعلها وفقيهها مولانا السيد نور الدين على بن عبد الله السَّمهودي رحم الله بعد سوى هذه الحكاية بابسط من عدا في كتابه خُلاصة الوفا باخبار دار المصطفى صلعم وفي ذلك عبرة تامّــة وموعظة عامة ابرزها الله تعالى للاندار فحص بها حصرة النذير الاعظم صلعم وقد ثبت أن أعمال أمَّته تُعْرَضُ عليه فلمَّا ساءت الاعمال المعروضة ناسب ذلك الاندار باطهار الغار المجازى بها في يوم العرص قال الله تعالى وما نوسل بالايات الا تخويفًا وقال تعالى فلك يخوف الله به عماده يا عمادى فأتقوىء قل وشرعوا في تنظيف المساجد ونقصوا ما بدمن الانقساص ونقلوها من مقدّم المسجد الى موخره للصلوة فيه وعمل في ذلك امير المدينة وقضاتها وعامة اهلها حتى النساء والصبيان تقوباً الى الله تعالى وبادروا بارسال قاصد الى مصر وعرضوا ذلك على السلطان قايتباي ركمه الله فتهول من عذا لخادث العظيمر وتوجه الى عارة المسجد الشريف وعوف نعية الله تعالى عليه بتأهيله لهذا الشرف العظيم ورسمر بابطال جميع العاير المكية وغيرها وان يتوجه شادها السيفي جمال الديس سنقر الجالي مبادرا الى المدينة الشريفة وارسل اليه تحوا من ثلاثماية من ارباب الصنايع وكثيرًا من الجير والجال والبغال وساير موفائ ومبلغًا من الخوانة تحو ماية الف دينار فاكثر وجهر المون الكثيرة الى ان امتلات البنادر بها كالطور والينبع ونقلت الى المدينة الشريفة واستقبلوا العمارة جدّ واجتهاد الى أن كملت عمارة المسجد الشريف والقبد الشريفة والموائن وفرغوا منها على علما الوجه اللهي هو عليه الآن في علما الزمان ، وذكر السيد السهودي رجم الله تفصيله في كتابه خُلاصة الوفا فراجعه أن أردت احاطة العلم به وذكره بابسط من ذلك في ترخه اللبير الذى سماه وفاء الوفا باخبار دار المصطفى صلعم، وامر السلطان قايتبای ان يبني له رباط ومدرسة وماذنة حول المسجد الشريف النبوى فبنوا له مدرسة عظيمة ورباطًا مشرفًا على المسجد الشريف ما بين باب السلام وباب الرجة وارسل الى المدرسة خوانة كتب جليلة جعل مقرها المدرسة موقوفة على طلبة العلم الشريف وارسل مصاحف كثيرة وكُتُبًا لْحَوَانَة المساجِد الشريف عوض ما احترق فيد منهاء ووقيف قُرْى كثيرة بمصر تُحمل غلاتها الى جيران رسول الله صلعمر فيفرق عليهم لللَّ شخص ما يكفيه من لحبُّ بطول السنة فكان حصَّة كلَّ نفر سبعة ارادب في العامر سوى في ذلك بين الصغير واللبير والحر والعبد وذلك الخير جار الى الآن وزاد عليه الآن سلاطين آل عثمان اكثر عُما وقفه السلطان قايتباى لمكة والمدينة جزا الله الحسنين خيرا وضاعف للم ثوابًا واجرًا انه كريم حليم،

فصل في حتى السلطان قايتباي رجم الله تعالى ، اعلم أن ملوك الجراكسة ما حتى مناهم أحد غير السلطان قايتباي لتمكُّنه في الملك وكثرة ما

فعلد من الآثار الجيلة في الحرمين الشريفين فاقمر الاميم اللبيم يشبح الدوادار نايبًا عنه عصر وخرج الى الحبّم في سنة مم قبل وقوع حريسق المسجد الشريف النبوى بحو عمين وكان امير الحاج في عامر حجد الامير خشقده خرج بالمحمل الشريف وبركب الحاب المصرى فخرج السلطان قايتباى بقصد الحج والزيارة بعد خروج ركب الحلج بثلاثة ايام، ووصلت القصاد الى شريف مكة يومنذ سيدنا ومولانا المقام الشريف العالى جمال الدنيا والدين السيد محمد بن بركات بن حسى بن عجلان سقى الله عهده صوب الرجمة والسرضوان وكان من اخص المخصوصين به وصاحب الحلّ والعقد عنده قاضى القصاة شيخ الاسلام مولانا القاضى برهان الدين ابراهيم بن على ابن ظهيرة القاضى الشافعي يومنًا عكة طيب الله قراه فتهيَّا هو والسيَّد الشريف محمد أبن بركات لملاقاة السلطان فإن القُصَّاد اخبروا انهم فارقوه من عقبة ايلة وفي نهاية الربع الاول من طريق الحمة وارسل مولانا السيد الشريف احد قُواده ليسبقه الى ملاقاة السلطان بسماط حُلْوى فوصل الى الحُورات ولاقى السلطان ومدّ له السماط الحُلُّوي عناك فجلس عليه السلطان بنفسه واظهم غاية اللُّطف والحجابرة واكل وقسم على امراقه وعسكمه وكان سماطًا كبيرًا جليلًا، ويُحكّى من لطافة السلطان قايتباي انه لما جلس على السماط تناول شيمًا من الحلوى يقال له كُلُّ واشكرٌ فاكل منه وسال من اللبي جاءه بالسماط أيش اسم هذا عندكم فقال له القايد هذا اسمه كُلُّ واشكم فقال له سلَّمْ على سيَّدك وقُلْ له اكلنا وشكرناء فر للَّا وصل السلطان الى اليِّنْبُع عمل منه الى المدينة النبوية لنهارة السندي صلعم وتوجه اليها وكان قد خرج لملاقاته سيدنا ومولانا الشريف محمد

ابي بركات وولده السيد فيزع بن محمد ومولانا القاضي ابرافيم ابن ظهيرة الشافعي وابنه القاضي ابو السعود واخوه ابو البركات ابن ظهيرة قاضى جُدَّة فبلغام في اثناء الطريق أن السلطان عدل الى زيارة النبي عليه الصلوة والسلام فتوجهوا الى منزلة بدر واقاموا به منتظرين عدود السلطان من المدينة الشريفة، قال السيد على السمهودي في تاريخه اللبيم حمَّمِ السلطانِ الملك الاشرف قايتماى في سفة ٨٨ وبدأ بالمدينة النبوية لزيارة التربة المصطفوية على الحالّ بها افصل الصلوة وازكى التسليمات فقدمها طلوع الفجم من يوم الجعة الثاني والعشرين من ذي القعدة الحمام فلبس لدُخُولها حُلل التواضع والخشوع ، وتحلَّى عا جِبُ لتلك الحصرة النبوية من الهيبة والخصوع عترجل عن فرسه عند باب سورها ومشى على اقدامه بين ربوعها ودورها ، حتى وقف بين يدى المناب الرفيع؛ الحبيب الشفيع؛ عليه الصلوة والتسليم؛ وناجاه بالتسليم، وفاز من ذلك بالحظ المسيم، قر ثنى بصاحبيقيد رضى الله عنهما بعد ان صلَّى بالروضة الشريفة التحيَّة ؛ وعقر جبهتم في ساحتها السَّنيَّة ؛ وعرض عليه الدخول الى الحجرة الشريفة فتعاظم ذلك وقال لو امكنني ان اقف ابعد من عدا الموضع وقفت فالجناب عظيمر ، ومن ذا الذي يقوم عا جب له من التعظيم، قر صلى صبح الجعة في الروضة الشريفة في الصف الاول بين فقرأة الزُّوار والى جانبه الشيئ الامام العلامة برعان الدين ابن اللوكي أفر توجه لزيارة السيد حوة عم الذي صلعم ومن حوله من الصحابة اللين استشهدوا يوم أحد رضوان الله عليام اجمعين فشي مترجلًا حنى خرج من باب المدينة ولم يزل ذلك دابه ولم يسركب بالمدينة تأدَّبا مع الذي صلعم وعاد من الزيارة وحصر لصلوة العنة عال

السيّد السهودى رحم الله فبداق السلطان بالملاطفة وسالتى عن بعض المباحث فرابت من تواضعه وحلمه وثقوب فهمه ما ينفدون وصدف الواصف فانشدته بَيْتَى التلخيص وها

كانت مسايلة الركبان تخبرني عن احمد بن سعيد اطيب الخبر حتى التقينا فلا والله ما سمعتْ افني باطيب عُـا قد راى بُصْرى فطيب بهما جدا واجتمعت به قرب صلوة المغرب في الروضة ففاتحني باللام وراى في الخراب النبوى مكتوبا قوله تعالى قد نوى تقلب وجهك في السماء فلنوليفك قبلة ترضاف فول وجهك شطو المسجد لخرام فسالني عن عله الاية عل نزلت قبل المعراج ام بعده وكيف كان الاستقبال قبل نزولها فشرعت له في الجواب فاقيمت الصلوة في اثــــاء ذلك فصلينا فلمّا فرغ من عله الصلوة صلى ستّ ركعات بسكون وتأدُّب فلما انقصت الصلوة اقبل على طالبًا للجواب فذكرت له أن نزولها بالمدينة وان فرض الصلوة كان يمكة ليلة المعراج وذكرت له ما حكى في تعدَّد نسم القبلة وصلاته صلعم عكة بين الركِّفين اليمانيِّين جاعلًا اللعبة بينه وبين بيت المقدس الى غير نلك من الفوايد وهو مُصْعَ اليها متلذَّذ بسماعها فاستمرَّ بنا على ذلك حتى اقيمتٌ صلوة العشاء فصليما أهم عرضت عليه رفع بعض البدع من المدينة فامر برفعها وطلبت منه رفع المكوس من المدينة فامر بازالتها وجعل لامير المدينة في مقابلة ذلك الف اردب قروها له في كلُّ عامر وفرِّق بالمدينة الشريبةــة على فقرآمها وفقهامها وعلمامها تحو سنّة الاف ذهب وحصل في منه خير كثير واحسان جزيل، قر برز في اليومر الثالث من المدينة الشريفة قاصدًا حيم بيت الله لحرام انتهى كلامر السيد السهودي ملخصا،

قال العبِّ ابي فَهْد فلما وصل الخبر الى بدر بعود السلطان وبروزه من المدينة الشريفة الى السيد الشريف محمد بن بركات ومن معه ركبوا من بدر لملاقاة السلطان فاجتمعوا به في منزلة الصفرآء وتلاقيا على ظهور الخيل وتصافحا ومشى السيد الشريف عن يمين السلطان والقاضي برهان الدين ابن ظهيرة عن يساره وباق من معهما سلموا على السلطان على بُعد ومشوا امامه وصار السلطان يلاطفال ويسال عن احوالهم ويشكر مسعاهم ويطمى خواطرهم وجابرهم بالمكالمة وينصت لام اذا تكلموا واستمروا كذلك الى أن وصل السلطان اوطاقه فرجعوا عنه الى تُحَيمهم قَرَ صاروا يسايرونه في الطريق ويظهر كمال النشاط ويبدى لـ وافـر الانبساط والبسام السلطان خلعاً فأخرة مراراً عديدة وفارقوه من بدر وتقدّموا على السلطان الى وادى مر الظهران ورتبوا هناك سماطًا حافلًا جميلاً للسلطان ولمن معه فلما كان صُبح يوم الاحد مستهل ذي الحجة وصل السلطان أتحيمه بالوادي ووجد السماط عدودا فجلس السلطان ومن معد على السياط واكل منه واطعمر وفرق على من معد من عسكسوه الخاص به وخلع على الحُدّام والانفار اللين مدّوا السماط خلعًا فاخرة متعددة جميلة ووصل بقية القصاة والخطباء والاعيان من مكة للسلام على السلطان فسلموا عليه وانصرفوا امامه وركبوا وركب السلطان ومعه شيئ الاسلام القاضي ابراعيمر ابن ظهيرة وولده القاضي ابسو السُّعُود واخوه القاضي ابو البركات وامام السلطان الشيئ بـرهـان الديس اللركى لخففي واستمروا الى أن دخلوا مكة من أعلاها وكان القاضي ابراهيم هو الذي تقدّم لتطويف السلطان وصار يلقنه الادعية والتلبية الى أن وصل السلطان ودخل من باب السلام البرآني فطلع

يفرسه منه فجفل به جواده فسقطت عامته واستمر مكشوف الراس الى أن تقدّم المهتار رمضان وتناول العامة من الارض ومسحها وناولها السلطان فلبسها وكان ذلك تاديبًا له من الله تعالى حيث كان يتعين عليه أن يترجل ويدخل مُحْرِمًا مكشوف الراس تواضَّعًا لله تعالىء الر لما وصل الى العتبة الداخلة من باب السلام ترجل ونول وقرأ بين يديد المديس بصوت جهوري قوله تعالى لقد صدرت الله رسوله الرويا بالحسق لتدخلن المسجد لخرام أن شاء الله أمنين محلقين رؤسكم ومقصربي لا تخافون فعلم ما لد تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريباً هو الذي ارسل رسوله بالهُدى ودين للقي ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، ثر انه رفع يد، للدَّء للسلطان وأمن من حوله من اعل الاصوات ودخل من باب السلام ومولانا القاضي ابراهيم يُلقّنه المدعاء الى أن دخمل الطواف وقبل الحجر الاسود رهو اللهى يطوفه ويلقنه الادعية والرئيس ينادى بالدعاء لد من اعلا قبد زمزم والناس محيطون بالمطاف الشريف يشاعدونه ويدعون له الى ان الله طوافه وصلى خلف مقدام ابراعيم الر خرج من باب الصَّفَا الى الصفا وسَعَى راكباً ومعه مولانا القاضي ابواعيم يلقّنه الدعاء فلما فرغ من سعيه ركب فعماد الى الزاهر وبات في مخيمه وركب في الصبير في موديم ولاقاه مولانا الشريف السيد الحمد بن بركات واولاده وقاصى القصاة البرهان ابراعيمر ابن طهيرة وابنه لإسال ابسو السعود واخوه القاضى فخر الدين وابن عمد والخطباء واعيان الناس واللبر التجار فخلع السلطان قايتباي على للبيع ومشوا امامه في موكب عظيم وأبَّهة عظيمة ولم يتخلُّف احد عدة من الرجال وانتساء حتى المحدّرات ودخل مكة بهذا العنوان الى ان وصل الى مدرسته فترجل

الناس له وسلم عليه ودخل الى مدرسته ومُدَّ له بها مولانا السيد الشريف محمد بن بركات سماطا حافلاً جليلاً واستمر على ذلك تُمدُّ لد صُدِّحًا وليلًا الاسمطة الجيلة ومَدَّ لم في ثاني يوم قاضي القضاة البرهان ايراهيم سماطًا جميلاً واستمر السلطان عدرسته ما ظهر لاحد غير انه يتصدَّة بالليل كثيرًا ع وركب مرَّةً إلى درب اليمي ليشاهد ما قدم له مولانا السيد الشريف من الابل والخيل وتشكر من فصل السيد الشريف واستمر عدرسته الى أن طلع الى عرفات ومعه أمامه راكب الى جاذبه وهوشيخ الشيوخ البرهان ابراهيم ابن الكركي والامير يشبك الجالى واولاد القاضى يحيى بن الجيعان كاتب السرّ وحفيده القاصي ابو البقاء ابن لجيعان ورمضان المهتار ووقف جبل الرجة متصرع الى الله تعمالي سايلًا من رجمته القبول وكانت الوقفة يومر الاثنين فأفاص مع الناس والله حجّه وقرب الاضاحيّ غنما كثيرة واقدى شيمًا كثيرًا وكان يناسب أن يحد شيمًا من البُدْن فا أشار عليه أحدُّ بشيء من فلك وعاد بعد ايام التشريق الى مكذى وتوجّه الركب المصرى وتَأخَّرُ هو مكة ايامًا وقرر وطايف مدرسته لاهلها من المدرسين والطلبة وقراة حديم البخارى وقراة الربعة وخادمها وخادم المصحف والفرآشين والبوايين والوقاديين والخبازيون والسقامين والبميل والايتام والعريف والفقيه والموتنين وناظر المدرسة والوقف وللجابي والصيرفي واعجاب الخكاري وتحو فلك وجعل لَكُ واحد كفايته من القُمْم والدرام والزيت وكتب بذلك وقفية اشهد على نفسه بذلك فيها وعبل من الخيرات ما لمر يسبق اليه وحضر بنفسه يوم الجعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة بطرف الايوان الشمالي وقاضى القصاة البرهان ابراهيم ابن ظهيرة

بصدر الايوان وقدامه المصحف على كرسي وفرق على لخاصيون اجزآء البعد الشبيفة وتناول السلطان جُنْءا منها كاحد القُرَّاء وقريوا الى ان ختم القاضي ابراهيم وار يُؤخذ من السلطان للزيد حتى وضعه بنفسه وجُمعت الاجزآء في صَنْدُوق الربعة ودعى الداعي للسلطان ومدد للحاضرين سماطًا حلوا بدُّور المدرسة ونزل السلطان وجلس الى جنب القاضى ابراهيم واكلوا فرسقاهم سُكِّرا وسوبية وفرق عليهم فتوحا وانصرفواء أثر بني السلطان سبيلاً على يمين الداخل الى خان البزازين بالمُستى يقال له العلقمية وكان امامه الى جهة القبلة بالمسعى سبيل قديم للقاضي شهاب الدين الطبري على يمين الذاهب الى المروة فاشار الخواجا شمس الدين ابن الزمن والمهندس ان يهدم عدّا السبيل حتى تظهر عبارة السلطان وسبيلة فهُدم وصار المسعى مكشوفًا وعبارة الحان والسبيل ظافرًا ، وخرج السلطان في ظهر يوم السبت لاربع عشرة ليلة خلت من في الحجة بعد أن طاف للوداع والرئيس يدعو له على قبة زمزم ومشى القَهْقُرى الى ان خرج من باب الخزورة وركب معد السيد الشريف محمد ابن بركات واولاده وقاضى القضاة ابراهيم ابن ظهيرة الى الواهم فررتم ووادعا وسار الى مصر وعاد الى علكته لم يختل عليه شيء من امر ملكه مع غيبته عن تخت مصر مدة سفره الى للحمِّ وعوده اليها وهو تحسو ثلاثة اشهر وذلك لاتقانه امر المملكة وتدبيره فيه وضبطه , 7ـ الله ا وكان واسطة عقد ملوك الجراكسة، واقربهم الى قلوب الرهية في اللَّطف والموانسة ، واجمله جمالًا واجمالًا ، واحسنه احساناً وافصلهم افصالًا ، واكملا عقلًا ونبلًا واعتدالًا واكثرهم في جهات الخير آثارًا واوفرهم عماير واوقافًا وادرارًا ، واطوله طولاً وزمانًا ، واكملهم ملكًا وقُولًا وامكانًا ، وكانت

ايامه كالطراز المذهب، ودولته تاجلى كالعروس في حُلل الجواهر والذهب، وعاشت الرعية في ايامه عيشًا رَغَدًا، وظهرت العلماء في ايامه ونموا فصاروا نجوم الهُدَى، الى ان تنبه له الزمان الجاير، واستيقظت له عيسون صروف الليالي والجدود العواثر، ودارت عليه كما دارت على من قبله الدواير، وهذا شان الدنيا الدنية في ابناءها الاصاغر والاكابر، ودأبها في السلاطين والملوك الغواير، والبقاء والدوام لله عزّ وجلّ القدير القاهر، فقدم على تايتباى بريد اجله، وما اغنى عنه ما جمعه من خيله وخوله، ولا منع عنه شيء من حيله وحوله، فاقدم على تأيتباى بريد اجله، وما اغنى عنه ما جمعه من خيله صائح عله، وترك ما خوله من متاع الدنيا ورآء ظهره، وأدرج في اكفان صائح عله، وترك ما خوله من متاع الدنيا ورآء ظهره، وأدرج في اكفان اعباله بعد ما غسل بدموع فقره، وانزل من سرير الملك على التابوت الى قبره، وقدم على رب كريم، ووقف بين يدى ملك غفور رحيم، وانشد لسان حاله وهو بين يدى ملك الملوك الحكيم الحليم،

اذا امسى فراشى من تراب وصرت مجاور الرمس الرميه فهنوفي اصبحا في وقدولدوا لك البشرى قدمت على كريم وكان انتقاله الى رجمة الله تعالى في اواخر يوم الاحد لثلاث بقين من ذى القعدة سنة الله وصلى عليه يوم الاثنين ودفن في الصحرآه بتربته بناها في حياته في غاية لخسن والزينة وبها مساكن للفُرَّاء واوقاف دارَّة عليهم الى الآن ليس عصر احسى تربة منها وصلى عليه بعد ذلك صلوة الغايب بالمساجد الثلاثة وكان له مشهد عظيم لم يُعْهَد لملك قبله وكانت مدّة سلطنته ثلاثين سنة الا ثمانية اشهر ولم يملك احدد من ملوك، البراكسة قدر مدّة ملكه ع

وتوقى بعده الملك ولده الملك الناصر ابو السعادات محمد

وكان شاباً يغلب عليه الجنون والسقه ما كان له التفات الى الملك ولا الى السلطنة بل غلب عليه اللَّهُ واللعب والحركات المستبشعة يحتى عنه امور قبيحة منها انه كان اذا سمع بامراة حسناء عجم عليها وقطع دايد وكانت من اعقل النساه واجملهن قبَّأتْ له جارية جميلة جدًّا وجمعتها بع في بيت مزين اعداته لهما فدخل بها وقفل الباب على نفسه وعليها وربطها وشرع يسلم جلدها عنها كالجُلّادين وفي حية فلما سمعوا صوت بكاءها ارادوا الهجوم عليه فا امكنا لانه قفل الباب من داخل واستمر كذلك الى ان سلخها وحشى جلدها بالثيوب وخرج يظهر لهمر استاديته في السلخ وان الجُلَّادين يتجزون عن كماله في صنعتد، ومنها انه مر وهو في موكبه بدكان حلواني يبيع للحلاوة وبسطته قدامه فاقامه من ذُكَّانه وجلس مكانه يبيع لخلاوة ودار حوله امرأله يشترون منه لللاوة واخذ بيده الميزان وصاريون للم لللاوة الى أن حيرت وكذلك دُكَّانِ الاقسمة واللُّدُس وغيرِها، وكانت له حركات من عده الخرافات منها ما يصحّ ك ومنها ما يبكى الى ان سقط من اعين العسكر، وسطوا عليه كما سطى بالحسام الابتر، وسلخوه من الملك دما سليخ تلك الصعيفة بالحاجر، ومزقوه كل عربي ولعداب الاخرة اكبر، في غروره انه خسرج متخفيا منفردا عن عبيده وخدمه متباعدا عن خوله وحشمه فتوجه عشى وحده الى بر الميزة فاكمن له عشرة انفس من عالمك ابيده في خيمة على عره فلما وصل البائم وكان وحده منفردا خرجوا عليه من الخيمة ومسكوا بلجامر فوسه وضربوه بالسيوف الى أن قطعوه وجاءوا بمه مقتولاً الى القاهرة ودفنوه في تربد ابيم في سنة ٩.۴ ،

ثر ولوا بعده خاله الملك الظاهر ابا سعيد قانصوة وصو خال الناصر محمد بن قايتباي كان سادجًا اميًّا لا يعرف الا بلسان الجركس قريب العهد ببلده لان السلطان قايتباي جلبه من بلاده وهو كبير وخطه الشيب وصار يرقيه بواسطة زوجته خوند أم الناصر لانه اخوها وهي الله اقامته مقام ولدها الناصر وبذلت له الاموال والخزاين وارادت تقويته واقامته واصلاحه ولن يصلح العطار ما افسد الدعر شا استكله لْإَمْدَ لَلاَيَالَةَ وَمَا اقْلُوهَ لِلسَّلْطَنَةَ وَكِيفَ لَهُ بِهِا وَأَنَّى لَهُ تَخْلَعُوهُ بِعِدُ أَن ساسهم سنة وسبعة اشهر واخرجوه من الملك في اواخر سنة ٥٠٥ وولوا بعده السلطنة الامير اللبير جان بلاط وتملقب بالملك الاشمف جانبلاط في اوايل سنة ١٠٦ ولا تُهَنَّأُ بالسلطنة ولا وافقد احد عليها وخلع بعد ستة اشهر وتولى مكانه الملك العادل طومان باي وما استكيل يومًا واحدًا بل عجم عليه العسكر وقتلوه شا قدم احد على السلطنة وكانت الامرآء متوقرة وكلهم يشير بعضام الد بعض في الملوس على تخت الملك فأتفقوا على أن يولوا قانصوه الغورى لانسام راوه لدين العريكة سهل الازالة اى وقت ارادوا ازالته ازالوه لانه كان اقلَّم مالاً واضعفهم حالا واوهنهم قوة فاشاروا عليدان يتقدم فأنى فالزموه بذلك فقال اقبل فلك سنكم بشرط أن لا تقتلوني فأذا أردتم خلعي من السلطنة اخبروني بما تريدونه وانا اوافقكم على ذلك واترك للمر الملك وامضى حيث اربد فعاهدوه على ذلك فقبل منهم وولوه السلطنسة ونقبوه الملك الاشرف ابا النصر قانصوه الغورى ف سنة 1.9 وفرج العسكر بولايته لاناع سنموا تعدد السلاطين وسرعة تعصى ملكهم بل فرح العامة وامنوا على انفسام واموالام في الجلة، وكان قانصوه الغورى

كثير الدهاه ذا راى وفطنة وتيقُّظ الا اذه كان شديد انطمع كثير الظُّلم والعسف خيلًا محبًّا للعارة، ومن جملة عاراته للاامع والتربة بالقرب من بين القصرين عصر وكان في نيَّته أن يُدْفَى بها ووقف عليها اوقافًا كثيرة وما قُدَّرُ له دفنه فيها بل ذهب حت سنابك الخيل وما عُرف وما تدرى نفس باقي ارص تموت، وله أثار جميلة في طريق للحمية في عقبة ايلة ومآثر عكة المشرفة وغيرها وكان تحفظ حرمته على الامرآه بالدربة والتنول معهم من غير تشديد عليه ولا اطهار عظمة أو أمر أو نهى وذلك في ابتدآه امره الى أن تبكّن من قوّته وباسم، حكى شبخسنا الشيخ شهاب الدين احد بن موسى بن عبد الغفار المغربي الاصل أثر المصرى فزيل الحرمين وهو الطف من اخلفا عند رجد الله عسى والسده وكان من المباشرين ارباب الاقلام في ديوان السلطان قانصوه الغورى رجم الله قال استشمّر الغورى مبادى فتنة ارادوا الامرآء احداثها وارادوا ان يجعلوها مقدمة لخلعه من السلطنة فلما استشعر الغورى ذلك مناه عمل ديوانا جمع فيه الامرآء والمقدمين وامرهم بالجلوس وجلس بيسنا كاحدهم وكانت عدة الامرآء الوقوف بين يدى السلطان ولا يجلسون معه الا على السماط في الاكل فقطُّ فلمَّا اجلسام وجلس بينام استنكروا فلك مند وصاروا يفتقدون عن سبب فلك وكلُّ مُصْع الى ما يـقـول متوجه الى السلطان غاية التوجه فقال لا يا اغوات انها جمعتكم لأُسْأَلُم سُوالًا خطر ببالى واطلب منكمر جوابه على الوجه الذى ترونه صوابًا فقالوا نعم فقال اسائلم عن جماعة جاءوا الى رجل وناولوه صرة من الدراهم مربوطة مختومة واودعوها عنده فقال لام انا استودع منكم هله الوديعة بشرط أن تأتوني وتطلبوا وديعتكم متى بلا نبزاع مسعى ولا

خصومة فارق وديعتكم اليكم فقالوا له نعم قبلنا منك عدا الشرط وأودعوه ومصوا أثر عادوا اليد بعد مدة وقالوا له نريد الوديعة بناع شديدة وخصومة ومصاربة فقال الم عذه وديعتكم حاضرة خذوعا بلا نواء وصور معى كما اشترطت عليكم فقالوا لا بل لا بدُّ لنا معك من الخصام والنزاع فايُّم على الباطل وايُّم على للوِّن ففهموا مُراده واستعفوا مند فقال لا أنا ما جلست معكم الا لتعلموا الى كاحد كم لا امتاز عنكم بشيء وعده السلطنة اسلمها لايكم اراد ولا أنازع فيهما ولا اخاصمكم عليها وانما اذا والله من الجند، فقبل كلَّ مناه يده وانعنوا له بالسلطفة وسالوه في استمراره سلطانًا عليهم وسكنت الفتنة بهذا التدبير وغفلوا عند مدَّة واشتغلوا عند بصرورات أخْري وطال معد للبسل الى أن صار ياخده واحدًا بعد واحد ويتغافل قر يحصل حيلة أخْسرى وعسلسة اخدى لاخده فياخده بها ويوقع بين الاثنين وياخد هذا بداك وذاك بذا ويدسس للم الدسايس من الطعام السمر وتحود حتى افني فَرُانستهم ودُفاتهم الا قليلًا منهم واتخذ عاليك لنفسه جلدًا، واستُجلب جُلْبَانًا وأَعَدَّ عَدَدًا وعُدَدًا وصاروا يظلمون الناس ظُلْماً " ويعاملون للخلق عسفا وغشماً وصار يغضى عنهمر ويتغاضى لهمر فاظهروا الفساد، واللكوا العباد، واكثروا العناد، وطغوا في البلاد، وصار هو يصادر الناس، وياخذ اموالهم بالقهر والباس، وكثرت العوانية في ايامه للثرة ما يصغى اليهم وصاروا اذا شاهدوا احدًا تسوسع في دنياء او اظهر التجمّل في ملبسه او مثواه ، دَسُوا به الى السلطان، ، فيرسل اليم الاعوان ، ويطالبه بالقرص ويستصفى امواله ، ويسلمد الى الصوباشي لياخذ ماله، ويهتك افله وعياله، ويعذبه بأنواع الاسكنجم الى ان يصير فقيرًا بعد غناه ، ومُعْدِمًا بعد تُرُوته واستغناه ، وجمع من عذا الباب اموالًا عظيمة ، وخزاين واسعة جسيمة ، دهبت في آخر الامر سُدًا ، وتفرقت بيد العدّا ، وتفرقت بددا ، وهكذا كلّ مال يوخد على هذا الاسلوب ، وبُخْمَع على هذا الطريق المنكوب ، لا ينفع من جمعه ، بل يصرُّ صاحبه ويهلك معه ، وهيهات ان ينفع مال حصل بأنين كلّ حزين ، وسلب بالقهر والعُسر من كلّ مظلوم مسكين ، إوكيف ينفع سالبه ، ولا نفع صاحبه ، وكيف يتهنّى به من اكتسبه ، على هذا الوجه وابكى كاسبة ،

الا ان مالاً كان من غير حلّه سيخرب يومًا اهله واقاربه، وامّا الميراث فبطل في الماهم وصار اذا مات احد يوخد ماله جميه للسلطنة ويترك اولاده فقرآء الا ان اعتنا به اعتناء كبيراً، جعل له نوراً يسيرًا، من مال ابيه، واخد لنفسه باقيه، واشتد طمعه، وكثر طلمه، يسيرًا، من مال ابيه، واخد لنفسه باقيه، واشتد طمعه، وكثر طلمه، في آخر الماهه، فاستجهاب الله فيه دُعاء المطلومين، وقطع دابر النقصوم المدين طلموا والجد لله ربّ العالمين، حكى لى والدى رجمه الله تعالى عن شخص كان مجاب الدعوة من اولياة الله تعالى انه راى عصر في آخر ايام السلطان الغورى جندياً من الجراكسة الملابان اخذ متاعاً من ذلّال ولم يُرضه في قيمته فتبعه الدّلال يطلب حقّه منه وهو يمتنع فقال له الدلال بيني وبينك شرع الله تعالى فصربه بالدّبوس فشيّج راسه وقال هذا شرع بيني وبينك شرع الله تعالى فصربه بالدّبوس فشيّج راسه وقال هذا شرع الله وسقط الدلال مغشيًا عليه ومضى الجندي بالمتاع وما قدر احدٌ من المسلمين على منعه عا فعل قال الرجل فصعُبَ على مشاهدة هذا الحال فرفعت يدى الى الله تعالى ودعوت على الجندى المزبور وعلى سلطانه وعلى الظلمة من أعوانه فصادف ساعة الاجابة وبتُ تلك الليلة على وعلى الظلمة من أعوانه فصادف ساعة الاجابة وبتُ تلك الليلة على وعلى الظلمة من أعوانه فصادف ساعة الاجابة وبتُ تلك الليلة على وعلى الظلمة من أعوانه فصادف ساعة الاجابة وبتُ تلك الليلة على وعلى الظلمة من أعوانه فصادف ساعة الاجابة وبتُ تلك الليلة على وعلى الطلمة من أعوانه فصادف ساعة الاجابة وبتُ تلك الليلة على وعلى الطلمة من أعوانه فصادف ساعة الاجابة وبتُ تلك الله المناء على المناء على الله تعلى الله تعلى المناء الله تعلى الله تعلى الله تعلى المناء الله تعلى المناء الله تعلى المناء الله تعلى المناء الله المناء من أعوانه فصادف ساعة الاجابة وبعث تلك الله المناء الله تعلى المناء المناء

طهارة وانا مفكر في امرهم واحتمث نفسى بذلك واقول كيف يزول ملك هذا السلطان العظيم وقد ملأت جنوده الارص وأتى للمسلمين بسلطان آخر يرفق بالرعايا، وتطمعُن في دولند البرايا، فاخذ في الموم فرايت فيما يرى النافر ملايكة نولت من السماء وبايديهم مكانس وه يكنسون الجراكسة من ارض مصر ويلقونهم في جو النيل فاستيقظت من النوم واذا بقارى يُتلُو القران فانصت له فاذا عو يقرا قوله تعالى فانتقمنا مناهم فاغرقنه في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين، فعلمت أن الله تعالى بإخذه اخذًا وبيلًا فا مضى قليل الا وبرز الغورى جنوده وامواله وخواينه من مصر لقتال المرحوم المغفور له السلطان سليم خان الى حلب فجاء الخبر بعد قليل بانه انكسر وقتل اكثر جنوده وفقد تحس سنابك الخيل في مرج دابق وعرب بقية الجيوش من الجراكسة الى مصب وصيروا الدوادار طُومان باي سلطاناً والسلطان سليم في اثرهم يفتي البلاد ويصبطها الى ان وصل الى الريدانية خارج مصر فخرج طومان باي ومن معد الى قتاله فيا تهل هو ومن معد ساعة الا وانكسروا ودخيل السلطان سليمر خان الى مصر وضرب وطاقه في الجزيرة الخصراة على ساحل النيل وعرب طومان باى الى البر ومسكم شيخ عرب وجاء بد الى وطاق السلطان سليم فامر بصلبه في باب زُوِيَّلة ليَراه الناس ويصدَّقون بقتله فان الغاس صاروا لا يصدّقون بانه مسك وصاروا يزعمون بانم اختفى لأخْصُلُ له فوصة فجرج وكثر كلام الناس وصار مظنَّة الفساد وكثرة القيل والقال فامر السلطان سليم بصلبه تسكينا للفتنة ع وكان صلبُه في باب زويلة في حادى عشر ربيع الاول سنة ١٣٣ وبصلبه انقطعت دولة الجراكسة كما انقطعت دولة من قبلم من ارباب الدول من الاتراك والاكراد والعُبَيْدين من الدول وعكذا شان الدفيا في ابناءعا تتقلّب بهم وتتحوّل عنهم الى تقلّب والى تحوّل كما قيل

ما اختلف الليل والنهسار وما دارت نجوم السماء في فَلَك الله لِنْ السلطان من ملك قد زال سلطاند ال ملك

وملك ذي العرش دايم ابدًا ليس بفان ولا بمستسرك، وملوك الجراكسة اثنان وعشرون ملكا اولهم السلطان الملك الظاهر برقوق وآخرهم طومان باي ومدة ملكهمر ماية وثمانية واربعسون عاما وليس لطومان باي اثر لقصر ايام سلطنته، وللاشرف قنصوه مسآئس جميلة وعاير حسنة جليلة رجه الله وسامحه عما عره السلطان قنصوه الغورى محكة المشرفة باب ابراهيم بعقد كبير جعل عُلُوه قصراً وفي جانبيه مسكنين لطيفين وبيوتًا معدة للكوا حول باب ابراغيم وقف الجميع على جهات الخير ولا يصمِّ وقف ذلك القصر لانسم في صواء المسجد وكذلك المسكمان لان اكثراها واقع في ارص المسجد الحرام وما امكن العلماد ان يفكروا ذلك في ايام سلطفته ودولته لعدم اصغاده الى كلامر اعل الشرع والدين، وعدم اقدام العلماء على المسلسوك والسلاطين الطمع في الدنيا الدنية وللخوف على مناصبهم الاعتباريَّة فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، وبني ايتما ميصاً الخارج باب ابراهيم عن يمين الخارج من المستجد في بطَّالة الآن لان روايتم عقونتها قد تُصل الى المسجد فيتأذَّى بها المسلِّون فابطل وغلق قريبًا في سنة ١١٠ بالامر الشريف السلطاني، ومن أثار الاشرف الغوري ايضًا الترخيم الواقع في حجر البيت الشريف عُمل بامره في ايامه واسمه مكتوب فيمه وفرغ من عمله سنة ١١٧ ، ومن أثاره بناء سور جُدَّة فانها كانت غير مسورة وكانت العربان في ايام الفتنة تهجم على جُدَّة وتنهبها واسرَتْ عربان زَبَّيد في ايام الفتن الخواجا محمَّدًا القاري وكان من اعيان التجار؛ من اهل الاعتبار، فهجموا على بيته وانزلوه من السطم واركبوه معهم على طهر فرس ارتدفه واحد من زبيد واخذوه الى اماكنهم وفي قرب عقبة السويق من درب المدينة الشريفة ومكث عندهم اياماً الى ان اشترى نفسه منهم بثلاثين الف ذهب فردوه الى مكة بعد ان استوفوا عدا القدر مندء ونُهبَتْ جُدّة مرارا في الفتن الله وقعت بارض الحار بعد وفاة المرحوم المقدس الشريف محمد بن بركات بين اولاده وجيرت احوال يطول تفسيرهاء فارسل السلطان الغورى احد امرآه المقدمين وهو الامير حسين اللُّرْدي وجهَّز معه عسكرا من الترك المغاربة واللَّوَنْ ف في تحو خمسين غرابًا لدفع ضرر الفُرتُقال في بحر الهند وكان مبسادي طهره وام ه بدفع الفتر الواقعة اذ ذاك في جُدَّة وجعلها لم اقطساعًا فلما وصل الامير حسين الكردى الى جدّة بني عليها سورًا في سنة ١١٧ وهو الباقي الى الآن ع وكان ظلومًا غشومًا يسفك الدماء، ولا يرحم من في الارص ليرجم من في السماء، فاذا صر أوطاقه مكان في سفر او حصر، وتب حوله اعوانه وجنوده ترتيبًا خاصًا لارعداب من حصر ، ونصب اعوادًا للصِّلْب والشُّنْق والشنكلة ، واتام جَلَّادين للـقـتـل والتوسيط والصرب والبُّهْ ملة؛ فاتَّى مسكين وقع في يمه قتله بأَدُّنَّي سبب، أو عذبه بالمقارع أو صلب، أظهارًا للماموس الفرعوني المهيسب، واخافة للخلق بالسياسة والترهيب، كما يُحْكى أن الحِياب دخل بلدة فصادف انسانًا عند دخوله فسكه وامر بصربه فقال له اي ذنب لي تصربني بسببه فقال له لا ذنب لك وللتي اريد ارهاب اهل البلاد فحملني

بنفسك ساعة فصربه خمسماية سوط أثر اطلقهء وكانت للامير حسين المذكور اسمطة عدودة في ساير الايام، وكان اكولاً بَذَّولاً للطعامر، سمحًا في المواكلة والاطعام؛ يستوفي الخروف وحده مع ارغفة عدَّة؛ وتفايس له معدّة، وكان كوديا دخيلًا في طايفة لجواكسة لا يملا اعينا ولا يعتبرونه فيما بيناهم قاراد السلطان الغورى ابعاده عناهم حاية لد مناهم وكان معتنيا به فاعطاه بندر جُدّة على وجه التيمار له وجهز معه عارة ليـقـــــتـــل الافوند الدّين ظهروا في بنادر ارص الهند واستطرقوا اليها من جو انظلمات من ورآء جبال القمر الله في منبع ماء النيل وعاثوا في ارص الهند ووصل اذاهم وافسادهم الى جويرة العرب وبنادر اليمون وقنصد السلطان الغورى دفع اذاهم عن المسلمين بارسال الامير حسين اللردي الى جُدَّة فلمَّا اتى الى جدة سورها، وبني ابراجها واحكها، وهدم كثيرًا من بيوت الناس؛ مَّا يقارب موضع السور لوضَّع الاساس، واخذ حجارتها وبني بها السور في شدَّة باس، واستخدم عامَّة الناس، في تهل الحر والطين حتى النجار المعتبرين وسايو المتسبّبين وضيّو على البِّمَّاءيون حيث يحكى أن أحداثم تأخّر قليلًا عن المجيء فلمّا جساء أمر أن يُبْنَى عليه فبني عليه واستمر قبره جوف البناه، الى يوم الجوآه، الى غير نلك من الظلم الشديد، والجور العنيد، وبني السور جميعه في دون عم من شدَّته وغشمه واقدامه وطُلمه واستم حاكما بجُدَّة الى ان تقوى بالمال وتأثّل وجمع خزايي من كل صنف فتوجد الى الهند في حدود سنة الله ودخل واجتمع بسلطان تجرات يومدنى وهو المرحوم المغفور لمه السلطان خليل شاه مطقر بن السلطان محمود شاه اللجراتي فاكرمه وعظمه وانعم عليه بنعية طايلة جزيلة فلما سمع الافرني به ارتفعوا عن

بنادر كجرات الى بنادر الدَّكن وتحصّنوا بقلعة متقنة محكمة لهم عناك في تخت ملكهم الى الآن يقال لها تُخت ملكهمة المتمومة والواو المشددة المفتوحة بعدها هاء ساكنة يسر الله تعالى فاتحها لسلطان الاسلام، وقتلع بسيفة دابر الافرنج اللمام، وكافّة عباد الصليب والاصنام، ولقد احسى من قل

اعباد المسيم يخاف فحيى وحي عبيد من خُلُق المسجاء ولم يستقر الامير حسين في كجرات بل عاد الى اليمن وافتتم في طريقه على عوده علكة اليمن من بني طاهر ملوك اليمن طُلْمًا وعدوانًا في سنة ٩٣ بعد امور يطول شرحها وترك بها نايمًا له في زبيد اسمه بسسباي جركسي من عاليكه وقتل السلطان عامر بن عبد الوقاب مع اخيه عبد الملك بن عبد الوعاب وكانوا ملوكًا من اعل السُّنَّة والجاعة طاهريين في الاعتقاد؛ ظاهريبي على اهل البدع والالحاد، رحم الله تعالى وانقرضت كالباحث عنها بظلفه، وقدم الى مكة وكانت دولة الحاكسة قد انقرضت عصر وملكها السلطان الاعظم السلطان سليم خان بي بايويد خان بن محمد خان، رجم الله تعالى واسكنم فسيح للخان، وسقى عهده صوب الرضا والغُفران \* فتوجّه سيّدنا ومولانا المقام الشريف العالى سيد السادات الاشراف، وتاج روس الشرفاء من بني عبد مناف، مولانا السيد الشريف جمال الدنيا والدين محمد ابو نمى بن بركات خلد الله تعالى سعادته، وابد عوه وسيادته، ارساه والدُه الشريف بركات ليدوس غاية التعظيم والاكرام، وبلغ بذلك جميع ما طلبه ورام، وعاد الى والده الشريف معزّرًا مكرّمًا ومعه احكام شريفة بكل ما طلبه واراده، وارسل حكم مع السيّد عرّار بن عجل الى السيد الشريف بركات رجمه الله بقتل الامير حسين اللردى المذكور وهو اللى استخرج هذا للحكم لعداوة سابقة بينه وبين الامير حسين المذكور فأخذ مقيدًا الى جُدّة ورُبط فى رجاء حجر كبير وغُرّى فى بحر جدّة فى موضع يقال له امر السمك فاكلته الاسماك، بعد أن كان يُعَدّ من الاملاك، وكان طعامًا للحيتان، بعد اطعامه الصيفان، وغرى مقيّدًا بالاصفاد، بعد أن قتل ما شاء الله من العباد، وتفرّى فى البلاد جنوده واعوانه بددًا، ووجدوا ما عملوا حاصرًا ولا يظلم ربّك أحدًا ه

## الباب السابع

في ظهوم ملوك آل عثمان \* خدّه الله تعالي سلطنتهم القابحة الي اخر الزمان \* وذكر نبذة من مناقب اسلافهم السلاطين العظام \*

وذكر ما عَروة في بلد الله الحرام \* وفعلوا فيه من الخيرات الحسان \* وذكر بنا المسجد الحرام \* على الوضع الذي هو عليه الآن \* وفيه فصول الفصل الاول في ذكر الفتح الخاقان ودخول مالك العرب والتجم في سلك الملك العثمان ونبذة من ذكر اسلافهم اللبار ، بطريق الاختصار ، خلّد الله ملكم مَدى الزمان ، وابقى مُلك الارص فيهم وفي عقبهم الى انتهاه الدّوران ، لما اراد الله تعالى باهل الارض احسانا وافصالا ، وقدر ظهور العدل والفصل فيهم اكراما لهم واجلالا ، وقصى باطفاح فيران الطّلم والفتن ، ورفع مواد الفساد والحن ، وتأييد دين الاسلام ، وتقوية اصل السّدة السنية المتمسكين بسني سني محمّد عليه افصل الصلوة والسلام ، وأدامة الشريف على رغم الملاحدة اللهام ، اطلع في افق الخلافة وأكامة الشرع الشريف على رغم الملاحدة اللهام ، اطلع في افق الخلافة

العظمى شموس الايالة العثمانية ، واسطع من اوج سماء السلطنة اللبرى بُدُور كمال المعدلة الخاتانية، واجلس على سرير الملك من ملكه الله اعظم عَالَكُ الاسلام ، وفاتع على يُدِّيه اكبر الامصار والبلاد بالسيف الصارم الصمصام؛ والحسام الحاسم مَوَادٌ الظُّلْم من كلَّ ظافر وظلَّام ، ونشر به جناج الاس والامان على اهل الايمان من الانام ، فاخذ احاسى محاسين عُالَكُ هَذَا الرِّبِعِ المسكون ، وكان مُظَّهِراً لقول من يقول للشيء كُيُّ فيكون ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارص يرثها عبادي الصالحون، واستولى بتأييد الله ونصره على شامر البلاد ومصره ومسلا نطع الدنيا بدماء سيف قهره ، كما ملأها بافاعدة سيل عدله وسيب لطفه وبوه، وتشرِّفت بذكره في الحرمين الشريفين صدور المنابر، وروس المناير٬ وعر مساجدها وتلا ائما يعر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، واقام الملَّة الخنيفية واحيى ما لها من مآثر، الملك المالك الهُمام، الليث الباسل الصرغام، السلطان الاعظم، والخاةان الاكرم الانحم، خير خلف خلفاء الرجي ، اشرف سلف سلاطين آل عثمان ، السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان ابن السلطان محمد خان ابسن السلطان مراد خان ، ابن السلطان محمد خان ، ابن السلطان يلدرم بايزيد خان ابن السلطان مراد خان الغازى ابن السلطان اورخان ابن السلطان عثمان الغازى تغمدهم الله تعالى بالرجة والرصوان، وحقهم بروايي الروم والرجان وابدلا عما انتقلوا عند من الملك الفاني بالملك الباقي في اعلا غرف لإنمان ، وابقى السلطنة في عقبهم خالدة تالدة الى يوم لخشر والميزان "

م معدد للم غاز وللم حير الملوك صناديد الصناديد

اولاقك الناس ان عدّوا وان ذكروا ومن سوام فلُغُو غير معسدود لو خلد الدهر دو عز لعسزته كانوا احق بتعير وتخليده وجده الاعلا السلطان عثمان الغازى رجم الله تعالى اصله من التراكمة الرَّحالة النَّوْالة من طايفة التتار والسلطان عثمان اول من ولي منهم السلطنة في بلاد الروم في سنة ٩٩٩ وهو ابن ارطغرل بن سليمان شاه ويتصل نسبه الى يافث بن نوم عمر وهو للدّ الاربعون لحصرة السلطان سليم خان بن بايزيد خان رجم الله تعالى ولما كانت اسماءم بلغة الترك القديم لد نذكرها لعُسْر صبطها وفي مذكورة في التواريخ التركيّة ، وكان سليمان شاه سلطاناً في الشرق في بلاد ماعان قُرب بَلْمَ فلمَّا ظهر جنكيزخان اخرب بلاد بلخ واخرج منها السلطان علاء الدين خوارزم شاه وتفرقت اعل تلك الممالك وخرج سليمان شاه من بلد ماعان بخمسين الف بيت من التركمان الى ارض الروم ومرّ بحُلَب وعبر بحد الفرات، فغرق بعرسه في الفرات، واخرج منه الي بحر البرجمة في اعسلا المنات، ودفي امام قلعة جَعْبُو وتفرِّق من معه من التركمان، في اطراف تلك البلدان ، ودراريام موجودون رحالون نسرّاليون الى الآن ، وكان لسليمان شاه اربعة اولاد عادا اثنان منام الى بلاد التجمر وال سُنْقر وديندار وتوجه الى بلاد الروم اثنان وها ارطغرل وكون دوغدى وقدما على السلطان علاء الدين السلجوقي وكان سلطان بلاد قرمان وتخت ملكه قونية فاكرمهما واذن لهما في الاتامة في ارضه فاستاذنا منه في جهاد اللُّقَّارِ واجتمع عليهما من التراكمة طايفة من الغُراة وصار دَابُهم الجهاد في سبيل الله وكان مقرهم ما بين قره حصار وبلجك في محلّ يقال له سكو تجك صيروه قشلاقا وجبل ايلاتيج جعلوه بيلافا فسكنواها مع مواصلة

الغزو والجهاد، وتُنْع اللفرة حول تلك البلاد، الى ان توق ارطغرل في سفة المه وخلّف اولادًا انجادًا نجبًا المجادًا اشدُّم باسًا، واقوام جاسًا والهام غراسًا، السلطان عثمان وكان مولده في سفة ١٥٣ داب في خدمة والده في المهاد، وتغرّس في الغزاة في سبيل الله منذ نشأ مع الاولاد، واستحبّ بعد والده مع اللقّار في القتال والجلاد، فراى السلطان علاء الديسن جدَّه وجهده في الجهاد، وعلم تابليته ونجابته في فئع اطراف تلدك البلاد، فاكرمه واعزّه وامدّه بانواع الاعانة والامداد، وارسل اليه الراية السلطانية والطبل والزمر ووسعه باسم السلطانة تقوية ليده، وشدتًا لعصده، فلمّا وصل الطبل والزمر قام على قدمَيْه، تعظيمًا لذاك فصار ذالك عاعد عنوا المناه الأله المالك فصار ذالك قانوًا لآل عثمان، باقياً مستمرًا الى الآن، فانه يقومون على اقدامه، عند صرب النهية على ابوابه،

وكان جلوس السلطان عثمان العازى على تخت السلطانة في سنة ١٩٩ واقتتح فيها قره حصار من اللغار وامر بصلوة الجعة وخطب بآسمه فقيمة كان من اهل العلمر اسمه طورسن فقيمة ثر افتتح بعد قره حصار كوپرى حصار ثر قلعة بلكك ثر قلعة اين اوكى ثر قلعة يوند حصار ثر قلعة اينه ثول ثر قلعة يكى شهر ثر زوج ولده أورخان على نيلوفر خاتون بنت تكور صاحب يار حصار فعل ابوها سماطًا عظيمًا فلما حضره الغراة انتهزوا الفرصة وقتلوا تكور وافتاكوا قلعة يار حصار فدخلها السلطان عثمان وصارت من جُملة علكته، واستمر في الغزو والجهاد، وافتتاح البلاد، وقتل اللغار اهل العناد، الى ان دعاه الله تعالى الى جنّة، وابدله سلطنة خيرًا من سلطنته، فاجاب داى لخق لما دعاه،

وبادر الح اجابته ولَبَّى نداه و فعاش سعيدًا ومات جيدًا و الح رجه الله تعالى عن ست وستين عامًا في سنة ٥٥٠ وكانت مدَّة سلطنته ستًا وعشرين سنة وكان للسيف وللصيف كثير الاطعام واتك الحسام كثير البذل واسع العطاء شجاءً مقدامًا على الاعدآه ما خلف نقدًا ولا متاعً الاسيفًا ودرعً جاهد بهما اللُقًار وبعض خيل وقطيعًا من الغنم اتخذها للصيفان وانسالها باقية الى الآن ويعى حول بلاد بروسًا ابقوها تَيَمَّناً

الم وفي بعده السلطان اورخان الغازي مولده في سنة ١٧٨ وجلوسه على تخت السلطنة بعد والده المرحوم في سنة ١٣٧ ومدة سلطنت. خمس وثلاثون سنة وعر ثلاثا وثمانين سنة وهو اللبي افتتر بروسا وجعلها مقرَّ سلطنته وفتح قلاءًا كثيرة وله حروب مع اللفار مشهورة يسمّى نيلونر صوى ، وكان السلطان اورخان فاق والده في الجهاد، وفتم البلاد وبدل الاجتهاد، ففتح بروسا في ايام والده ثم قيون حصار وقلعة ازنيق في سنة ١٣٦ ثمر فتح قلعة كونيك وقلعة بالى كسّرى وولاية قرمسي وقلعة كرساستي وقلعة اولوباذ في سنة ٥٣٥ وقلعة قراجة طورله في سنة ١٣١١ وفائح عدة قلاع وحصون فأتسعت علكته ونفذت كلمته واجتمعت ملوك النصارى وجميع الكفرة على قتال العساكر الاسلامية ودفع صور المسلمين عبى بلادهم، فاتَّفني قرال انكروس يعنى سلطانا وسلطان لان والسَّرف واجمعوا أن يتعدّوا من بلاد روميلي الى جهة اناطولي ويقاتلوا السلطان أورخان في محلَّه وكان له ولد تجيب اسمه سليمان بك استانن من والله أن يعدّى الى روميلى ويقاتل اللفار الذي اجتمعوا لقتاله قبل أن يُصلوا الى اناطولي فاجازه والده لما راى نجابته وشجاعته فتوجه مع

خُدُّامه فسمع به الغُزاة فتبعه من الشجعان فوارس تخبورون وابطال مشهورون فعدوا الى روميلي فصادفوا اللفارفي غفلة وهم يريدون العبور الى جهة اناطولى فوقع حرب عظيم قُتل فيه من اللقار ما لا يُعَــدُّ ولا يخصى وانهوم الباقون في القلاع والحصون، وتبعام المسلمون، يأسرون مناهم ويقتلون و فنصر الله الاسلام ، وخذل النصاري اللسَّام ، وافتاح المسلمون عدّة قلاع وحصون وأل اللفار الى الدمار والبوار، أثر الى عداب النارى ورجع سليمان بك الى والله مظفرًا منصورًا، مؤيدًا مسرورًا، وكان السلطان اورخان كوالله كثير الهاد، طاهر الاعتقاد، سليم الفواد، عَدُوا لاهل اللَّفر والألحاد، عش سعيدًا ومات تهيدًا في سنة الله ثر وفي بعده ولده السلطان مراد الغازي مولده سنة ١٧٠ وجلوسه على التُخْت في بروسا سنة ١١١ ومدّة سلطنته احدى وثلاثون سنة وعبر خمسًا وستين سنة وولى السلطنة وتمره اربع وثلاثون سنة وافتخ كثيرًا من البلاد منها ادرنة في سنة الله وهو اول من الخذ المماليك وسمام يكير چرى يعنى العسكر للديد والبسام اللباد الابيص المثنى الى خلف وسماه بركًا بصم الباء الموحدة وسكون الرآء اخر الفء وكانت له صولة عظيمة على اللفسار واجتمعت النصارى على سلطانا أسبوت فقاتلهم السلطان مراد قتالا عظيما فأنتل سلطان اللفرة وانهزم اللقار فاظهر واحد من ملوكا الاطاعة اسمه يلواش وتقدّم ليُقبّل يد السلطان مراد فلمّا قرب منه اخرج خاجرًا كان أعَدُّه في كمّه فصرب به السلطان مراد فاستشهد الى رجة الله تعالى في سنة ٧١٠ فصار القانون العثماني من يوممد ان لا يدخل على السلطان ايلچي او غيره بسلاح وان يفتش ثيابه وان يدخل على السلطان بين رجلين يكتنفانه ،

فولى السلطنة بعده ولده السعيد السلطان يلدرم بايويد خان مولده سنة ٧٥٨ وولى السلطنة وعمره اثنان واربعون عاما ومده سلطنته ثلاثة عشر عاماً ولما استولى على كثير من قلاء النصاري وبلادهم واراضيهم وصارت النصاري تنتهي الى بعض ملوك الطوايف في بلاد الروم فلزم أن يستولى السلطان يلدرم بابزيد خان على ملوك الطوايف وضيق على جماعة مناهم مثل ابن كرميان اخذه وحسم مع احد وزراده فهرب مع وزيره من الحبس ومصى الى تيمورلتك وعرب ايصا ابي منتشا مسنده وحلق لحيته وحواجبه وصارفي صورة قَلَمْكُرى ودهب الى تيمور وكذلك ابن أيدين هوب في صورة سقطيّ بُيَّاء الخرزات وكذاك ابن اسفنديار وغيرهم من امرآه تلك الديار وملوكها وصلوا الى تيمورلنك وشكوا من السلطان بايزيد وحسنوا له أن يصل الى بلاد الروم فوصل الى البدلاد الشامية ولخلبية وقتل فيها وفتك وسفك الدماء وعاث فيها واخل تلك البلاد واسر اعلهما ونهب المسلمين وشرم ما نعاه في بلاد الاسلامر يطول جدًا وذلك مذكور في تاريخ الاسلام للذعبي وغيره، واستمرّ تيمور يفسد في الارض ويقتل ويسفك الدماء الى ان وصل الى افربجان وخرج السلطان بايزيد الى قتاله وجميع عسكر الروم ولما التقى الغيّتان قب انكورية قب من عساكره طايفة التتار وعسكر منتشا وعسكر كرميان وتركوا السلطان بايزيد وذهبوا الى تيمور ووقع الحرب الشديد وقَمَل من اولاد السلطان بايزيد السلطان مصطفى فشرع عسكموه في الانهزام وثبت هو وقليل عنى معه واستمر يقاتل الى أن وصل الى تيممور بسيفه المشهور يقاتل بنفسه وقد الجزوا عنه فرموا عليه بساطا وامسكوه وحبسوه فحصل له تُمَّى غصبية فتوفى الى رجة الله تعالى في سنة ٥٨٥

وتسلطن بعدة أولادة وهم عيسى وموسى وسليمان وقاسم وانحمد وصار بينهم النواع والقتال حو اكنتي عشرة سنة الى ان استقل بالسلطات السلطان تحمد خان ابن السلطان يلدرم بايزيد خان في سنة ١٩٨ ومولده في سنة ٧٠٧ واستقلّ بالسلطنة وعمره تسع وثلاثون سنة ومدة سلطنته تسع سنين وعاش ثمانية واربعين عامًا وكان شجاعًا مقدماما مجاهدًا في سبيل الله افتتح عدّة قلاع وبلاد وبذل نفسه في الغزا والجهاد ومهدها اعظم مهادء وتما انتخم قلعة قسطمونية وقلعة أسكب وقلعة صامسون وقلعة اقشهر وغيرهاء واظهر في المامه بدر الدين ابن قاضي سماوند وادى السلطنة وجمع جمعًا من مريديد فارسل السلطان محمد خان عسكرًا لقتاله فقتل من موبديه تحو من ثلاثة الاف نفر ومُسك بدر الدين ابن قاضي ساونه وكان يُومي بسود الاعتقاد وله رسايل تشير الى شيء من ذلك وقد جمع بين القصول الأسْرُوشَنية والنفصول العادية جمعت صيق فيه العبارة واخفى الاشارة وهو متداول بين العلماء لا يوخذ الا بأشاه واما هو فلا يوثق بنقله لما يحكي عنه من الحلال العقيدة أن صح ذلك عند ولا في الفقد مُثَّن سَمَاه لـطـايـف الاشارات وشرحه وسمّاه التسهيل وله في التصوّف رسالة الواردات ورسالـة مسرّة القلوب ولما مُسك قُتل بافتاء مولانا حُيْدَر الحجمي في سنة مام وصلب وسكنت الفتنة، أثر خرج عليه محمد بن قرمان واحرق بروسا فجاء السلطان محمد خان من بلاد روميلي ووصل الى قونية ووقع بينه وبين محمد بك بن قرمان حرب عظيم مشهور انهزم فيه عسكر ابن قرمان ومسك محمد بن قرمان وولده مصطفى وأتى بهما اسيريَّن الى السلطان محمد خان فعاتبهما وعفى عنهما وتصدق عليهما عملكتهماء

وللسلطان محمد مدارس وعاير وافعال خيرات وهو اول من عمل الصّــة لاعل الحومين الشريفين من آل عثمان رجهم الله، ولمَّا تدَّ اجله المسمّى في أمَّ اللَّتَابِ ، اراد الله تعالى نقله الى جنة المآب، ودعاء من ملك الفناة الى ملك البقآه المستطاب، فعاش سعيدًا، ومصى حيدًا، وتحوّل من دار البلاء وكانت وفاته عرض الى ربك الرَّجْعي ع وكانت وفاته عرض الاسهال فتكون له مرتبة الشهادة ايصا وذلك في سنة ١٥٥م رحم الله تعالىء ثر وفي بعده السلطان مراد خان الثاني ابن محمد خان بسن يلدرم بايزيد خان كان مولده في سنة ٥٠٨ وجلس على تخت السلطنة وعمره ثمانية عشر عاما ومدة سلطنته احدى وثلاثون سنة وعمره تسع واربعون سنة وكان ملكًا مطاعًا مقدامًا فاتكًا شجاعًا بَدُولًا واسع العطا عين للحرمين الشويفين من خاصة صدقاته في كلّ عسام ثلاثية الاف وخمسماية دُعبًا وللشرفاء السادات من خوينته في كل عامر مثل دلك فتخ الفتوحات، ولين جموحات الجوعات، ومهد الممالك، وامن المسالك، واقام الشرع والدين، واذلَّ اللفار والملحدين، واعزَّ الاسلام والمسلمين، ومن جملة ما افتاحه بلاد سمندره وقلعة مورة وغيرها وقاتل قرال انكروس وهزمه وأسر منهم خلقاً كثيرًا واستمر يجاهد اللفار، ويفتخ الديار، الى ان انتشا له ولده السلطان محمد فراى تجابته، ولمح في غرّته سعادته، وعرف أقباله وشهامته و فاجلسه على سوير السلطنة واختار لنفسسه التقاعد والفراغ في مغنيسيا حسن رضاءء

فولى السلطان محمد بن مراد خان في سنة ٥٥١ مولده في سنة ٥٣٥ مولده في سنة ٥٣٥ وجلس على التُخت وقد استكبل عشرين سنة وكانت مدة سلطنت، احدى وثلاثين سنة وكان من اعاظم سلاطين آل عثمان وهو الملك

الصليل، الفاصل النبيل، العظيم الجليل، اعظم الملوك جهادًا، واقواهم اقدامًا واجتهادًا، واثبتهم جاشًا واقواهم فوادًا، واكثرهم توكَّلًا على الله واعتمادًا ، وهو اللهي السس ملك بني عثمان ، وقنَّو لا قوانين صارت كالاطواق في اجياد الزمان وله مناقب جميلة ، ومزايا فاصلة جليلة وآثار باقية في صفحات اللمالي والايام ، ومآثر لا يمحوها تعاقب السنين والاعوام ، وغزوات كسر بها اصلاب الصّلبان والاصنام ، من اعظمها انه فع القسطنطينية اللبري، وساق اليها السُّفي تجرى رخاء برًّا وحراً وهجم عليها بجنوده وابطاله، واقدم عليها بخيوله ورجاله، وحاصرها خمسين يومًا اشد الحصار، وضيَّق على من فيها من اللفار الفجار، وسلّ على اعلها سيف الله المسلول، وتدرّع بدرع الله الحصين المسبول، ودق باب النصر والتّأييد ولَجْ ، ومن قرع بابًا ولَجْ وَلَجْ ، وصبر على متى الصب الى أن أتاه الله تعالى بالغرب، وفولت عليه ملايكة الله القويب الرقيب ، بالنصر العوير من عند الله والفتح القريب ، ففتح اسطنب ول في اليوم لخادي والخمسين من ايام محاصرته وهو يومر الاربعاء العشرون من جمادي الاخرة سنة ١٥٨ وصلى في اكبر كنايس النصاري صلوة المعة وفي ايا صوفيًا وفي قبَّة تسامي قباب السماء وتحاكي في الاستحكام قبب الاهرام ولا وَقَت ولا وَقَنْت كبرًا ولا قَرْمًا كانّ ابراجها ابراب الافلاك، ومسامير ابوابها نجوم السماك، مزَّى منها جلابيب الصلبان والاصنام، وخلع عليها حُلل مساجد اعل الاسلام، وابدلها الله تعالى عن الظلمات نورًا وكساعا بنور الايمان شرفًا وعزًّا وحبورًا الا زالت محلًّا للصلوة والعبادة والاعتكاف، مقرًّا لاستقرار قلوب العلماء والاصفياء والزُّفَّاد فيها والعُرَّاف، مستقرًّا لسلاطين آل عثمان اهل المعدلة والانصاف، ابد

الآبدين ودهر الداهرين، الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين، وقد اسس المرحوم في اسطنبول، للعلم اساسًا ,اسخًا لا يَخْشَى على شمسه الأفول؛ وبني بها مدارس كالجنان لها ثمانية ابواب سهلة الدخول، وقنن بها قوانين تطابق المعقول والمنقول، وتُرغب في طلب العلم الشبيف وتكسو الطالبين حُلل القبول بعد الخمول؛ فجزاه الله خيرًا عن الطُّلُّاب، وماحد بها اجرًا واكثر ثواب، فانه جعل للم ايامر الطلب ما يَسُدُّ به فَاقْتُهُ ، ويكون به من خمار الفقر افاقتام ، وجعل لا بعد ذلك مراتب يترقون اليها، ويصعدون بالتمكِّي والاعتبار عليها، الى أن يُصلوا الى سعادة الدنيا، ويتوسَّلوا بها ايضًا الى سعادة العُقْبَى، وانه رجه الله تعالى استجلب العلماء اللبار، من اتاصى الدبار، وانعمر عليه، وعطف باحسانه العامر اليهم، كمولانا على القوشجي والفاضل الطوسي والعالم اللوراني وغيرهم من علماء الاسلام، وفصلاه الانام، فصارت اسطنبول باللم أمَّر الدنيا، ومعدن الفخار والعُلْيا، واجتمع فيها اعسل اللمال من كُل في فعلماءها الى الآن اعظم علماه الاسلام ، واهل حرفها اديِّ الفُطفاء في الانام، وارباب دولتها هم اهل السعادة العظام، وللمرحوم المقدس قلادة مني لا تُحصى في اعناق المسلمين، لا سيما العلماء الاكرمين، قلَّمها في اجيادهم فهي باقية الى يوم المدين، ولو ذُكرِّتْ مناقبه وعددت لشحنت بها مجلدات، اسكنه الله تعالى فسيم الإنات، دايرًا على قبره سحايب الرحة والبركات، وكانت وفاته في سنة ٢٨٨٩ قر توفي بعده السلطان بايزيد خان بن السلطان محمد خان الغازى مولده سنة ٥٩٨ وجلس على تخت السلطنة في ثابن عشر شهر ربيع الاول سنة ٨٨٩ وعمره اذذاك ثلاثون عاماً وعمر اثنين وستين عاماً وهمو

من اعيان السلاطين العظماد، تفرّع من حجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، وتحدّر من سلالة الملوك الاكابر، وورث سرير السلطمة كابرًا عن كابر، وتويَّمت باسمه روِّس المناير، وتوشَّحت بذكره صدور المنابر، وامتلأَّتْ عداييج اوصافه بطون الصحف والدفاتر، وافتتح الفتوحات، وغرزا في سبيل الله اعظم الغزوات؛ فمَّا افتاحه قلعة ملوان، وقلعة كوكلك وقلعة اق كرمان، في سنة ٨٨٨ وقاتله اخوه السلطان جم فبرز السلطان بايزيد لقتاله وتقاتلا قانهزم السلطان جمر وفر الى مصر وحج في زمن السلطان قايتباي وعاد واكرمه السلطان قايتباي اكرامًا عظيمًا فذهب الى ورسوق وجمع طايفة من الغُواة ونازع اخاه على الملك فقاتله السلطان بايزيد فانكسر السلطان جم ثانيًا وفر الى بلاد النصارى في سنة ١٨٨ فارسل اليم السلطان بايويد احد عبيده في صورة حَلَّاق مجهول فلمَّا راه السلطان جمر تُأَتَّسَ به وساله عن صنعته فقال حُلَّاق فاستخدمه وامره أن يحلق له نحلق له راسه بموس مسموم وعرب في لخال واثر السمَّر في راسه وسرى الى بدند فات الى رجمة الله تعالى وله اشعار لطيفة بلسان التركيء وعًا افتتحم السلطان بايزيد من القلاع العظيمة، والحصون الحكمة القديمة، ولمعة متون وقلعة قرون ، وغير ذلك من القلاع والحصون ، وظهر في بلاد الحجم في ايامه شاء اسماعيل بن الشيخ حَيْدَر بن الشيخ جُنَيْد الصَّفُوي في سنة ١٠٥ وكان له ظهور تجيب، واستيلالا على ملوك التجـم يُعَدُّ من الاعاجيب، فتك في البلاد، وسفك دماء العباد، واظهر مذهب البغض والالحاد، وغير اعتقاد اهل المجمر الى الاتحلال والفساد، بعد الصلاح والسداد، واخرب عالك المجم وازال من اعلها حسن الاعتقاد، والله يفعل في ملكه ما اراد، وتلك الفتنة باقية الى الآن في جميع تلك

البلاد، وشرح نلك جتاج الى تاريخ مستقل ولا اعلم احدًا تعرض له من العلماء الاتجاد، وظهر من اتباع شاه اسماعيل المذكور في بلاد الروم شخص مُلْحدٌ زنديق يقال له شيطان قولي أَعْلَكُ للرث والنسل وعمر بالفساد والقتل؛ وتبعد غُواة لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى، وقويت شوكته وعظمر به على المسلمين في ذلك القُطْر الفتنة والبلاء ؛ فارسل السلطان بايويد وزيرة الاعظم على باشا بعسكر كثير لقتال عذا الباغي، وامده جيش عظيم لقطع جادرة عدا الطاغي، فاستشهد على باشا في ذلك القتال، وقدم باكفان شهادته الى الله المتغال؛ وانكسر شيطان قولى المفسد التعيس، وعسكره من جنود ابليس، وتُتل مع طايفة من اعسوانــه الاباليس، واسكن الله عده الفتنة بعد ما طُمَّتْ، وكفى الله تعالى شرِّ اولَّمَكَ الاشرار بعد أن عظمت فتنتُهم وعَيَّتْ ، وذلك في سنة ١٥ وكان السلطان بايزيد رحمه الله ، وجعل الجنّة مثواه ، من الجاهدين في سبيل الله الله الله يزالون يقاتلون على الحق طاعريس على من ناواهم ا منصورين على من شق عليهم العصى وعداه، يجاهدون لتكون كلمة الله هِ الْعُلْمَا ، وكلمة اللَّين كفروا هِ السَّفْلَى ، فا زال غازيا في سبيل الله ، مظفرًا على اعداء الله الى ان صارت بيصة الاسلام بسيوفه محسيسة محفوظة وحركاته وسكناته بعين عناية الله واعانته منظورة ملحوطة فكانت أيامه من احسى الايام، واكثرها امنا وراحة وجمع قلب الانامر، وكانت بد كلمة الاسلام مجموعة ، وكلمة اهل الصلال خاسمة مقموعة ، وتولَّى الله على يديه اعزار دينه، واذلال طواغيث الشرك وشياطينه، وكان مع ذلك محبًّا لفعل للخيرات؛ مثابرًا على بذل الانعمام والصدقات؛ محبِّا للعلماء والمشايخ والاولياء من اهل اللرامات، حيث دخل الخلوة وجلس الاربعين وارتاص مثل الصلحاء السائلين ودخل معد الخلوة والد مولانا ابي السَّعُود افندى المفتى المفسِّر وعو مولانا الشبيخ باوصبى محييي الدين افغدى وبني للجوامع والمدارس والعبارات ودار الصيافات والتكايا والزوايا والخانقاهات، ودار الشفاء للمرضى والحمامات والحسور، ورتب للمفتى الاعظم ومن في رتبته من العلماء العظام في زمنه في كل عامر عشرة الاف عثماني ولللّ واحد من مدرسي الثمانية من مدارس والمده المرحوم السلطان محمد خان في كل عام سبعة الاف عثماني ولمدرسي شرح المفتاح للل واحد اربعة الاف عثماني وللل واحد من مدرسي شرح التجريد الفي عثماني وكذلك رتب لمشايخ الطويق الى الله ومريديهم واعسل الزوايا لكل واحد على قدر مرتبته واستحقاقه عذا غير كسوة الصيف من الاصواف وحوها وغير كسوة الشتاه من الفرآة والجون لكل واحد على قدر مرتبته فصار ذلك قانونا جاريا بعده مستمراء وكان حب اهل المرمين الشريفين وجسس اليام احسانًا كثيرًا ورتب له الصر في كل عام وكان يجهو الى فقوآه الحرمين الشريفين في كل سنة اربعة عشر الف دينار ذهبًا يصرف نصفها على فقهاء مكة ونصفها على فقهاء المدينة وكانها يتسعون بها ويرتفقون بها ويدعون له واذا ورد عليه احد من اعل الممين بنعم عليه وحسن اليه ويرجع من عنده بصلوة عظيمة ومواعب جليك وعَى ورد عليه في شبابه خطيب مكة المرحوم الشيخ محيى الدين عبد القادر بن عبد الرجن العراق والشيخ شهاب الدين احد بن لخسين العليف شاءر البطحاء وفاصلها ونالا مند خيرا كثيرا وصنف العُلَيْف باسمه تاريخًا سماه الدر المنظوم في مناقب السلطان بايزيد ملك الروم لا يخلو من فوايد لطيفة وقا نظمه الشهاب العُلَيف في مدحه رجم الله تعالى من قصيدة رآيية طنّانة مطلعها خذوا من ثناءى موجب للد والشكر ومن درّ لفظى طيّب النظمر والنشر ومنها

فيا راكباً يسرى على ظهر ضامر الى الروم يهدى حوها طيب المشر لك الخير أن وافيت بروسًا فسرٌ بها رويدا لاسطنبول سامية التكر شويف المساعى نافل النهسى والأمسر الى بايزيد الخير والملك المذى حى بيضة الاسلام بالبيض والسمور وجُرَّدَ للدين للاسنيك المسارمة اباد به جَمْع الطواغييت واللَّفْدر وجاهده في الله حيق جهاده رجاء بما يَبْغى من الفَوْز والأَجْسر له عيبة مله الصُّدُور وصَوْلة مقسمة بين الحافة والمأدر اطاع له ما بسيس روم وفارس ودان له ما بين بُـصْـرَى الى مـصـر هو الجور الا انه دايم العطا وذلك لا يَخْسلون المدة والجسرر

وذاك حليف النقص في معظم الشهب عو الغيث الا أن للغيث مسك وذا لا يزال الدعر يَنْهَــلُّ بالـقَـطْـر هو السيف الا أن للسيف نُسبُّوق وفلًا وذا ماضي العربية في الامر سليل بني عثمان والسسادة الأولى عُلَا مُجِدُم فوق السماكين والنَّسْد ملوك كرام الاصل طابعت فروعهم وعل يُنْسَب الدينار الا الى التتبير تحتوا اثر اللغار بالسيف فاغتدت بهم حوزة الاسلام سامية القدر فيا ملكًا فإن الملوك مكارمًا فكلّ الى ادنى مكارم جري لين فقتهم في رتبة الملك والعسلا فان الليالي بعضها ليسلمة السقسدر فدتك ملوك الارص طُــاً النها سرارٌ وانت البدر في غرة الـشـهـر تعاليت عنهم رفعة ومكانة وذاتاً واوصافاً تجلل عسن الحصر لك العزة القعساء والرتبعة الت قواعدها تسمو على منكب النُّسْر

سَمُوْتَ عُلُوا الله في السَّرِ والجَهْمِ وَقَنْ بَحَقَ الله في السَّرِ والجَهْمِ عَلَى الله في السَّرِ والجَهْمِ عَلَى الله في السَّرِ والجَهْمِ وَتَرَفُل في ثوب المسلامة والمفتخر الشّت أبن عثمان اللهي سار ذكره مسير ضياء الشمس في البرّ والجحر بينمُك تَرْوى عن يسسارٍ ونايسل موجهُك يَرْوى في البشاشة عن بشر واني لحصوان للمرّ قلايدى عن المدح الا فيك يا ملك العصور وقابل رعاك الله شكرى بهشاك العصور فقابل رعاك الله شكرى بهشاك المعروف من اكرم الله عرف من المرم الله عروف من اكرم الله عروب فلا زلت محروس المناب مويّدا فلا زلت محروس المناب مويّدا

وجكى أن القصيدة لما وصلّت اليد فرح بها كثيرًا وأمر لصاحبها أحمد العُلِيف بالف دينار ذهبًا جايزة ورتب له فى دفتر الصّر فى كل عامر ماينة دينار ذهبًا كانت تَصلُ اليد فى كل عامر وصارت بعده الى أولاده وكان للمرحوم السلطان بايزيد عدّة أولاد صاروا ملوكًا وصار لاولادهم أولاد فنه السلطان جهانشاه والسلطان أحمد والسلطان قورقد والسلطان سليم والسلطان محمود والسلطان عبد الله والسلطان علم شاه وكان أنجبهم وأنجدهم واعزهم واصحدهم واكملهم وارشدهم السلطان سليمر شاه وكلهم علام الهدى، ومصابح الدَّجى، ونجوم لرجوم شياطين العدا، نَشأوا

فى مهد السلطنة وحجرها، ونموا ما بين سحرها وتحرها، من شجرة طاب عُودُها، واعتدل عُمُودُها، ولا غَرْوَ ان يجود للجواد كأَصْله، ويَلُوحُ مُخايسل الليث على شبله، والولد سرُّ ابيه فى نَبْله وفَصْله، وكُلُّ شيء فى القيقة يرجع الى أَصْله

ملوكه بنى عثمان مذ كان اصلام كرام للم فى المكرمات مفاخر اذا وُلد المولود منهم تهاسلت له الارض واعتزت اليه المنابرة وللما ترَّعُوا وبرعوا اخرجهم والده المرحوم؛ الى السناجق العالية فى بلاد الروم، وانعمر عليهم بالولايات العظام، وحفظ بهم ملكه الاسلام، وقلدهم الامور السام، فجعل لاكبر اولاده السلطان احمد علكة اماسية وما والاعا وكان يتوقع منه أن يكون ولى عهده ويَأْفى الله الا ما أرادة وانعمر على السلطان جهانشاه عملكة قرمان واعالها وولى السلطان قورقد على السلطان جهانشاه عملكة منبق فى علم الله تعالى سلطنت على خرى فى جَلَبة السعادة فسبق فى السلطان محمود علكة مغنيسيا وعين السلطان عبد الله علكة الله الله علكة اللهار وما يليه من بلاد التتار، وكلم ملوك وعين للسلطان عبد الله علكة اللهار وما يليه من بلاد التتار، وكلم ملوك البراء وسلاطين كبار،

من تَلْقَ منهُ تَقُلْ لاقيتُ سيسدهم مثل النجوم الله يُهْدَى بها السارى،

واسعد الله تعالى جهانشاه ومحمودًا واحد بالوفاة في حياة والدم وكفام الله تعالى القتل والقتال، وصار حال ما عدا السلطان سليم خان الى ما حال، رحم الله تعالى جميع اولدك الابطال، وعوضهم عن سلطنة هذه الدار، جنّات تجرى من تحتها الانهار، وكان والده السلطان بايريد

استولى عليه مرص النقرس وهو اكثر مرص آل عثمان رجهم الله تعالى قصُعُف عني الحركة وترك السفر سنين متعددة فصار العسكر لبَطْسرهم وكثرة راحتهم وسكونهم يتطلبون سلطانًا شأبا قوى للحركة كثير الاسفار الجاهد بهمر في سبيل الله ويغنموا من اللفار غنايم ، ويظفروا بانسواع المغانم، ورأوا أن السلطان سليم خان اجلد من ساير اخواند، واقوى على نلك لقوة جناند، وعُلُو شاند، فالوا اليد ومال اليهم فتوجَّد بالعَثَلف والخُنُو عليهم وخرج عليه والذه محاربًا وركب عليه مقاتبلا ومغاصبا فقاتله ابوه وهزمه فوتى هاربا فرعطف عليه والده ثانيا لما راى ميل العسكر اليه واختياره له على والده واجتماعهم عليه وراى السلطان بايزيد توجَّهُ اركان الدولة والعسكر الى السلطان سليم واشار عليه وزرآنه ان يفرغ من السلطنة للسلطان سليم، بقلب سليم، ويختار التقاعد في ادرنة في عرة وتعظيم وابرموا عليه في ذلك فا راى بداً من اجابتهم الى ما سالوا وموافقتهم على ما طلبوا مند والملوا فطلبد الى حصورة وعهد اليه بالسلطنة وسلم اليه النُّخْتُ وتوجُّهُ مع خواصٌ خُدَّامه الى ادرنة، فلما وصل الى قرية جورلو انكسر زجاج مزاجه، وعجز الاطبّاء عن علاجه وسقاه ساق الجام كاس اجله الحتوم، فسلم الى قابص الارواج روحه المرحوم، واقدم على الله للي القيُّوم، ورزق مرتبة الشهادة، ونال بها اعلا درجات السعادة، وانتقل من الملك الزايل الفاني، ال الملك الدايم الباق، وكان نلك في سنة ١١٥٦

وولى عوضه السلطان الاعظم السلطان سلبم خان كاسر سلطان التجمر وقاتح اقليم مصر وساير عالك العرب طيب الله ثراه وجعل الفردوس الاعلا محلّه ومّأواه مولده في اماسية سنة الله وجلس عملى

تخت السلطنة وعبره ست واربعون سنة وكانت مدة سلطنته تسسع سنين وثمانية اشهر وكان عمره جميعه اربعا وخمسين سنة لريعير اكثر من ذلك ولم تطلُّ مدَّة سلطنته لانه كلي سَفًّا كا كثير القتال وهده عادة الله تعالى في السلاطين والامرآة والحكَّام اذا اكثروا من سفك الدمآة وكان سلطانًا قَهَارًا ، ملكًا جَبَّارًا ، كثير السفك قوى البطش عظيم الفُتْك كثير الفَحْص عن اخبار الناس شديد التوجّه الى اعل الجدة والباس، عظيم النَّحَسَّس عن اخبار الممالك، عارفاً يمسارب الملَّفي والمسالك، وكان يغير زيد ولباسد ويتجسس بالليل والنهار، ويطلع على الاخبار ويستكشف الاسرار، وله عُدَّة مصاحبين يدورون تحت القلعة وفي الاسواق والجعيمات والحافل ومهمما سمعوا به ذكروه له في مجلس المصاحبة فيعمل مقتصي ما يسمعه بعد الوثوق مناثر، وقد ادركت جماعة من مصاحبيه المذكورين وسمعت منام حُسن مصاحبة السلطان سليمر المرحوم معام ولطف معاشرته لام وشدة تيقظه ودقدة فهمه وتحقُّظه مع كثرة مطالعته للتواريخ وتفرُّسه في اللُّغة الفارسيــة وحسن نظمه بالفارسية والرومية حيث فاق فيه فصحاء الطايفتين ورايتُ بَيْتَين بالعربي خطه الشريف كتبهما في عُلُو المقياس في اللوشك الذي امر ببناه الما افتاح مصر وسكن الروضة قد اتمحى لطول الزمان مداده ومال الى لون البياص سُواده ، وكان هذا اللوشك محترماً مقفلًا لا يصل اليم احد لعظمة بانيه ولا يبتذل بالدخول اليم تعظيد لراعيم، فلما قدمتُ الى مصر في سنة ٩٢٣ وكان يوم كسر النسيال السعيد ففاتحوا هذا اللوشك لبكلربكي مصر يومند خسرو باشا وكفت مصاحبًا لمعلمه مولانا عبد اللريم الجمعي فطلع واطلعني معه في تحبة

خسرو باشا المذكور فرايتُ مكتوبًا على الرخام الابيص كتابة خفيّة لا تكاد تظهر الا بتّأمُّل هذين البيتين وها

اللّٰك الد من يظفر بنيل غنى يردده قَسْرًا ويصمن منه ما ادركا لو كان لا او لغيرى قدر أَعْلَمْ فوق التراب لَلاان الامر مشتركا وتحتهما ما صورته كتبه سليم بذلك لخط وذلك القلم عولهرى ان كان هذان البيتان من نظم المرحوم فهما غاية في البراعة ونهاية في التمكّن من الصناعة فيدلل على تخصُّنه رحم الله تعالى ايضا في اللسان العربي لانهما من اعلا طبقات الشعر العربي الفصيح البليغ المنسجم وان كان قد تمثّل بهما وها لغيرة فهذه ايضًا من مرتبة علية في حُسن التمثيل ولُطف الاستحصار لفيم الاشعار العربية والذوق لها وهذا القدر يستحثر على علماء الروم وعلماء الحجم المحبين على علوم العربية فصلاً عن سلاطينهم المشغولين بصبط الممالك وفاحها والفايقون في ذوق الشعر العربي وحُسن ادآمة من العلماء والموالى في غاية القالمة في ذوق الشعر العربي وحُسن ادآمة من العلماء والموالى في غاية القالمة وذوقة كما ينبغي قليل ايضًا في علماء العرب الا من توغل منهم في علم ودعه ودورة كما ينبغي قليل ايضًا في علماء العرب الا من توغل منهم في علم الدب وتعب في تحصيله وداب

وقد كانوا اذا عدوا قليلاً وقد صاروا اقل من القليل، وقد ماروا اقل من القليل، وقد آل استولى السلطان سليم على سرير السلطانة وفرغ من دفن والده خرج الى قتال اخيد السلطان الهد فقر لهيبة السلطان سليم عسكو الهد وبقى في عدد قليل فأخِذَ اسيرًا وأتى بد الى السلطان سليم فامر خنقد فخنق بالوتر في تاسع صفر سنة ١٩١٦، قر فر السلطان قورقد الى كهف جبل واراد التسحّب مند الى بلاد سحيق فعرف مكاند فسك

وجىء به اليه فخنق وكذلك فعل بالسلطان محمد بن السلطان مصطفى شاعنشاه والسلطان عثمان بن السلطان علاماه والسلطان مصطفى والسلطان اورخان والسلطان سليمان اولاد السلطان محمود وسبعة بن الاولاد كلم رُضْع فى المهد خنقام فى ليلة واحدة فى بروسا فكانت ليلة ملات البلاد بكاء وعويلاً، وصراحًا اعظم بن صراخ الثّكلي ومَّدَمًا طويلاً، بحت فيها حتى المجارة تتفجّر منها مدامع الانهار، وتشقّق ثيابها حتى كمايم الازهار، ولطم الخدود حتى الشفق الى ان الحر ثم اسود، ولبس حتى الليل ثياب الحداد وتعمّر بالاسود، وكان امر الله قدارًا مقدورًا، وسيف الفناء بيد القصاء ماصيًا مشهورًا،

فلا المُعْزَى بباي بعد ميّته ولا المعزّى وان عاشا الى حين، فلما استقرّ السلطان سليم على سربر الملك وهيهات اين الاستقرار، وثبت على تخت السلطنة وأنّ له بالثبوت والقرار، شرع في قهر الملوك واخذ الممالك، والستيلاء على الاقليم والبُلدان والمسالك، فحبداً بقتال شاه اسماعيل بن الشيخ حَيْدَر الصوفي كما سنذكره مجملاً في نمك من هذا الفصل الثاني فإني ما طفرت بكتاب فيه تقصيل نلك وانحا تلقيته من اقواه الرجال، واخبرني ثقة من اعيان كتبة الديوان الشريف على ان السلطان بايزيد رجم الله تعالى حدّره منجم حائق في الهل عصره ان هلاكم يكون على يد ولد يُولد له بعد ما ولد له عشرة الولاد وكان تحذيره له قبل ان يولد السلطان سليم فطلب امراة معتمدة عنده بيدها جواريه الموطوعات، وفي قابلة لمن تضع جملها منهن وكانت من الصالحات، الخيرات الدينات، فقال لها اذا وضعحت منهن وكانت من الصالحات، الخيرات الدينات، فقال لها اذا وضعحت احدى الحدى الجوارى بعد الآن صبيًا فأقتليه ولا تبقيه حيًا واذا ولدت

انشى ٱتركيها لتعيش مع بناتي وأكَّدُ عليها في نلك غاية التَّأكيد واستمرت على ذلك الى ان ولدت السلطان سليمر والدته فواته صبيا فحونت عليه وتفاولته القابلة لتخفقه فرات صورة جميلة فرقت وقالت في نفسها باي وجه القي الله تعالى في قتل عذا الطفل المعصوم والله لا اقدم على قتاء وقالت لاني يزيد بانه قد حصلت له بنت جميالة حسنة الصورة فلما أخبر بذلك سماها سليمة واستمر على فلك ولخال مكتوم لا يعلمه غير القابلة والأم والله سجانه وتعالى، وصار كلما كُبْرَ وانتشأ ظهر عليه سيماء الغلبة والقهر واذا اجتمعن البنات وجلس بينهن لطم من الى جانبه وضرب ونهب ما وجد بأيديهن من ملعبات الاطفال وكانوا يحذرون منه فدخل السلطان بايزيد في يوم عيد الى داخل السّراي وامر أن يُطّيب المكان ويُزيّن وأستدى ببـناتـه واجلسين بين يديد وامر أن يوضع بين يدى كلّ واحدة منهي اندواع الملاوى والعواكم وأحصر بينهن السلطان سليم وأسمه سليمة فشرع في عرامته على عادته وخطف ما بين ايديهي من الداوى والفواكه ووضع الللَّ بين يدى نفسه والللَّ خايفات منه عايبات له فتحبَّب السلطان بايويد لذلك وصار يتأمَّله حديدًا وفي اثناء ذلك دار حولهم يعسوب كبير أرادوا مسكه فعجزوا عنه وهو يلسع من يُريد مسكه فيهربون منه فد السلطان سليم يده وعوطاير حوله فصاده بكقه ومرسم وخبطه ورماه من يده فارداد تحبُّب السلطان بايزيد منه وقال للنساء الواقفات عذا لا يكون بنما أدشفي في عنه فبادرت القابلة والت نعم هذا صي وليس ببنت فقال لها وكيف خالفت امرى وما قتلتيه فقالت خفت من الله رب العالمين وخُلُصْتُ ذمَّتك ونمَّى من قتل معصوم ولا فنم له فتفكّر طويلًا ثر قال ما قدّر الله فهو كاين لا مَفَرَّ عنه وامر باللّف عنه و وتربيته وسمّاه سليمًا الى أن كان ما كان بتقدير الله تعالى،

الفصل الثاني في قتال شاه اسماعيل وانهزامه، هو شاه اسماعيل بن الشيخ حَيْدَر بن الشيخ جُنَيْد بن الشيخ ابراهيم بن سلطان خواجا شيخ على بن الشيخ صدر الدين موسى بن الشيخ صفي الدين اسحاق الاردبيلي واليه يُنْسَبُ اولاده فيقال لهم الصَّفُويُّون وكان الشيخ صفى الدين صاحب زاوية في اردبيل وله سلسلة في المشايدخ اخذ عن الشيخ زاهد الليلاني وينتهى بوسايط الى الشيخ الامام احد الغوالى وتوقى الشيخ صفى الدين في سنة ٧٥٥ وهو اول من ظهر منهم بطويق المشجخة والتصوف واول ما اختار سُكني اردبيل ع وبعد موته جلس في مكانه ولده الشيخ صدر الدين موسى وكانت السلاطين تعتقد فيد وتزوره وعن زاره والتمس بركته تيمور لما عاد من الروم وساله ان يطلب منه شيمًا فقال له أَطْلب منك ان تطلق كلَّ من اخذته من بلاد الروم سُرْكُنا فاجابه الى سواله واطلق السَّرْكي جميعا فصار اهل الروم يعتقدون الشيخ صدر الدين وجميع المشايخ الاردبيليين من فريته الى الآن، وحتم ولده سلطان خواجا على وزار الني صلعم وتوجد الى زيارة بيت المقدس وتوفي هناك وقبره معسروف في بسيست المقدس وكان عن يعتقده ميرزا شاهرخ بن تيمور ويعظمه، فلما جلس الشيئ جُنّيد مكان والده في الزاوية بأردبيل كثر مريدوه واتباعه في اردبيل فتوهم منه صاحب انربجان يوسمن وعو السلطان جهانساه ابن قرا يوسف التركماني من طايفة قره قُويْنلو فاخرجهم من اردبيل فتوجّه الشيخ جُنُيْد مع بعص مريديه الى ديار بكر وتفرق عسسه

الباقون وكان من امرآه ديار بكر يومنك عثمان بيك بن قتلق بيك بن على بيك من طايفة آق قُوينلو جدّ اوزن حسى بيك البابندري وهو اول من تسلطي من طايفة آق قوينلو وولى السلطنة منه تسعة انفس ومدّة ملكم اثنتان واربعون سنة واخذوا ملك فارس من طايفة قره قوينلو واول سلاطينهم قره يوسف بن قوه محمد التركماني ومدة سلطنته ثلاث وستون سنة وانقرص ملكم على يد اوزن حسن بيك المذكور في شوال سنة ١٨٨ وكان اوزن حسن بيك ملكاً شجاعاً مقداماً مطاعاً مظفرًا في حروبه ميمونًا في نزوله وركوبه الا انه وقع بينه وبين السلطان محمد بن السلطان مراد خان حرب عظيمر في بايبرت فانكسر اوزن حسى بيك وقتل ولده ونيل بيك وعرب هو وسلم من القتل وعاد الى الدربيجان وملك فارس والعراقين، فلمَّا النَّجا الشيئ جُنَّيْد الى طايفة اق قوينلو صاهره اوزن حسن بيك وزوجه بنته خديجة بيكم فولدت له الشيخ حَيْدَر، ولَّا استولى اوزن حسن بيك على البلاد وطرد عنها ملوك قره قوينلو واضعفام عاد الشيخ جنيد مع ولده الشيخ حيدر الى اردبيل وكثر مريدوه واتباعد وتقوى بأوزن حسى بيك لاند صهره اشهر قر ولده الثاني السلطان يعقوب فزوج بنته حليمة بيكمر من الشيئ حيدر فولدت له شاه أسهاعيل في يوم الثلثاء الحاميس والعشرين من رجب سنة ١٩٨ وكان على يديه هلاك ملوك الحجم طايفة أق قوينلو وقره قوينلو وغيرهم من سلاطين الحجم كما هو معروف مشهور، وكان الشيخ جنيد جمع طايفة من مريديه وقصد قتال كرجستان ليكون من المجاعدين في سبيل الله فتوقّ منه سلطان شروان امير خليل

الله شروان شاء فخرج الى قتاله فانكسر الشيخ جنيد وقُتل وتفرق مريدوه، ثر اجتمعوا بعد مدّة على الشيخ حيدر وحسّنوا له الجهاد والغزو في حدود كرجستان وجعلوا لهم رماحًا من اعواد الشجر وركبوا في كل عود سنانًا من حديد وتسلَّحوا بذلك والبسام الشيخ حيد تاجًا الحر من الجوخ فسمام الفاس قولباش وهو اول من البس التاج الالحر لاتباءه واجتمع عليه خلق كثيرء فارسل شروان شاه الى السلطان يعقوب بن اوزن حسن يُخوفه من خروج الشيخ حيدر عملي همذه الصفة فارسل له اميرًا من امرآده اسمه سليمان بك باربعة الاف نفر من العسكر وامره أن يمنعهم من عده الجعيّة فأن لم يمتنعسوا أنبي له أن يقاتلام فصى الى الشيخ حيدر ومنعد من عده العيد فا اطاعه فاتفق مع شروان شاء فقاتلاء ومن معه فقتل الشيخ حيدر وأسر ولده شاء اسماعيل وهوطفل وأسر معد اخواند وجماعته وجاء باكم سليمان بك الى السلطان يعقوب فارسل بهمر الى قسمر بسك السفرناك وكان حاكم شيراز من قبل السلطان يعقوب وامره أن يحبسهم في قلعة اصطخر فحبسهم بها واستمروا محبوسين فيها الى أن توفى السلطان يعقوب في سنة ٩٩٨ وتولى بعدة السلطان رستمر ونازعه في سلطنة اخوانه وتفرِّقت المملكة واستقلَّ في كلَّ قُطْر واحد، من اولان السلطان يعقوب فهرب اولاد الشيخ حيدر الى لاعجان من بلاد كيلان وخرج من اخوان شاه اسماعيل خواجه شاه على بن الشيخ جنيد وجمع عسكرا من مويدى والده وقاتل بهم فقتل في ايام السلطان رستم ابن السلطان يعقوب أثر توفي السلطان رستم وولى مكانه السلطان مراد ابن يعقوب وألوّند بيك ابن عبد وكان شاه اسماعيل في لاهجان في

بيت صايغ يقال له نجمر زركر وبلاد لاهجان فيها كثير من الفرق الصَّالَّة كالرافصة والحروفية والزيدية وغيرهم فتعلُّم منهم شاه اسماعيل في صغره مذهب الرفص فان آباء كان شعاره مذهب السُّنَّة السُّنَّة وكانوا مطيعين منقادين لسنة رسول الله صلعم ولم يطهر الرفض غيب شاه اسماعيل وتطلّبه من امرآه الوند بيك جماعة وطلبوه من سلطان لاهجان فأني ان يسلمه لهم فانكر وحلف لهم انه ما هو عندي وورى في عينه وكان مختفيا في بيت نجم زركر وكان ياتيد مريدوا والده خفية ويأتونه بالنذور ويعتقدون فيه ويطوفون بالبيت الذي هو ساكي فيه الى أن أراد الله بما أراد وكثرت داعية الفساد، واختلفت احوال البلاد، باختلاف السلاطين وكثرة العناد بين العبادة ولوكان فيهما الهذ الاالله لفسدتاء وحينند كثر اتباع شاه اسماعيل فخرج هو ومن معده من لاهجان واظهر الخروج لاخل تار والده وجده في اواخر سنة ١٠٥ وعمره يومند ثلاث عشرة سنة وقصد علكة الشروان لقتال شروان شاه قاتل ابيه وجدَّه وكلَّما سار منزلًا كثر عليه داعية الفساد واجتمع عليـــه عسكر كثير الى ان وصل الى بلاد شروان فخرج لمقاتلته شروان شاه بعساكرة وقاتلهم وقاتلوه فانهزم عسكر الشروان وأسر شروان شاه واتوا به الى شاه اسماعيل اسيرا فامر أن يضعوه في قدر كبير ويطخوه وباكلوه ففعلوا كما امر واكلوه وكان ذلك اول فتوحاته هُر توجه الى قتال الوند بيكا فقاتله وانهزم منه واستولى على خزاينه وقسمها في عسكره وصار يقتل من طفر به قتلًا ذريعاً ولا يمسك شيمًا من الخزايد، بل يقرقها في الحال أثر قاتل مراد بيك ابن السلطان يعقوب فهزمه في لخال واخد خواينه وقرقها على عسكره، ثم صار لا يتوجَّه الى بلاد الا يفاحها ويقتل جميع من فيها وينهب اموالهم ويفرقها الى أن ملك تبريز والربجان وبغداد وعراق العرب وعراق التجم وخراسان وكاد أن يدعى الربوبية وكان يساجد له عسكره وباتمرون بامره وقتل خلقاً لا يُحصون ينوف على الف الف نفس تحيث لا يعهد في الاسلام ولا في الجاهلية ولا في الامم السابقة من قَتَلَ من النفوس ما قتله شاه اسماعيل وقتل عدة من اعظم العلماء بحيث لريبق احدًا من اهل العلم في بلاد المجمر واحرى جميع كُتُبهم ومصاحفهم لانها مصاحف اهل السُّنَّة وكلَّما مرَّ بقبور المشايخِ نبشها واخرجٍ عظامهم واحرقها واذا قتل اميرًا من الامرآء اباح زوجته وامواله لشخص آخرى ومن جملة مصحكاته انه جعل كلباً من كلاب الصَّيْد اميرًا ورتب له ترتيب الامرآء من الخدم واللواخي والسماط والليلار والأوطاق والفرش للجريه وتحو فلك وجعل له سلاسل من فعب ومرتبة ومستدة جلس عليها كالامرآء، وسقط مرة منديل من يده الى الجر وكان في جبيل شاعق مشرف على التحر المذكور فرمى نفسه خلف المنديل من عسكره فوى الف نفس تحطّموا وتكسّروا وغرقوا وكانوا يعتقدون فيه الألوهية ويعتقدون أنه لا ينكسر ولا ينهزم الى غير ذلك من الاعتـقادات الفاسدة ، فلما وصلت اخباره الى السلطان سليم خان تحركت فيه قوة العصبية الغصبية؛ واقدم على نصر السُّنَّة الشَّريقة السَّنية؛ وعُدُّ عدا القتال من اعظم الجهاد، وقصد أن يحدو من العالم عده الفتنة وهذا الفساد، ويَنْصُر مذهب اهل السُّنَّة للنيفية على مذهب اهل البدِّع والالحاد، وَيَأْفِي الله الا ما اراد، فتهيَّأُ السلطان سليم خيله ورجله، وعساكره المنصورة ورحله وسافر لقتاله واقدم على جلاده وجداله و وهو يَجُرُّ للهيس العَرْمْرَم ويصول بسيف عزمه ويُقْدَم ويتقدّم الى ان تلاق العسكران في قرب تبريز ورتب السلطان سليم عسكرة وتنزّل من عند الله الفتح القريب والنصر العزيز فتَجَالَدَ الفريقان بَحَالُدرَان وتطارد الفرسان وتعانق الشجعان يَهْدُرون كالخاق الفوالي ف-وق البحور الموايي وتصادمت فرسان الزحف والصيال تصادم اطواد الجبال وصارت نجوم الابطال رُجوم البطش وانقتال فزلزلت الارص زلزالها واخرجت الاهوال اثقالها وخيلت المعرّق مَامُها القسطل وصواعقها بروق البيض من بريق الصيقل ورعُودها صليل السيوف في اعناق المحفل وغيوتها صبيب الدم من اوداج روس تُحَزُّ وتُقْصَل واجهار المدافع كَجُلمود فخر حطّه السيل من على الى ان طارت قلوب الاعدام فرا ودفيت قوام قبًا وولوا على ادبارم ادبارًا وانهزم شاه المعاعيل ووقى فوارًا وفي جدّ له من دون الله انصارًا وانهزم شاه استاليل ووقى فوارًا وفي جدّ له من دون الله انصارًا وانهزم شاه

وضاقت الارص حتى ان هاربهم اذا راى غير شى قطنه رُجُلاً وأتل غالب جنوده وامرآه وساقت العساكر المنصورة العثمانية من ورآه وكادوا ان يقبضوا عليه فغر من بين ايديهم وهم ينظرون اليه وترك ما تخوله فى تحيمه من اثاث تجملاته وكان لا نظير له فاغتنه مع عسكر السلطان سليم ووطنت حوافر خيله ارص تبريز فنهى فيها وأمر وقتل من اراد وأسر واعطى الرعية تمام الامن والامان ونشر فيها اعلام اهل الايمان واخد من اراد منها من الفصلاه الافاصل والمتميزين في الصنايع والفصايل والشعرآه الاماثل وساقهم سُرْكُنا الى اصطنبول على القانون واراد ان يقيم في تبريز للاستيلاء على اقليم المجمم والتمكن من تلك البلاد على الوجه الاتر، فا امكنه قلك تلثرة القدّم

واستيلاء الغلاء بحيث بيعت العليقة عايتي دره، وبيع الرغيف الخبر عاية درم ، وسبب ذلك أن القوافل الله كان أعدها السلطان سليم لان تُتْبعه بالميرة والعليق والمون تخلَّفت عنه في محلَّ الاحتياج اليبها وما وجدوا في تبريز شيئًا من الماكولات والحبوب لان شاه اسماعيل عند انكساره امر باحراق اجران لخب والشعير وغير ذلك فاضطر السلطان سليم خان الى العود من تبريز الى بلاد الروم وتركها خالية خاوية على عروشهاء ثر تفحص عن سبب انقطاع القوافل عنه فأخبر ان سبب فلك سلطان مصر قانصوه الغورى فانه كان بينه وبين شاه اسماعسيسل محبة ومودة ومراسلات حبيث انه كان السلطان قانصوه الغورى يتهمر بالرفص في عقيدته بسبب ذلك، فلمّا ظهر للسلطان سليمر خان ان الغوري هو الذي امر بقطع القوافل عنه صمم على قتدل السلطان الغوري اولاً وبعد الاستيلاء عليه وعلى بلاده يتوجّه الى قتال شاه اسماعيل ثانيًا فلما استقر ركاب السلطنة الشريفة العثمانية في الخب ملكهما الشريف تهيّاً لاخذ مصر وازالة دولة الجراكسة عنها وتوجّه بعسكره الجرّار الى ناحية حلب في سنة ١١٣ وخرج الى قتاله ونصوه الغوري جميع عساكره من الجراكسة وغيرهم وتلاق العسكران بقرب حلب في مرج دابق وكان الغورى يتوقي ويخاف على نقسد من ملك الامرآء خيربك ومن جان بردى بك الغوالي وكانا يكوهانه في الباطن ويكرههما كذلك فامرها ان يتقدّما لقتال السلطان سليم وجعلهما وعسكرها حجابا امامه ووقف الغورى بخواص عسكره الذي يعتمد عليه من الجُلبان الذين اراد ان يقدمهم خلف خيربك والغزالي وقصد بذلك أن يُقْتُلُا بالبُمَادِق والصَّرِّبون في اول مرّة ثر يُسلم عو ومن معد وتفطّن خبربك والغزالي لللك وكانا ارسلا

الى السلطان سليم وطلبا منه الامان وتوثقا منه أن لا يقتلهما بل يكرمهما وينعم عليهما فارسل السلطان سليم لهما بالامان وعهد لهما بما يُطَيِّب خاطرها وأن يولِّيهما عُلكة مصر والشام فقبلا ذلك منه ووافقاه على ذلك قبل القتال فلما تلاق العسكران واضطربت نيران البنادق في مرج دابق فر خيربك من معد من الميمنة وفر الغوالي عسى معده من الميسرة وبقى السلطان الغورى عن معد من خواصد وجُلباند في القلب واطلقت البنادق والصربزانات فهلك من هلك، وعرب من عرب لا يدرى أين سلك وانقلب النهار ليلاً مظلماً بالدخان وامتلاً وجه الارص بشعل النفط والنيران ، وغار الغورى تحت سنابك الخيل، ومحى نسور العدل طلام الظلم كما يحو النهار الليل، ونعبت طلامات للراكسة كانهم كانوا قباء منثورًا واكلت اشلاء قتلاهم الوحوش والطبيبور كان لا يكونوا شيمًا مذكورًا واقبلت رايات اقبال السلطان سليم على قلعة حلب الشهباء، وقد احرب من اسالة الدماء، فطلب اهلها منه الامان والتسليم فاجابا إلى القبول لطفًا وكرمًا فخرجوا الى لقاءه بالمصاحف والاعلام وهم يجهرون بالتسبيج والتكبير ويقراون وما رميت أذ رميت ولكن الله رمى، فقابلاً بالاجلال والاكرام، واخلع على كواهلاً خلع اللَّطف والانعام ، وتصدَّق بانواع الصدقات للزيلة على الخاص والعسام ، وحصر صلوة الجعة وخطب الخطيب باسمه الشريف، ودعى له ولآباقه واسلافه وبالغ في المدم والتعويف،

وما زاده الالقاب فخرًا وسوددًا باطناب دى مدح واكتار مادح ، وعند ما سمع السلطان سليم الخطيب يقول فى تعريفه خادم الخرمين الشريفين سجد للد تعالى شكرًا وقل الحد للد الذى يسر لى أن صرّتُ

خادمر لخرمين الشريفين واضمر خيرا جميلا واحسانا جبيسلا لاعسل لخرمين الشريفين واظهر الفرج والسرور بتلقبه بخادم لخرمين الشريفين وخلع على الخطيب خلعًا متعدّدة وهو على المنبر واحسن اليه احساناً كثيرًا بعد ذلك واقام بحلب ايامًا يسيرة وهو يهدَّد الملك ويجرى احكام المعدلة والسياسة وجسن الى العرب، قد ارتحل بالجيش المنصور الى الشامر فخرج اعل الشامر الى لقاءه وطلبوا منه الامن والامان واللطف والرَّافة والاطمننان ، فاجابهم الى ما سالوه ، وبسط لهم ما طلبوه واملوه ، فقيِّلُوا الارض بين يَدُيد وبالغوافي الدعاء بدوام دولته والثناء عَلَيْد ا فخلع على كلَّ عَن يساحون التشريف خلع الرضا والاكرام، وٱلْبسام التشاريف الفاخرة كُلَّا جسب حاله واستحقاقه للانعسام، ودخل الى الشام عوكبه اللريم، واقام به لتمهيد امور المملكة برأيد الشريف القويم، وخطب لم الخطباء فخلع عليهم، واكرمهم واحسن اليهم، وتابل الناس بسنى صاحك ووجه متهلل سرورًا وجبين اغر علا الارجاء صياء ونوراء وامر بعبارة تُرْبِهُ الشيئرِ الاكبرِ والاكسيرِ الاجرِ مولانا الشيئرِ محيىي الدين ابن عربي رضم ورتب عليه اوةفًا كثيرة وعمل له مطحسًا يطبع الطعام فيه لفقرأة الشيئ المرحوم وجعل عليها متولياً وناظرا جمع البيع ويصرفه في جهات الخير ونظره من اعظم الانظار في بلاد الشام الى الآن وما يسر الله تعالى اجراً مثل عذا الخير العظيم لاحد من ملوك الجراكسة ولا من كان قبلهم ولا شكُّ أن روحانية الشيخ رصَّه في الله جلبت السلطان سليم طيَّب الله ثراه الى سلطنة بلاد العرب، وحصل له الامداد العظيم بالبركة والنصر والتأييد في حصول ما امَّله وطلب، وذلك فصل الله يوتيه من يشاء ، والله تعالى يوتى الملك من يشاء وينوع

الملك عنى يشاء بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، واستمر السلطان سليم خان بارض الشامر الى ان مهد امورها، وصبط حصونها وقصورها، ثر توجه الى افتنام اقليم مصر، ودفع البوس عنها والاصر، فلمّا وصل الى خان يونس قتل فيه الوزير المعظم حسام باشا وكان من اهل الخير وله عبارة في آق شهر يخرج منها الطعام للمسافريس داعًا ,حد الله تعالى واستمر السلطان سليم متوجهًا الى مصر فوصل الى بلاد غزة أر عدل منها مفرده الى زيارة القدس والخليل في نفر قاسيال بقصد الزيارة فاحسن الى اهل القدس واهل خليس السرحسن وعاد الى معسكره وسار وصار كلَّما مرَّ ببلدة أو قرية أو قصبة في طريقه أحسن الى الرعايا، ونظر بعين المعدلة والاحسان الى البرايا، وازال عن الصَّعَفاء ظلم الظالمين ونشر العدل في العالمين ، وقر بقية السيوف من للراكسة الى مصر وولوا عليهم الدوادار اللبير مقدّم الف طومان باي ولقبوه بالملك الاشرف واجتمعوا عليه، والقوا مقاليد سلطنتهم اليه، وساروا عواكبهم بين يَدَيد، وجنَّدوا للمنود، وعقدوا الالوية والبنود، وبرزوا الى الريدانية خارج مصر ونصبوا المدافع اللبار، وملأوها بالبارود والاجمار، وقياً وسا ليطلقوها اذا اقبلت العساكر العثمانية، فلما اخبرهم الجواسيس بللك عداوا الى ميسرتهم وجاءوا من خلف جبل المقطّم من ورآء عسكر لجراكسة ورموا بالمدافع اللبار والمكاحل الصوبوانات على الحجل واستمرت مدافع للواكسة مركوزة لمن ياتي من امام الريدانية بلا نفع ولا دفع وقاتل السلطان طومان باى ومن ثبت معد من امرآه الجراكسة قتالًا قويًا واظهر طومان باي شجاءة قوية عُرفَ بها وشهد لـع المصاف وهو يغوص في العسكر وجمل ويعود ويكر ويفر وفتل من وزرآه

السلطان سليم في نطك اليوم سنان باشا وأسف السلطان سليمر على شهادته ع ومن جملة نُكته انه قل لما أخْبر بهروب عساكر الاعداد واخذ مصر وقتل سنان باشا ، افي فايدة في مصر بلا يوسف، ووجمه النكتة أن يوسف يلقب بسنان في عرفهم ، وبعد أن ثبتوا ساعة انكسروا فهربوا وتمرّقوا وتشتتوا وتفرقوا وهرب طومان باي الى البر ونبزل على شيخ عُربان من بني جذام عبد الدايم بن بقرء ودخل السلطان سليمر الى مصر ونزل في ساحلها في الجزيرة الوسطانية وطاف عسكره بالبلد وامنوا الناس ، وازالوا عنهم الخوف والباس، ما عدا المراكسة فانهم اذا طفروا بهم ربطوم واتوا بهم الى السلطان سليم خان فيام بصرب رقابهم وترمى خثثا في بحر النيل وتجمع روسهم اكواما بعد اكوام الى أن عففت الجويرة برواييم القتلى وعفونة روسا فانتقل السلطان سليم الى المقياس وامر أن يُبني له في عَلُوه كوشك عل سكنه مـدّة مقامه عصر عربًا من عفونات اشلاء القتلىء قر ان شيخ العرب عبد الدايم بن بقر تقرب الى خاطر السلطان سليم خان وسلم البيعة السلطان طومان باي اسيرا فانعمر السلطان سليمر على شيئ العمرب بالخلع والتشاريف والانعامات السلطانية وحبس طومان باي عندده واراد ان يكرمه وجعله نايبًا عنه عصر اذا برز عنها الى الروم وصار جصره في مجلس الصحبة ويستخبره عن الامور والاحوال فارجف اعل مصر عن طومان باى انه لد يقع في الأسر وانه اختفى وانه يجمع عسكرًا وينتهز الفُرصة وانه شجاع لا يطاق ولا يقدر على مسكم احد فبلغ السلطان سليم خان اراجيف الناس وراى ان الفتنة لا تسكن ما دام طومان بای محبوساً فامر آن یرکب علی بغلة و حق به

المكديجرية ويحصى به الى باب زُويلة ويُصْلَب فيه لهواه الناس باعينهم ويصدَّقوا بانه مُسكِّ فصلبٌ على باب زويلة لاحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة ١٢٣ ء ثر ولى القصاة الاربعة على المداهب الاربعة مصر وهم قاضى القصاة كمال الدين الطويل ولاه قصاء الشافعية وقاضي القصاة نور الدين على بن ياسين الطرابلسي لخنفي قاضي لخنفية وقاضي القصاة الدميرى المائلي قاضى المائلية وقاضى القصاة شهاب الدين اجد ابن النجار للنبلي قاصى للنابلة وولى ملك الامرآء خيربك على مصر وولى جان بردى انغزالي الشامر كما وعداما بذلك ومهد الامور وسار الي الاسكندرية وعاد الى مصر أثر الى تخت علكته القسطنطينية العظمى في يوم الخميس لحمس بقين من شعبان سنة ١١٣ واخد معد كثيرًا من اعيان مصر سُرُّكُنَّا الى الروم كما هو تانونهم، ووصل الى تخت مُلكه ومقرًّ سلطنته مظفّرًا منصورًا وشكر الله وجده على نصرته وتأبيده وكان عبدًا شكورًا ، وافتقد خزاينه فوجد قد انصوف غالبها فانه كان قد اصوف على حكين السفرين وها السفر الى بلاد قزلباش والسفر الى اقليم مصر خزاين عظيمة عُسًا جمعه آبآء واسلافه فلمَّنا اراد سفرا ثالثسًا الى بلاد الحجم لقطع جادرة طايفة القولباش راى ان ما بقى من خواينه لا يفى بتلك المصارف فتاخر لجتمع في خواينه عا يُجمَّع له من خراج البلاد ، قدر يفي له بالمراد، وبأني الله الا ما اراد،

ما كلّ ما يتمنّى المراد يُدْركه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن فظهرت في اثناه ظهره جراحة منعته الراحة وحُرِمَتْ عليه الاستراحة وعجرت في دافه عقول الالبّاه وعظمر الجرح، وكبر القرح، واتسع الخرْق، والتهب الحرّث، وكانت تسوضع

الدجاجة في جُرْحه فتدوب حرّه وشوهدت معاليق اكباده في جوفه من خلف ظهره وانشبت المنية اظفارها فيه فيا نفعته التمايم والرُّقا، وُفدي بالاموال والارواج فيا قُمِلَ الفِديّا،

فلو قُبِلَ الفِدالة للسان يُقْدَى وقد جلّ المصاب عن التفادى ولكنّ المنون لها عسيون تكدّ لحاظها في الانتقاد فقلُ للدهر انت أصبت فالبس برغمر بنيك اثواب الحداد، فقضى تُحبّه، ولقى ربّه، ومصى سليم بقلب سليم، قادماً على الله اللريم، فقضى تُحبّه، ولقى ربّه، ومصى سليم بقلب سليم، قادماً على الله اللريم، الغفور الرحيم، وتَبَوا مقعد، من سرير الملك تَجاله الوارث السعيد، كذلك يوتي الله الملك من يشاء وينزع الملك عن يشاء وهو الفعال لما يريد، وكانت وفاته رجمه الله واسكنه غرف الإنان، وافرل عليه شآبيب المغفوة والرصوان، في سنة الله ع

الفصل الثالث في بيان ما عبرة المرحوم السلطان سليم خان في الحرم الشريف وبعض احسانه الى اعمل الحرمين الشريفين في ايام سلطننه الشريف وبعض احسانه الى اعمل الحرمين الشريفين في ايام سلطننه كان رحمة الله كوالده المرحوم كثير الحبّد لاعمل الحرمين الشريفين حسن الانتفات اليهم كثير الاحسان والعطف عليهم وضاعف الصدقة الرومية الله كان يجهزها لهم والده المرحوم ويكرم من قدم عليه منهم اقر اكرام، ويحسن اليه اجل احسان وانعام ، فوصلت صدقاته الرومية ووصل معها دفتر الصرع على حكمر ما قررة والده المرحوم لاهل الحرمين في اول سلطننه عام ما وتصاعف له الدء بالحرمين الشريفين وسافر السيم معاعد منه من اعمل مكة الخطيب محيى الدين العراق فحصل له منه انعام جميل وخير جزيل ورتب له في دفتر الصر ماية دينار ذهبًا وفرح عن قدم عليه من الحجازيين وانعم على كل احد بحسبه وكان يبوسل

الصدقات الرومية في كلّ سنة، فلمّا افتخ مصر وجد بها من قضاة مكة قاضى القصاة صلاح الدين محمد بن ابي السُعود بن ابراهيم ابس ظهيرة وكان السلطان الغورى حبسه عصر من غير ذنب بل للطمع فيه ولما خرج بعساكره من مصو الى مرج دابق اخرج كلّ من في حبسه من أرباب للرايم الا القاضى صلاح الدين فانه ابقاه في للبس فلما انكسر وقُتل في مرج دايق اخرجه السلطان طومان باي من للبس واطلقه فلما دخل السلطان سليمر الى مصر جاء اليه القاضى صلاح الديس فاكرمه وعظمه وخلع عليه واحسن اليه وجهزه الى مكة معززا مكرماء وكان بمصر جماعة من الحجازيين احسن اليام كلَّم واكرمام وولى اماندة بندر جُدّة لتاجر اسمه الخواجا قاسم الشرواني كان مقيمًا عكة ثم سافر الى مصر فصادف دخول السلطان سليم الى مصر فخدمه وتقرب الى خاطره الشريف فارسله الى مكة امينًا في بندر جُدَّة اميرًا عليها فوصل اليها وتحكن من البندر، وارسل السلطان سليم من امرآه الي مكن الامير مصلح الدين بك بالصدقات الرومية وبكسوة اللعبة وعحمل شريف رومي فوصل في صحبة امير للالم المصرى المقر العلامي بالحسل الشريف المصرى على المعتاد وبرز شريف مكة يومدن مولانا السيد بركات لملاقاة الحملين الى سبيل الجوُّخي هو وولده سيدنا ومولانا السيد الشريف جمال الدين محمد ابو أي اطال الله تعالى عمره الشريف ولبسا الخلع الشريفة السلطانية وسارا امام الخملين المصرى والرومسى باعلامهما وطبولهما واستمرا في هذا الموكب الى ان فارقا الحملين وامير لحلي والامير مصلي الدين من عند باب السلام وأدخل الحمدان الي الخرم الشريف ووضعًا عن يمين مدرسة الاشرف قايتباى ويسارها ونول

الامير مصلح الدين في مدرسة الاشوف قايتباي وفول امير لخاج المصرى في مجمع البرقية على يمين الخارج من باب الصفا وهو رباط صاحب بلدة كليركد من ملوك الدكن وقد فدمت الآن مع ما في نلك الجانب من البيوت والمدارس اللاصقة بجدر لخرم الشريف توسيعا لطريق السيل ودفعا لصر دخوله الى المسجد الحرام من فلك الجانب اذا تراكم السيل وكان عدمها عوجب الامر الشريف السلطاني في سنة ١٨٣ وفرقت الصدقة الرومية في يوم الجعة لاربع مصين من ذي الحجة سنة ١٢١٠ في الحرم الشويف على الفقهاء وقرر جماعة من المجاورين لللَّ واحد مناه ماية ذعب مناهم مولانا نور الدين حرة بن القاضى مصطفى القرماني ومولانا زين الديس على القرماني وقرر باسم سيدفا ومولانا الشريف ابى نمي اطال الله تعالى عمره الشريف خمسماية دينار ذهباً في اول دفتر الصدقات باقية الى الآن باسمه الشريف تُقبِّص له في كل عامر وفرقت بعد عدا الذخـيـرة وى صدقة كانت تجهِّر من خزينة مصر من قبل ملوك الراكسة ابقاها السلطان سليم على حالها واجراها في كلّ عام من خزينة مصر تفرّق على فقرآه لخرمين الشريفين وعلى مشاييخ العرب ارباب الدرك في طريق الحيم وفي باقية مستمرة الى الآن، وفرقت الصدقات المصرية للذ تجمع من اوقاف للحرمين بمصر وتجهَّز الى للحرمين الشريفين ويقال لها الـصَّـرُّ للحدى وهو ايضًا بات الى الآن وان تقهقر وصَعْف وصار يُصْرَف على حكم الربع ولخمس لصعف الاوقاف المصرية واستيلاء الاكلة عليها ودخول الظلمة فيها احيى الله من احياها ، وانمى حياة من عمرها وناهاء وبعد الفراغ من توزيع الصدقات قُرِنت ختمة شريفة قرآنية في الطيم الشريف حصرها الامرآة والقصاة والفقهاد والاعيان باسم السلطان

سليمر وأعدى الى سحايفه الشريفة ثوابها وقرر الاميم مصلح الديسن ثلاثين نفرًا يقرأ كلُّ واحد منهم جُزْءا شريفًا قرآنيًّا في كل يوم فتكبل بهم ختمة كاملة في كل يوم يُهْدَى ثواب ثلك الى السلطان سليمر خان ، وقرر لهم مفرة للاجزآه وداعيا وحافظا للاجزآء وجعل لكل واحد منه اثنى عشر دينارًا ذهبنًا في دفتر الصدقات الرومية تُصلُ اليه في كل عام فر جمع له طايفة من الفقرآة اعطى لللَّ نفر ثلاثة دنانير ذهبًا سماعا المتفرقة وكتب اساميهم في الدفتر أثر كتب بيوت فقهاء مكة المشرفة وكتب اسامى من في البيوت وعين لكلّ نفر منه ثلاثة دنانير ذهباً وأُلْحُق دَلك في دفتم الرومية وسمَّاها البيوت وعي باقية الى الآن ثمر كثم عليه الفقرآء فجمعه في حوش كبير واعطى لللَّ واحد ديناريُّن ذهبسًا وسماهم العامة وكتب اساميهم وأتَّحَقُّهم بالدفتم وهذا الترتيب كلُّه باي الى الآن وثوابه لمن اسس فعل عده الخيرات جارٍ في عدايف حسناته الى يوم القيمة قر خطب لخطيب شرف الدين جيى النويري خطبة الترويلة في سابع ذي الحِيّة وفي ظهر اليوم الثامن توجّه الماس الي عرفات وتوجّم الاميم مصلح الدين بالحمل الرومي وتوجه المقر العلاءي بالحمل المصرى الى عرفات وصلوا في اليوم التاسع صلوة الظهر والعصر جميعًا بينهما بعد الزوال بعد ان خطب الخطيب في مسجد نمرة قر شرعوا في الوقوف في فيل جبل الرجة وخطب قاضى القصاة صلاح الدين ابن طهيرة امام الموقف الشريف خطبة عرفة ووقف بين يديه الامير مصلح الديسن بالحمل الرومي وامير الحسائي المصرى بالمحمل المصرى ولم يصل في فلسك العام الخمل الشامى ودعى الخطيب للسلطان سليم خان وكذلك ساير الحجساج وافاص الامامر وافاص النساس معه وكانت الوقفة الشريفة يمومر

الاربعاء الممارك وباتوا بالمؤدلفة أثر افاضوا بعد فجر يوم النحر الى مئى ونزل شيخ اللعبة من منى في يوم الأحر ونول معد الامير مصلح الدين وكسى البيت الشريف باسم السلطان سليم خان واتر الغاس حجم وتوجه امير لخلج المصرى بالحمل الشويف وسافر وتأخر عند الاميم مصلح الدين لاتمام بعض الاوامر السلطانية وانفائها ولا يصال الخير والاحسان الى الفقرآه واستجلاب الدعاء من الصلحاء بنصرة السلطان سليم خان ودوام سلطنته وفي ليلة الجعة في اواخر شهر ذي الحجة للوام طلب بعصَ الاولياء والصالحين والعلماء العاملين منهم مولانا الشيئ عبد اللريم بن الشيخ ياسين الصرمى والشيخ عبد الله بن احد باكثير للصرمى وشجفنا الشيخ محمد بس عبد الرجي الحطَّاب المالكي وولده شيخنا الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرجن الخَشَّابِ المالَلي والشيخ أيُّوبِ الأَزْفَرِي وجـمـاعـة من الصلحاء وأحْصر لـ دوايًا يركبونها الى التنعيم عند مساجد السيدة عليشة رضى الله عنها وركب معهم واشار عليهم أن يعتمروا عن والدة السلطان سليم خان فأحرم كلُّ واحد منام بالنُّمرة عن المرحومة ولَتَّى عنها وعادوا الى اللعبة الشريفة فطافوا قرسعوا وحلقوا واهدوا شواب تلك العبوة الى تحايفها قر احسن اليهم ورتب لهم الصر في دفــــر الصدقات فدعوا له وللمرحومة ولولدها السلطان الاعظمر سليم خان رجه الله ع فر وصل من بندر السُّويْس الى بندر جدَّة جرًّا سفايس مسمارية فيها حبوب الصدقات السلطانية لاهل الرمين الشريفين جهوها ملك الامرآء خيربك نايب السلطنة الشريفة عصر بامر السلطان سليم وفي سبعة الاف اردب حبّ منها الفا اردب لاهل المدينة الشريفة وخمسة الاف اردب لاهل مكة ، ووصل الامر الشريف السلطاق أن يوزع

ذلك الامير مصلي الدين فجلس في الحرم الشريف وطلب قاضي القصاة شيئ الاسلام مولانا القاضي صلاح الدين ابن طهيرة الشافعي والقننساة الثلاثة الحنفي والمسائلي والحنبلي ونايب جدة الامير قاسم الشرواني وبقية الفقهاء والاعيان وقرأ عليا المرسوم السلطاني واستشارهم في توزيع نلك فذكروا انه لا بُدَّ من عرض نلك على شريف مكذ سيدنا ومولانا الشريف بركات واخذ رايه في ذلك فارسلوا اليه ساعيا وكتبوا اليه صورة الامر الشريف السلطاني واستدعوا رايه العالى في ذلك فكتب اليام الجواب بالمبادرة الى امتثال الام الشريف وتوزيع ما وصل من حبّ الصدقة الشريفة على المستحقين حسب اتفاق الارآه من اعيان اهسل المجلس، فاجتمعوا ثانيا بعد وصول للجواب واتفق رايه على بيع بعض ذلك الحبّ ليُصْرَف في نقله من جُدّة الى مكة وبان يكتب اسامي النساس على العموم ويُصْرَف الى كل واحد ما يخصد من الحبّ وما يخصد من ثمن ما باعوه بعد استيفاء المصارف وامر شيئ الاسلام الصلاحي أن يباشر كتابة دفتر فلك ورقمر اسامى الناس الشيمة رضى الدين الحناوي الشاعد العدل كبير الشهود العدول في باب السلام المكَّيَّ فكتب بيوت كل محلّة وكتب ما في كل بيت من اعداد الانفار رجالاً ونساء واطفالًا وخُدَّامًا ما عدا التجار والسوقة والعسكر فكانوا اثنى عشر الف نفر فخص كل نفر ست رباعي بكيل الربع اللثيم الذي هو اربع كيل عن اربعة وعشرين قدحاً بالليل المصرى المستمر الآن وان يدفع مع ذلك تَلَلُّ نَعْم دينار ذهب فُوزعٌ ذلك جميعه على قذا الوجه فر جعل لَكُ واحد من القصاة الاربعة ثلاثة ارادب فريد في اسماء بعض البيوت احسب الاعتماء بشان كبير البيت، وهذا اول صدقات الحبّ الشريف السلطان واستمر الى الآن وزيد على ما كان تحيث صار فقهاد مكة والمجاورون يتعيشون بوصول هذا الحبّ اليهم اما في جميع السنة أو اكثرها فلو فقدوا ذلك والعياذ بالله تعالى هلكوا وكذلك يرتفقون بالصدقات الرومية وغيرها عا كان سبب الانعام بها عليهم سلاطين آل عثمان نصرهم الله تعالى وخلّد ملكهم السعيد، وطوق بقلايد احسانهم العتيد، اعناق خُدّام الدعاء لهم من الاحرار والعبيد،

اقامت في الرقاب للم أيادى في الاطواق والناس الجام فرجب على كافة المسلمين عبومًا، وعلى اهل الحرمين الشريفين خصاصًا، المدعة بدوام سلطنة آل عثمان، خلّد الله سلطنتهم مَدَى الرمان، فإن دولتهم الشريفة في عباد الاسلام، واحسانهم متواصل الى كافة الانام، سيما جيران بلد الله الحوام، وجيران نبيّه الاطهر عليه افصل الصلوة والسلام، فإنهم فإزوا بالانعامات الوافرة، في ايامر هذه الدولة الواصرة، وحازوا من الصدقات المتكاثرة، في نوبة هذه السلطنة القاهرة، ما فر يتصوروه من الدول الماضية الغابرة، فالله يُديم علينا سلطانهم، كما دام علينا وعلى عامة الانام برم واحسانهم،

وقا جدده الامير مصلح الدين المذكور بناء مقام الحنفية فانه كان مسقفا على اربعة اعدة في صدره محراب عبل سنة الم فاراد ان يوسعه وجعاء قبة فامر بعقد مجلس حصر فيه القصاة الاربعة والأثمة والعلماء والاعيان، وقال للم ان الامام الاعظم ابا حنيفة النعبان، روح الله روحه الشريفة بروايح الروح والريحان، والرجمة والرأفة والرضوان، جدير بان يكون له في هذا المرجمة الحرام مقام، يجتمع فيه اهل مذهبه ومُقلَّدُوه يكون أوسَع من هذا المقام، فذكم بعض العلماء انه لا شكّ في عظم كل

واحد من الأثمة رضوان الله عليهم اجمعين غير أن تعدّد المقامات في مسجد واحد لاستقلال اهل كل مذهب بامام ما اجازه كثير من العلماء وان تعدّد عده المقامات في وقت حدوثه انكره العلماء غاية الانكار في فلك العهد ولهم في فلك العصر رسالات متعدّدة باقية بايدى الناس الى الان وان علماء مصر افتوا بعَدَم جواز ذالك وخَطُّووا من قال جوازه قر انفصل المجلس على غير اتفاق، قر ذكر القاصى بديع الزمان ابس الصياء الحنفي أن جدَّه القاضي أبا البقاء أبن الصياء أفني جوار ذلك فشرع الامير مصلت الدين في اتمام ما قصده وهدمر تلك السقيفة ووسع المكان وعمل قبّة علية من الحجم الاصغر والاجم الشميسي واصرف على ذلك دعبًا كثيرًا واستمر مقامًا يصلى فيه الحنفية بالحنفيين الى ان غيره الامير خوشكُلدى امير بندر جُدَّة وهدم القبة وبني المقام مربِّعًا ذا طبقتِّين جعل الطبقة العليا للمكبِّرين لتصل اصواتهمر الى سايم المسجد الحرام لارتفاع مكانهم وهو بات الى الآن على علما الحكمر ، الر بعد فراغ الامير مصلح الدين من بناء القبّة توجّه الى المدينة عما معد من الصدقات الرومية وتصدّق بها على جيران النبي صلعم وكتب دنترا باساميا واحسى اليام احسانًا وافرًا واستجلب الدعاء منام للمرحدوم السلطان سليم خان قر توجه الى الينبع وركب الجر الى مصر قر الى الروم وابقى ذكرًا جميلًا وحصل ثوابًا جزيلًا ، جه الله تعالى ع

## الباب الثامن

في دولة السلطان المحفوف بالرجة والرضوان " السلطان الاعظم سلجان خان " وبعض ما فعل من المآثر الحسان \* والصدقات الجارية والخبرات الماقية على صغدات الزمان \* ستى الله تعالى عهدة محايب الرضا والغفران، كان سلطانًا سعيدًا ، ملكًا ايده الله تعالى لنصرة الاسلام تأييدًا ، توتى السلطنة بعد وفاة والده المرحوم السلطان سليم خان في سنة ٣٦ وجلس على تخت السلطنة ولا دمى انف احدد ولا أريسق في ذاك تجمة من دمر ومولده الشريف سنة تسعاية كذا ذكره مولانا محسم ابي الخطيب قاسم الرومي في حاشية كتاب له مختصر من ربيع الابرار للزِّنَّخْشري سمَّاه الروضة ورايت ذلك بخطَّ طايفة من الفصلاء المعتمديين فيكون سنَّه الشريف حين ولى السلطنة ستَّا وعشرين سنة واستمر في السلطنة تسعبًا واربعين سنة وكان عُمرة اربع وسبعين سنة وشهريّين ، وهو سلطان غاز في سبيل الله، مجاهدٌ لنصرة دين الله، مرَّغم أنسوف عداه ؛ بلسان سَيْفه وسنان قناه ؛ كان مؤيَّدًا في حروبه ومغازيه ؛ مسدَّدًا في ارآه؛ ومعاريه٬ مسعودًا في معانيه ومغانيه٬ مشهودًا في وقايعه ومرّاميه، أيّان سلك ملك، وأنَّى توجه فاخ وفتك، واين سافر سف وسفك ، وصلَّتْ سراياه الى اقصى الشريق والغرب، وافتتم البُلكان الشاسعة الواسعة بالقهر والحرب، واخذ اللفار والملاحدة بقوة الطَعين والصرب، وايد الدين لخنيفي حدود سيفه الباتر، واقام الملَّة لخنيفية وأُحْيَى ما لها من مآثر ، ونصر مذهب اهل السُّنَّة السنية واظهر شرايع الشعاير، وردع اهل الالحاد وقعام فيا لام من ناصر، وكان مجدّد ديسن عده الامَّة الحمَّدية في عدا القرن العاشر، مع الفصل الباعر، والعلم

النواهر، والادب الغص الذي يقصر عن شاوة كلّ اديب وشاعر، ان نظم نصّ عقود للواهر، او نثر اثر منثور الازاهر، او نطق قلد الاعسنداق نفايس الدرّ الفاخر، له ديوان فايق بالتركيّ، وآخر عديم النظيم بالفارسيّ، يتداولهما بلغاء الرمان، ويتجز ان ينسج على منواله فصلاء الدّوران، تتناقله الركبان بكلّ لسان، وتستللّ بعانيه العقول والانهان، وكان ررقًا شفوقًا، صادقًا صدوقًا، اذا قل صَدَقَ، واذا قيل له صدق، لا يعرف الغلّ والحداع، ويتحاشى عن سوّه الطباع، ولا يعرف المكر والنفاق، ولا يألف مساوى الاخلاق، بل هو صافى الفُواد، صادق الاعتقاد، منور الباطن كامل الايمان، سليم القلب خالص الجنان، لا يرتاب في كمال ديانته، ولا يُشكّى في صلاحه ولا في ولايته

وما تناقين في شيء محاسنه الا واكثر ما قلت ما أدّع وقد أقلى الله الى ان قبلت يده الشريفة، وتشرفت بروية طلعهم المنورة اللطيفة، وشاهدت داته العلية المنيفة، فرايت نوراً يستسلّلا، وهيئة البسها الله مهابة وجلالا، وجبينا يتصوع ضياة وجمالا، والبسني تشريفه الشريف، وشعلى باحسانه الوافر الوريف، فها انا اتقلّب الى الآن في جزيل انعامه، واعيش الى الآن في فايص تفصلات واكرامه، واترحم على ذاته الطاهرة الجيلة، كلما تذكّرت احسانه وجميله، وأخلد ذكره الحسن في اطباق إوراق الليل والنهار، وارقه في صفحات دفاتر الايام حيث لا تمحوه كرور الدهور والاعصار، لا تريده الايام الا جدة ونصارة، ولا يزال غصًّا طريًّا جديد البراعة والعيارة، فصل في ذكر اولاده الامجاد اللوام، واحفاده المجماء العظام، كان اكرما والمجدم، واعرق واسعدم، وانجبام وارشدم، ولم عهده وخلاصة عُنْصُره،

وربيب حجره ومهده مُشَيّد اركان الملك العثماني السلطان سليم الثاني اجلسه الله على سرير القرب والتداني وعُوضَه ملك الفردوس الباقي عن سلطنة عدا الملك الفاني، مولد، سنة ٩٢٩ كما ياتي في محلَّد، ومنهم السلطان السعيد الشهيد السلطان مصطفى وهو اكبر اولاده ومولده سنة ١١١ استدعاء الله من الحلّ اللهي ولاه وهو مغنيسيا الى اركبي وهو متوجّه الى تبريو لاخل بلاد المجمر فوصل اليه عتثلاً لامره باذلا نفسم وكان والده يتوقم منه خروجه عليه فلمّا حصر بين يديه امر طايفة من البُكْمان بخنقه فخُنق صبرًا وقُتل قهرا في آخر شوال سنة ٩١٠ والطف ما قيل في تاريخه ظلم في حدود آخر شوال، قد ارسل ابرهيم باشا الخادم الى بروسا لقتل ولد له طفل اسمه مراد بنصى اليه وخنقه ولحقه بوالده رجهما الله ولر يرتكب السلطان سليمان عدا الامر الفظيع، الذي قطع القلوب أي تقطيع، الا لتسكين الفتين. وأطفياه نار الحَيى ، ما ظهر منها وما بطي ، صوفًا لدماء المسلمين ، وحفظًا لنظمام التأمين والتطمينء ومن لمولاده السعدآء السلطان محمد مولده سنة ١٣٨ وتوفى على فراشه بأجله في سفة ١٥٠ ومفهم السلطان السعيب الشهيد الغريب الشريد السلطان بايزيد مولده سنة ٩٣٣ اجتمعت به تجلسًا واحدًا في رحلتي الثانية الى الروم في سفة ٩١٥ وقد استدعلي وانا مارَّ عليه بقرب كوتاهية في قرية يقال لهما قدره أيْسوك وكان الامر منساجماً بعد بينه وبين والده المرحوم فعدلت اليه وحصرت بين يُدُيِّه، واقبل على بكليته واقبلت عَليه، وعظمني وعظم أمرى واكرمني فوق قدرى وباسطني وخاطبني بدون واسطة وقربني واخلا مجلسمه لي وحدى ولم يُتْرُك فرعًا من الفروع الله اراد كشفها وتحقيقها الاسالني

عنها بلطف وتودة واجبته عنها بأدب وسكون وملاحظة وادرجت مع ذلك نصايح تصلح للملوك وهو يصغى اليها وبحسن في الاصغاء الي استماعها ويتفكُّم ويتلذَّن بسماعها وسالى في الآدُمة عنده لصاحبتم فاعتذرت اليه وكرر ذلك فأبيَّتْ عليه وكان الخير في ذلك وكلَّمنا طال المجلس استاذنت للقيام فيأتى ويقول ما اسرع ما مُللَّتَ حديثنا ونحن نستطيب حديثك وكان اول المجلس من صلوة الظهر واستمر الى بعد العصر فالبسني التشريف واحسن الى بأدُّواب صوف ودراهم لها صورة وفارقته ودخلت اسطنبول وتوقيت والدته السلطانة أمر السلاطيين الخاصكية بعد دخولي وحصرت جنازتها وما أجرى من الصدقات عليها وكانت هے كالطلسم للسلطان بايزيد فلما توقيت حصل الشنأان بينه وبين اخيد السلطان سليمر خان ادى الى فتن عظيمة ومحاربات قتمل فيها تحو خمسين الف نفس فصاعدا أثر لما تجز عن مقاومة والده واخيم عرب الى شاه طهماسب ففرح به واقامر ناموسه وعجز عن حفظه فشرع طهماسب في المكر والخداع وتفريق عمكره والاعتذار بصعف بلاده عن أن تسعم ففرقم ثر استولى عليه وحبسه عو وأولاده وقتلل عسكره واحذا بعد واحد واغتنم منهم مالأ كثيرًا وتردّدت الرسل بينه وبين السلطان سليمان في تسليمه لوالده فلمَّا تأكَّد طلبه من طهماسب ذكر اند اصرف عليد خزينة مال واند لا يسلَّمد الا بان تُعْطَى له فسُمَّال عن قدر نلك فذكر مقدارًا عظيمًا يكون مثل خراج مصر سنة فامو السلطان سليمان بدفع ذلك القدر اليه فلما تسلمه أحصر السلطان بايزيد واولاده الاربعة وكل واحد كالبدر الطالع، والجم الساطع، فَخُنقوا مع والدهم بادارة الوقيق، حتى لم يبق منهم رُمَّق، واحمدوا انفاسهم

بالاوتار ، واطفأوا تلك الانوار ، ورزقوا سعادة الشهادة بالاصطرار ، وهم السلطان أورخان والسلطان محمود والسلطان عبد الله والسلطان عثمان، وتحلت اجسادهم في توابيت من قُرُّويين الى سيواس، ودُفنوا في سيواس، واسكم، الله الفتنة والوسواس، وذلك في سندلة ١٧٠ وكان للسلطان بايويد طفل صغيرفي بروسا فأمر خنقه ايصا فخنق واللد تعالي يبل مصاجعهم باقطار امطار الرجة والرصوان ، ويعوصه عن شبابه المنة ويروم ارواحام في غُرِف للمنان بالروم والرجمان ولحور والولدان والخيرات للسانء ومنهم الشهوادة السلطان جهانكير خان مولدة سنة ١٩٥٠ وكان احدب طريفًا ؛ خفيف الروم لطيفًا ؛ حبَّه والده ولا يفارقه الى أن توفي بأجَّله في حلب يمرض الخُنَّاقِ في سنة ٩٠٠ ونقل الى اسطمُ مبسول ودفي في تربة اخيم السلطان محمد الشهرادة، ومنهم السسهرادة السلطان ماد توفي بأجَّاء في سنة ١٩٠٥ ومنهم الشهوادة السلطان محمود توفي باجله سنة ١٢٧ وهذا والذي قبله مدفونان في تربة السلطان سليم اللبير جدَّا رحم الله ع ومنهم الشهرادة السلطان عبد الله توفي باجله في سنة ٩٣٠ وتوفيت والدة السلطان سليمان خان في سنة ٩٤٠ وكانت صالحة زاهدة محبّة لفعل الخيرات كثيرة الصدقات اسكنها الله تعالى اعلا غرف الجنّات،

فصل فى ذكر وزرآه العظام ، كان اول وزرآه آصف زمانه وبزرجمهر أوانه معدن الراى والدُّى موضع العقل والنَّهَى پير محمد اللسالى الصديقى المعروف بپيرى باشا صادفه وزيرًا لوالده فابقاه على وزارته مدَّة وكان السلطان سليمر يتتبع فى أول سلطنته طوايف العلماه المتميزيين بكال العقل والراى فلمر يجد اكمل رايًا ولا عقلاً منه وكان قاضياً فى بعص

القصبات فقربه وولاه وزارته العظمي واستمرقى وزارته مدة سلطنته عنده لم يغير وسلمر من فتكه للمال دريته مع كثرة من قُتل من الوزرآء وكان فاضألا كاملًا متين الراى عاقلًا يُضرِّب المثل بفراسته وعلمه وعقاء وحلمه فأما وور للسلطان سليمان راى في خدمته من شباب عاليكه من هو مثابرً على الوزارة طايرٌ اليها جِناحَيْه ورَأَى سلطانًا شابًّا عِيل الى اترابه وذوى اسنانه وهو بينهم بشيخوخته وكبر سنه لايناسبهم فاستعفى عن الوزارة فأجيب الى سُوَّاله، فأجمع للنظر في حاله ومآلَه، وراى بعـين كماله، عدم ثبات الدعو في احواله، فاخذ في زاد ترْحاله، وقدّم من الخيرات، ما يكون ذخيرة لآخرته من الماقيات الصالحات، في اثاره عمارته في اكْرُونه في دريند وكان محلّ قطاع الطريق يُنْهَب فيه قنوافسل المسلمين فعمل هناك تكية عظيمة ومحملًا لنزول المسافرين فيه طبعسام يطبح لهمر ويقدم اليهمر ومسجدا جامعًا ورتب لذلك كلما يحتاج اليه، ووقف اوقافًا عظيمة عليه، فصار اثرًا باقيمًا على صفحات الزمان، وجميلًا يُكْ تُر بد ويُكْتى لد الى انقصاء الدُّوران، ولد خيرات أخرى غير فلك يلوح عليها علامات القبول عند الله تعالىء كان عوله في سنة ١٣٩ وتولى مكانه في الوزارة العظمى من المماليك الذيبي عمده داخل السَّراي أوده باشى حُرِمة للحاص ابراهيم باشا وكان شأبا قد امتلاً عُصى نصارته عاد الشباب، ولازمته السعادة والدولة والعزَّة والعظمة من جملة خدام الركاب، وكان اقدم منع في الخدمة احد باشا وطن أن الوزارة العظمي لا تتعدّاه الى غيره لانه من خواص عاليك والله وابراهيم باشا من عاليك السلطان سليمان نفسه فواجه في صدير دست الوزارة، وجلس بـقـوة ادلاله خدمة السلطنة الشريفة في محلّ الصدارة؛ فشكاه ابراهيم باشا

الى السلطان و فدبر في ازالته من فلك المكان و قطلبه السلطان سليمان وجعل له ايالة مصر واعطاها له تيمارًا له واقطاعًا يستجلب به خياطيه فصي الى مصر واليًا عليها وصار يتعقبه ابراهيم باشا للعداوة السابقة ويرميد عا يوجب قتله فبرز الامر لجاعة من الامرآء المستحفظين عصر أن يجتمعوا عنده ويقتلوه في محآه بالامر الشريف السلطاني ويبولي احددهم مكانه الى أن يرد الامر الشريف باقامة بكُلربكي عصر وأرسالت عليه الاحكام الى الامرآء المذكوريين فوقعت تلك الاحكام في يد احد باشا قبل أن تصل الى الامرآء المذكوريين فجمعاً في ديوانه وذكر لا أن الامير الشريف السلطاني ورد اليه بقتلهم فانعنوا للامر الشريف فقتلهم ثر سُولت له نفسه العصيان ، وطن انه يَاوى الى جبل يَعْصمُهُ من السلطان وانه يقابل ويقاتل جيش يلققه من مصر تأبّدتي الطُّخييان، وادّعي السلطنة لنفسه وامر أن يخطب بآسمه على المنابر في أيام الجُمّع، ورتب عسكوًا من العوافية وجمع وضرب السكَّة باسمة على الدرام والدنائير ، وصادر الناس وجمع المال اللثير، وعصى عليه اعل قلعة الجبل، فجمع عليها الشَّطار فاخذوها بالحيل، وقتل من فيها من عسكر السلطان، وأوقد نيران الفتفة والعصيان وكان عن حبسه للمصادرة جانسم الخمراوي ومحمد بيك واراد قتلهما وقد اخر الله اجلهما فسمعا أنده دخل الجام فكسوا لخبس وبرزا ونصبا ساجعًا سلطانيًا وتأدياً من اطباع السلطان فليقف تحت لوآءه فاجتمع تحت السنجق السلطاني خليق كثير وجمر غفير، وصار سودارهم محمد بيك وجانم الخم اوي عثابة الوزير، وتوجَّها بالعسكر الى الجام فكبسا احمد باشا وقد حلور نصف راسم واعجاء النصف الثاني فُحُوم العسكر السلطاني عليم فهرب الي

السطوح وتسلَّق من مكان الى مكان وخلص الى البرِّ والتجا الى شيمة عرب الشرقية عبد الدايم بن بقر وقوى العسكر السلطاني ونهبوا ما جمعه من الاموال بالظلم والمصادرة وخرجوا اليه يطلبونه وخوفوا عبد الدايمر وحذروه من عصيان السلطنة فاتاهم به عسوكاً فقطعوا راسم وطافوا به في مصر وعلقوه في باب زويلة ثر جهزوه الى الاعتاب السلطانية وفلك في سنة . ١٣٠ وضبط محمد بيك وجانم الحمراوي مصر الى ان ورد مصطفى باشا وصبط مصر بكلربكيًّا، واستمرّ ابراهيمر باشا في وزارت، العظمى ، معظماً عند السلطان نافذ الامر واسع العطا كرياً بذولاً منفردًا بالام والنَّهِي ، الى ان افرط في الدلال، وزاد في الادلال، واستبدّ بالامور، واستقل عصائم الجهور، فانفت الغيرة السلطانية من ازدياد دلاله، وما تحملت زيادة عجبه وادلاله وطلبه السلطان في ليلة من اواخر رمضان الى عنده وانعمر عليه على جارى عادته بنقايس انعام وافرة ووهب له جميع ما في مجلسه من اواني الذهب المرضعة بالجواعم الغالية؛ وطيب خاطره وطيبه بالعنبر والمسك والغلية، وامره ان يبات عنده في مجلس خاص به كان عادته ان يبات فيه وصبر عليه الى ان غلب سلطان اللوا على مُقلته وامآقه وامر بلاحه فذبح واخطأ الذابح تحسره فصاح مستجيرا والسلطان قريب منه وقد صمم فيه امره فامر بان يكيل فتحد فقطع راسد، واطفى فبواسد، واخمدت انفاسيد، وما كانست نار الغصب على ابراهيم بردًا وسلامًا ، بل زادته حرًّا واضطرامًا ، ولعلَّ كثرة احسانه الى الناس، ونشر مكارمه الله زادت على لخد والقياس، نفعته عند الله تعالى في الدار الاخرى، ولعلَّ صدقت نيَّته في بعضها فصادفت قبولًا وصار له عند الله اللويم ذخرا ، فكم من عمل صالح يكون سبياً

للجاة من النار، ويدخل به صاحبه المنة مع الشهداء الابرار، وما ربّك بظلّم للعبيد، وكان قتله في الليلة السادسة والعشرين من رمصان سنة 191ء

قر ولى الوزارة العظمى الوزير الثانى اياس باشا وكان من الأرتوت من عاليك المرحوم السلطان سليمر خان وكان محبّا للصلحاء، ومعتقدًا في طايفة العلماء، معتدلاً في احواله صادقاً في اقواله، قطُوفاً في ارآه وافسعاله، اجتمعت به في اول رحلني الى اسطنبول سنة ١٩٣٠ وكان يُكاتب والدى ويلتمس دُعاء فاكرمني واقبل على واحسن الى وربّاني عند السلطان واخبره عن والدى وكبر سنّه وانفراده بعلم الحديث وعُلُو السند في عصره فحصل لى انعام كثير واكرام كبير جزاه الله عنى خير الجزآة واسكنه المنتان العُلىء استمر وزيرًا الى ان توفى مطعوناً في سنة ١٩٤٠

قر ولى بعده الوزارة العظمى أنطّفى باشا وجنسه من الارتوت وهو من عاليك المرحوم السلطان سليم وكان له فصل واشتغال ومشاركة فى بعص الفصايل وله رسالة بالتركية شرح فيها الفقه الاكبر لامامنا الاعظم الى حنيفة النعان، وله آثار حسنة فى وزارته منها ابطال الاولاق فانه كثر فى تلك الايام وعمر اذاهم للمسافرين، وكانت الطّرقات لا تخلو منهم فياتى احد الاولاقية الى المسافر وبرميه عن دابّته ويركبها الى ان تنقطع فيرميها وياخل دابة مسافر آخر وهلم جرًا ولا يسلم منهم احد، فلما السلطانية المتعلّقة بطهور عدّة على المملكة بخشى عليها منه او امشال نلك من الامور العظيمة جدًّا فقل ضورهم بعد ذلك على المسافريين فلك من الامور العظيمة جدًّا فقل ضورهم بعد ذلك على المسافريين وصارت الناس تدعو له بسبب ازالة هذه المظلمة، وكانت الخلفاء ثعدً

خيلًا تربط له في كلِّ بلاد وقرية تحت حكومته وكانت تُسَمَّى خيل البريد فاذا حدث امر مهم اركبوا من ارادوا على خيل البريد فيركبها الى أن وصل الى قرية اخرى فيجد فيها ايضا خيل البويد فيركبها ويترك الاولى وهكذا الى ان يصل الى بغداد ويرجع عنها بالامر الذي يُومر به وكان لهم خُدَّام لمثل عده الخيبول بعلوفات وموتَّبات رجهم الله ورحم من أزال بقية ظلم الأولاق ورفعه عن المسلمين باللية وعين لهده المهمات خيل البريد كما كان يفعله الخلفاء رجه الله ، واستمر لطفى باشا وزيرا الى أن وقع بينه وبين زوجته مخاشنة وفي اخت حصرة السلطان سليمان وسببها كثرة مياه الى الجواري فشَكَّتُه الى اخيها فطلبه الى عنده وضربه بالقوس على راسه وامره مفارقتها واكرهم على طلاقها ففارقها مكومًا وطلب الاذن في للحيِّج فاذن له نحيمٌ في سنة ١٣٩ فاجتمعت به واراني تاليفه وامرني بتعريبه فعربته أثر امرني ان اترجمه له بالفارسية فترجمتُهُ له حسب ما اراد واحسن اللَّ بسبب فلك الراعاد من الحميم الى الباب واستانن أن يكون في قرية له من اقطاعه فانن لـ واستمر فيها الى أن توفي الى رجمة الله تعالى في سنة ١٥٠ وكان عوله في = 94 xim

وتولى مكانه الوزارة العظمى سليمان باشا لخادم هو من الارتوت من عالميك السلطان سليمان وكان قد ولى ايالة مصر قريباً من عشرة اعوام ثم عزل عنها ثم أعيد اليها وجعل سردار العسكم الجهز الى الهند لدفع صرر البرتفال اللعين عن المسلمين واستيلاء على بنادر الهند ثم كثرة اذاهم لبنادر اليمن ووصولهم الى بندر جُدَّة والى بنادر السُّويّس على مرحلتين من مصر وعادوا في الجر واخذوا سفاين الحجّاج والنجار غصبا

ونهبوا اموال المسلمين وانفسهم اسرا وقنلا ونهبا وفتكوا بسلطان كجرات السعيد الشهيد السلطان بهادرشاه وقتلوه غدراء فتحركت الجينة العلية السلطانية، واضطرمت نار العصبية الاسلامية السليمانية، فامر سليمان باشا أن يعود الى مصر وان يعبر سفاين يركبها مع عسكر جرّار الى ارض الهند ويقطع دابر اللفار، وينظّف تلك الاقتطار، من اللفوة الفاجّار، فعمل تحو سبعين غوابًا وسفايين مسمارية كبارًا لحمل الاثقال ورتب العساكر وقتل عند سفره جماعة لا ذنب للم غير صدرق خدمتهم وحسن الوفاء بعهدهم حسدًا لهم على ما أتاهم الله من فصله منهم الامير جانم الخمراوي وولده الامير يوسف وكانا من السناجق العظيمة السلطانية ختمر الله لهما بالشهادة، وقتل ايضاً الامير داود بن عسر امير الصعيد وكان كرياً بَدُّولًا حافظًا لبلاد الصعيد بغير ذنب اتاه هُر توجه الى الهند وصلب صاحب عُدَّن في طريقه مع انه فيخ له باب اليم صلبه على صارى السفينة وجعل سنجقًا في عدن وتوجّه الى الهند وعاد منها الى اليمن من غير أن ينال كفار الهند منه ضرر، وكان الامير احد صاحب زبيد اذ ذاك من جملة اللَّونَّد الذين استولوا على تلك الديار فاعطاه الامان وطلبه الى عنده وقتله وولَّي موضعه اميرًا عُسَن كان معد وعاد الى مكة فحتم وعاد الى مصر قر الى الباب العالى واسفوت سفرتـــــــ عن اخذ زبيد وعدن وكان ظالمًا غاشمًا كثير سفك الدماء لا يعتمد له على عهد ولا يوثق له بامان لم يعْهَد منه شجاعة ولا اقدام وانسا يفتك عن يقع في يده ماسورًا مغلولاً ودعا له المرحوم السلطان سليمان خدمة لولدة السلطان سليمر وصدّقه في الحدمة فولاه الوزارة العظمي

عوصاً عن لطفى باشا لما عوله واستمر وزيراً اعظم مدة يسمرة الى ان عزله وولى مكانه في الوزارة العظمى اوحد الوزرآء العظام رستمر باشا في سنة الله وكان السلطان قد زوجه كريمته صاحبة الخيرات جانـم سلطان بنت السلطان سليم خان فلاً عين الوزارة وزين صدر الصدارة وهو من جنس الارنوت من عاليك السلطان سليم رجم الله وكان زكياً أَلْمُعِيا حافةً فطناً ذكيًّا ذا بال وسيع وفكر دقيق بديع جيد للافظة حسن القريحة تاقب الراى حليماً صبوراً رزيناً وقوراً كامل العقل كثير الادب اجتمع فيه من صفة الكال ، ما لم يجتمع في غير من الرجال؛ ولا تكن فيه خصلة تشينه غير افراط حبّ الدنيا، والميل الشديد الى جمعها بكرة وعشيا، وتلك خصلة عن اكثر الطبايع والشَّيِّم، وغلبت على اكثر اعلى الهمم، ولا يملا عين ابن ادم الا التزاب، ويتوب الله على من تاب، واستمر في الوزارة العظمى الى أن قتل المرحوم السلطان مصطفى وكان ذلك كما يقال بتأسيسه، وتحيَّاه ومُكِّره وتدسيسه، حتى أن بعض الظرفاء جعل تاريخ ذلك على ما زعم انه الله بدء مكر رستم ، وتوقّ من العسكر الاقدام عليه بالقتل فعوله السلطان سليمان صونًا له وخوفًا عليه من العسكر وولى مكانه الوزارة العظمى احد باشا الذي كان وزيرًا ثانيمًا وكانت وزارته تحلَّة القَسمر، وتُعِلُّهُ لما اصمره السلطان في خاطرِه الاشم، الى أن قدَّر الله ما قدره في الازل ودنى منه وقت حلول الاجل ، فعمد بروزه من عرض الامور عليه ، وانصرافه من بين يَدَّيْه، امر بقتله عند الباب الداخل من الـسـراي فخنق عناك وأخرج ملفوفًا في بساط ، وتفرِّقت عنه الاتباع والاسباط ، ومضى الى الله اللريم ، واقدم على الغفور الرحيم ، وأعيد عوضه في

الوزارة العظمى رستم باشا واستمر وزيرًا كبيرًا ، معتبرًا اعتبارًا كثيرًا ، يُعِمَلَ بِارْآءَهِ \* وِينْفُودَ بِانْفَادَ الْأَمْرِ وَامْصَاءَهُ \* لَا يَعَارِضُهُ احَـَدَ مِنَ الْأَرْكَانِ \* بل يطيعونه ويدعنون له غاية الانعان ، وصار لا يتصرِّف قصاة العسكر والدفتردارية والبثلربكية وساير الخُصُّام والنَّطَّار في منصب جليل او حقير، صغير او كبير، الا بامره واشارته وارادته تحيث لد يُعْبَد ان وزيرًا غيره احاط بالامور كاحاطته، وحفظ جزئيات المناصب وكلياتها وتيقظ كحفظه ويقظته وكان لا يخلو من الصدقات والاحسان والميل الى العلماد والصلحاء واستمر على عظمته وجلالته فر يختل منها شيء الافي فتنت السلطان بايزيد ولللَّ شيء حدِّ محدود، وأمدُّ من المقدور عدود، فإن السلطان اتَّهمه بلليل مع بايزيد، ونولت مرتبته بسبب ذلك عنده بالبون البعيد، وللنها كانت تُهمَّة واهية لا اصل لها وكان خايفًا من فلك اشد الخوف واد يشاوره السلطان في شي من احوال بايزيد وكان يشاور على باشا، فادى لخال الى ما ادى، ولو استشار رستم باشا واطاعه في رأيد، لم يتفاقم امره الى ما أل اليه، لحسن سياسته ردقة تدبيره والامر لله من قبل ومن بعد وما قدره الله فهو كاين والاقدار ، تدور حول الولى الاخطار، وكم اريق بسبب عده الفتنة من دم لا ذنب لصاحبه، وكم قُتلَتْ بالتوقُّ نقوس مظلومين لا جرم للم في عدا البلاء ونوايبه،

لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدّم على السلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدّم واستمر واستمر باشا خايفًا يترقب الى ان امرضه الوق واتحله فصار فى فراشه يتقلب الى ان وافاه اجله المختوم المات واقدم على للى القيوم والله عليم عا تخفى الصدور، وهو الروف الرحيم اللريم الغفور، وكانت وفاته فى سنة ١١٨ ودفى فى تربة فى قرب تربة الشهراد، السلطان محمد

رجمه الله، وولى بعده الوزارة العظمى على باشا وكان من جنس البوسنة وكان جسيمًا طويلًا فطنًا فهيمًا نبيلًا على خلاف ما يترااى من عظمر هيكله وسمى بدنه فانها مُظنَّة البّلادة في الاكثر فاذا أخَّطي فيه مقتصاه زادت الفطانة غايةً كما تنقل على الهيئة عن الامام محمد. صاحب الى حنيفة رضم فانه كان في غاية الفطنة والذكاء يُصْرَب به المثل في ذلك وكان على باشا في فصيلة في الانشاء ونظر في التاريخ اجتمعت به في رحلتي الى اسطنبول في سنة ٩٥٥ فرايتُه لطيف المجاورة حسن المفاكهمة لذيذ المصاحبة ذكر في بعص غزواته الدالَّة على قوة شجاعته وانه باشير قتال الكفار بنفسه وانه افتنع قلعة عظيمة ناهم اقتلعها منهم فقلت له ان لم يقيد ما ذكرتموه بالتدوين يذعب من الخواطر ولا يعلم تفصيله بعد مُصيّ سنوات قليلة واذا فني من كان حاصرًا في عده الغزاة فني خبسره ايضًا ولم يذكره احد بعد ذلك مطلقًا وينمحي علمه من صفحات الوجود بعد قليل وذكرتُ له اعتناء علماء العرب بعلم التاريخ وان من جملة كُتُب التاريخ اللطيفة الروصتْين في اخبار الدولتُيْن لابن افي شامة ذكر فيها دولة السلطان نور الدين الشهيد السلطان صلاح الدين ابن أيوب وغزواتهما مع الافرنج وافتتاج البلاد ومداومتهما على الإهاد وهو كتاب في غاية اللطف وحسن الوضع باق على صفحات الزمان معلوم عند القاصى والدان ، مُحلَّد فيد ذِكرها مُوبِّد في اطباق اوراق الدهو اثرها، وها في القيقة اميران من امراه كم احدها بكُلوبكي مصر والثاني بكلربكي الشام فلأى معنى لا تكون اخباركم وآثاركم مدونة في اللُّتُب، مُخلِّدة في صفحات الاعصار والخُقُب، فاعجبه كلامي كثيرًا وامر فاصل ذلك الوقت في الانشاء العربي صاحبنا المرحوم المقدَّس مولانا على حلى الجيدى المعروف بقنالوزاده افتدى احد افراد الدهو علماً وفصلاً وأوحد علما العصر حمالاً ونبلاً طيّب الله ثراه وجعل الفردوس الاعلا مثواه ان يَكْتُبُ له شيئًا في ذلك عفر فان بعد هناك في شيء من ذلك المعنى فاينى في بابه لطافة وحسناً ثم تقلّبت الليالي والايام ومنعت الموانع عن حصول ذلك المرام

فر انقصت تلك السنون واهلها فكانها وكأنهم احلام واستمر على باشا على وزارته العظمى، في صدر صدارته الاجلِّ الاسماء، نافذ الامر عَلَى القدر، صاحب الصدر، الى أن نقله الدعو عن صدارته، ورماه الزمان عن قوس وزارته ودعاه داعي الفناء الى حصرته وسقاه الحام كاس منيَّته و فعاش سعيدًا ، ومصى الح لحده فريدًا وحيدًا ، وانتقل من دار الفناء الى دار البقاء حيدًا؛ وما تَعبَدُهُ عَا تَخوَّله غير ما قدم من اعماله، وقدم على الله اللويم بما كسب من افعاله، وهو ارحم الواحين بعباده في كرمه وافتعاله، أثر ولى مكانه الوزارة العظمى، في ذلك المقام الارفع الاسماء آصف الوزرآء العظام؛ اسعد السَّعدآء اللوام؛ حضرة تحمد باشا بقاء الله تعالى في صدر الصدارة على الثبات والدوام، وصانه عن افات الدهر وحوسم من نوايب الايام، وناعيك بد عقلًا وخرمًا، وصرامة وعزمًا، واقدامًا وحزمًا، ودقَّة وفهمًا ، وفكرًا ثاقبًا ، ورايًا صايبًا ، وحدقًا وفطانة ، وصدقًا وأمانتُهُ ، وكمالًا وجمالًا ، ومهابة وجلالًا ، وسعادة واقبالًا ، ونظرًا في عاواقب الامور، واعانة لمصالح الجهور، ومحبة للعلم والعلماد، واعتقادًا في الصلحاء والاولياء؛ واحسانًا الى الفقرآه والضعفاء؛

وما بلغت كفَّ امرة متناولاً من المجد الا واللي نال اطول وما بلغ المهدون للناس مدحة وأن اطنبوا الا الذي فيد اكمَلُ،

وكانت وزارته في سنة ٩٠١ واستمر على وزارته، وعظمته وصدارته، ال ان أظهر اليد البيضاء، وكمال التدبير والمضاء، حيث تحير العقلاء في ثبات جُأشه، وعدم نفرته واستجاشه، وصبط لليش الاعظم، وحفظ الخميس العَرِّمْرِم ، وهم في ارض العُدُو في حومة القتسال، وقدوة الحسوب والصيال وشدة لللاد والمدال وقد توفي السلطان سليمان في دلك الحال، فلمر يقع شيء من الاختلال، وانتظمت الاحوال، واخلت قلعة سكتوار من القرال، وفي محشوة بالعُدُد والعُدُد من الافرنج الإسطال، والسلطان في السكرات والغمرات، وكتم ذلك عن جميع خُدَّامه ومن حوله من الاغوات، وارسل الى ولده السلطان سليم من مسافة ستين يومًا واجلسه على التخت وما وضعت للرب أوزارها، بسل اضمرمت الجاهدون نارها، وغنمت المسلمون وخُذلت النصاري بانصارها، قر عاد العسكر وقد انتصر الاسلام، وانهد ركن الاصنام، وخدل الله. في هذا لخال طوايف اللفار اللنَّام، وكان فلك الاحتيال والترتيب، بتدبير هذا الوزير لخاذق الفطن اللبيب، ورأيه المنير الثاقب المصيب، وتداركه بما يجب تداركه بالقلب الرحيب، وكلُّ ذلك بالالهام والامداد من الله القريب الرقيب ، هذا مع كثرة احسانه وتواتر انعامه ، وتسوالي الطائد واسعاده واكرامه ، سيّما اهل الحرمين الشريفين والتصدّيق عليه، والنظر باللطف والرأفة اليام، والانعام في كل عام على عبوم الفقرآه والصلحاة بالف دينار فاكثر للصدقة من عين ماله واعباله الحير في الحرمين الشريفين من اجراءً عيون وحفر ابار وأربطة وابنية للفقرآه وغير ذلك من الماثر لليلة وللحيرات الوافرة الجزيلة، للت تحتمل ان تفرد بالتاليف، وتُورد في تصنيف، جليل لطيف ء وله مآثر في اكثر بلاد الاسلام وقد اجرى عين الزرقة

بالمدينة الشريفة بعد ضعفها واضاف اليها ابارًا منها بنر أريس وفي بفتم الهمزة وكسر الرآء وبسكون الياء المثناة التحتية واتبال اخرى معروفة بِقُبَاء مِن اعذب ابار المدينة ذكر الجد الفيروزاباذي ان الذي صلعمر تُفَلُّ فيها ووقع فيها خاتر الذي صلعم من يد سيدنا امير المومنين عثمان بن عقبان رضم وهو جالس على حافة البير وقد فزع الحاتم الشريف من يده فسقط في البير فانول فيهما رجمالاً لتحرجوه فلمر يظفروا به وركّب عليها اثنى عشر ناتحاً لينزحها فغلبام الماء ولم يوجد الخاتم وكان اول الفتى الى ان ادت الى شهادته واختلف الناس على سيَّدنا على رضم وسند فذا الفتي الى ذهاب خاتر الذي صلعم، وأعلم ان في عصرنا جعل حصرة الوزير الاعظم دبلاً من مآدها الى مُصَّبِّ عين النرقاء واصرف على ذلك اموالا عظيمة فقويت العين واضاف اليها مياه اللَّهِ اخْرِي حَلْوَة قُوَّى بِهَا جَرِيانِ عِينِ الزِّرَةِ الَّهِ أَنِ اجْرِي دَبِلًا مَنْهِا الى باب الرجمة وجعل فيه موضعًا يتوصَّا فيه النساس لدخول المستجد الشريف واجرى دبلًا منها الى حسام عظيم تكلُّف بناء في المدينة الشريفة انتفع به اعل المدينة الزُّوَّار ودعوا له بالخير وصار ثواباً جارياء ومن خيراته انه وسع بير ذي الخُليفة ويقال لها بير على وهو ميقات اهل المدينة واهل الشام للاحرام لدخول مكة فحقوها ونول في الارص الى أن جعل وجه الماء عشرًا في عشر لمَّلا ينجس بوقوع النجاسة فيها وجعل احد جوانبها الاربعة درجًا ينزل من اعلاه الى اسفله حيث كان محسلً المساه فصار كل واحد يود اليه بسهولة بلا تكلُّف ولا احتيساج الى ذُلُو وحبل وتحو ذلك وهذا خير عظيم جزيل وثواب كبير جميل لا ينقطع اثره، ومنها انه امر ان يُبني له مكة المشرفة بقرب لخرم الشريف

موضع يكون مأوى للفقرآة صونًا للمساجد للرام عنام وان تُبنى فيده مساطب ومباسط تصلح للموضى فتكون دار الشفاه للم وان تُبنى من خارجه دكاك وبيوت تكرى وتصرف في مصالح هذا المكانء وامر ببناه تأمد في وسط البلد عظيمر الشان طيب الماء والهوى وله رباط ايضا وخبرات أخرى كلَّها مثوبات عظمىء ووردت صدقته في سندة مما مصاعف ففرقت في للحرم الشويف على الفقرآة والصعفاء وتصاعف الدَّمَة منام لحصوته الشريفة ولنجله السعيد بلغه الله تعالى مراتب المامال، والله تعالى مراتب المامال، والله تعالى مراتب المامال، والله تعالى علي الفقرآة ويديم عرفة وعلاءه، ويثبت وزارته العليا، والله تعالى عدر الصدارة اللبرى ما دامست الدنيا، محفوظًا بالملايكة المرام، محروسًا بعين الله للى المدى لا ينام، مصونًا من نوايب الليالي والايام، بحروسًا بعين الله للى المدى لا ينام، مصونًا من نوايب الليالي والايام، بحروسًا بعين الله للى المدى الصلوة والسلام،

وهذا دُعا شاملُ النفع الورى فيا ربّ قابلٌ بالقبول دُعا على فصل في ذكر غزوات السلطان سليمان عليم الرجمة والرصوان على فصل في ذكر غزوات السلطان المجهداد في سبيل الله باذلا نفسه وخزاينه باعلاء كلمة الله عيور التعب في ذلك على الراحمة وجدب الغزو ويرغب اليه عن الاستراحة بحيث لم ترتفع راية الاسلام على الغزو ويرغب اليه عن الاستراحة بحيث لم ترتفع راية الاسلام على رأس احد من السلاطين العظام ، أَكْثَرَ جهادًا ونصرة للدين واكمل عدة واقتلع دابر المشركين واكبر مُلكًا وسلطانًا ، واكثر جيوشًا واعوانًا ، واقتلع سيقًا وسمانًا ، واحى للاسلام وذويه ، وانفى للمشرك ومنتحليم واعدى للافرنج اللعين ، واقع للكفرة والملحدين ، واقوى في ومنتحليم واعدى للافرنج اللعين ، واقع المشرك ومنتحليم واعدى للافرنج اللعين ، واقع المشرك والمناه والمسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، وانصر لاهل السُنة في المسلم والمسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، وانصر لاهل السُنة في المسلم والمسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، وانصر لاهل السُنة في المن المسلم والمسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، وانصر لاهل السُنة في المسلم والمسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، وانصر لاهل السُنة في المسلم والمسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، وانصر لاهل السُنة في المسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، وانصر لاهل السُنة في المسلم والمسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، وانصر لاهل السُنة في المسلم والمسلمين ، واشتر عصدًا لاهل الانجان ، واشتر لاهل السُنة والمنتر الدين المسلم والمسلم والمسلم والمن المسلم والمسلم والمسلم

في عدا الزمان، من السلطان سليمان، فكم دوَّر بالاد اللَّه واستباحها، وداس ارس الاعداء بحافر فرسه واجتاحها ، وجاس خلال مُغانيهما ورباعها وافتتح صياصيها وقلاعها واخرب معاعد الاصنام وبلي مساجد الاسلام؛ فلو نُشرِّت عجايف الدَّوِّل؛ لَلَانت دولته غَرَّة تلك الدُّوَل؛ ولو عُدَّدَت فتوحات السلاطين للانت مساعيه طراز تسلك الخلل؛ وإن غزواته يجب افرادها بالتاليف؛ ليبقى في صفحات الدهر الطفيف؛ فنذكرها اجمالاً في عده التُجالنة؛ ونعدَّد اسماءها في غُصُون عده الرسالة؛ فإن فسحو الله في الاجل؛ وساعد العبر على ذلك الامل؛ حررنا لآل عثمان تاليفًا جليلًا ، وكتابًا حافلًا طويلًا ، يستفيد فيه علماه العبب والمجمَّ ما لا يجدونه في كُتُب تواريح الأممَّ ان شاء الله تعالى، فاقول أول غزواته عمد ما ولى السلطمة غنروة أفكروس بوز اليهاس من القسطنطينية العظمى لاحدى عشرة ليلة مصت من جمادي الاخرة سنة ٦٧ بعسكر جرَّار ، وجيش كَرَّار ، عظيم المقدار ، يَذُكَّ الارض ذَكًّا ، ويَصُكُّ لِلْمِبَالِ الراسيات صَكًّا ، فلمًّا وصلوا الى ديار اللفار جاسوا خلالها ، ونازلوا ابطالها، وقتلوا رجالها، وسبوا نساءها واطفالها، ونهبوا متاعها واموالها، وفاتحوا حصونها وقلاعها، وملكوا ارضها وبقاعها، واعظم ما افتتع من القلاع قلعة بلغراط وفي قلعة منيعة محكة باقية الى الآن بيد المسلمين، واختلوا غيرها من بلاد المشركين، وغنموا الغنايم الكثيرة، واثروا الاثارة الاثيرة؛ وعاد السلطان الى دار مُلكته سالمًا عَامْمًا مطَّقْرًا منصورًا ، مؤيّدًا بنصر الله طافرًا مسرورًا ، وزينت البلاد الانتصاره ، وفرح المسلمون وكان الله من انصاره ، وفلك اول فتوحاته ، وغرة اسفاره

وغزواته، وكان عوده الى سرير ملكه في شهر ذي القعدة للرام سنة ١٩٧٠ ، وفي هذا العام عُمِّي جان بردى الغوالي الجركسي امير الامرآة بالشام وجمع طايفة من عصاة العرب وبعض اشقياه الجراكسة وادعى السلطنة وخطب لنفسه فجهِّز عليه فرهاد باشا فقاتله في قرب الصالحية وامسكه وقتلع راسد وارسل بها الى الباب العالى وكفاه اللد امره، ودراً عن المسلمين فتنته وشرَّه ٤ وذلك لسبع مصين من شهر صفر سنة ١٩٨٨ -الغزوة الثانية غنروة رودس وفي جزيرة في وسط الحر ما بين اسطنبول ومصر وبني بها اللغار حصنًا حصينًا وحصارًا في غاية الاستحكام مكينًا ؛ اتَّخِذَه اللَّغارِ مكننًا لاخذ المسلمين ؛ واتقدوه غاية الانتقال والتمكين، جيث رسد اساسد الى تخوم الارضين، وارتفع راسد الى نجوم الشيطين والبطين، ينظرون من اعلا القلعة الى السفايس الله تمسر في الجي من مسافة بعيدة فيتهيُّ ون للخصين ، أن كان ذلك عسكرًا من المسلمين ، وياخذونام أن كانوا من سُقّار الجر واتَّخذنته النصاري مُعْبَدًا يجهزون البيد اموالم لتصرف في استحكام بناءه واتقاند وجعلوا من اعلاه الى اسفاه من جميع جوانبه ثقوبًا وضعوا فيها المدافع اللثيرة ترمي على من يقصدها من الخارج فتصيب كلّ من قصدها من جهة من الجهات ولها باب من حديد وسلسلة عظيمة في وسط البحر تمنع المراكب من الوصول الى الباب ويهيبون اغربة مشحونة بالسلام والمدافع والمقاتلة اذا احسوا بسفينة في الجر من الحجّاج او التجار اخرجوا اليها تلك الاغربة واخذوها ونهبوا ما فيها من الاموال واسروا المسلمين فيقطعون الطريق على هذا الاسلوب ويجمعون الاموال ويصرفونهما على مقاتلتهمر وكان هذا دأبهم وعجزت ملوك المسلمين عن دفع ضررهم وعمر اذاعمر

المسلمين ، فتجهز السلطان سليمان بعسكره المنصور الى اخد عده الخييرة وكان مسيره الميمون اليها ونزول تحيمه الشريف في اسكودر متوجها الى عذا الغوو لعشر بقين من رجب المرجب سندة ١١٨ وكان وصوله الى رودس ونووله عليها في شهر رمضان من السنة المذكورة فاحاط بها بياً وبحراً وما امكن من في البر أن يقرب من حصار رودس للخندي العظيم الذي حولها مع صونه بالمدافع العظيمة من اعلا لحصار ولا امكن من في الجر القرب منها للسلسلة الممدودة من للحديد في الرحم والرمى على من يقربها بالمدافع الكبار فصاروا يصيبون المسلمين بالمدافع ولا تصيباكم مدافع المسلمين لمتانة عرص لخصار وعدم تاثيم المدافع فيه فتأخرت عساكر البر قليلا وامروا بسوق الرمال والتراب امتال لخبال وتترسوا بها وصاروا يقدمونها قليلًا قليلًا الى ان وصل التراب الى الخندين وامتلاً به وقرب من جدار خصار وارتفع عليه وصار اللفار الفاجار حت المسلمين يصابون ولا يصيبون ورموا علياتم النار واحرقوهم بنار الدنسيا قبل نار الآخرة الى أن تجزوا ووعنوا وتحققوا أنام ماخونون فطلبسوا من السلطان سليمان الامان وشرطوا أن يحملوا نساءهم واطفالهم وأولادهم ونقودهم ويعزموا اين ارادوا ولا يتعرص لهمر احد من لجند فاجابهم السلطان الى قلك بعد أن قه « الوزرآء عن أمانا فانا لم يبق لا منعة ولا قوة وان الاموال الله ارادوا جملها خزينة كبيرة وان عاولاء اللفار اذا نجوا بهذه الخزينة امكنام التقوى بها وجمع العسكر من النصاري والعود الى اذى المسلمين فلمر يصغ السلطان الى عذلام ومنعام واعطام الامان وخرجوا جمهيع اموالكم وما يعز عليكم واختذوا اولادهم ونسساءهم وخرجوا الى بلاد المغرب وعملوا قلعة في عملكة اصبانيا من جسزيسرة

الاندنس في غاية للصار والمتانة ويقال لها مالطة وصاروا يؤدون المسلمين ويقتلعون الطيق على الحجّاج والسُّقَّار وهم الآن وان بعدوا عن المسلمين الا ان اذاهم كثير وافسادهم عظيم وقد قدم السلطان سليمان على اعطاء الامان لهم وارسل اليهم عمارة عظيمة بعسكر كثير لاخدهم واستيصالهم آخر عمره وجعل عليهم مصطفى باشا الوزير الاسفالدياوي سودارًا فوقع بينه وبين القابودان تحالفة ادّت الى انكسار المسلمين وكان في صمير المرحوم تدارك هذا الامر وارسال عسكر آخر لاخذ مالطة وقهرها أنا امهاله العبر رحمه الله تعالى، وكان فيخ رودس لست مصين من شهر صفر الخير سنة الله وحصل لاهل الاسلام غاية الفرح والسرور بهذا الفي العظيم وعمل الناس لللك تواريخًا ألْطَفُها

يفرح المومنون بنصر اللهء

وفاحت ايضا عدة قلاع في ذلك العام منها قلعة استان كوى وقلعة المدرم وقلعة اودوس وغير ذلك من القلاع أخلات من اللفار الفاجار ومارت في ضبط العساكر المنصورة السليمانية ، وارسل السلطان من وزراء ورهاد باشا مع عسكم الى على بك بن شهسوار اميم امرآه دلغار فانه كان يُطهر الطاعة ويُبطئ العصيان فاستدعاه الى عنده واظهم اند وصلت اليه خلع شريفة سلطانية وتشاريف فاخرة خاقانية له ولاولاد فوصل اليه على بك بن شهسوار مع اولاده الخمسة فادخلم فرهاد باشا الى محل خلوته وامم بقتلهم فقطعت روسهم وجهزت الى الابواب العاليدة وضبطت بلاده ، وكفى الله تعالى شرة وذهب فساده ، وكل ذلك في سنة وضبطت بلاده ، وكفى الله تعالى شرة وذهب فساده ، وكل ذلك في سنة اسطنبول دار الاسلام ، لا زالت معورة الى يوم القيام ، ووصل اليها في السطنبول دار الاسلام ، لا زالت معورة الى يوم القيام ، ووصل اليها في

آخر ربيع الاول سنة ٩٣٩ وفي هذا العامر خرج كاشف الشرقية الامير جاذم الجركسي عن الطاعة وخرج معه كاشف الجيرة اينسال بك واجتمع عليهما طايفة من الجراكسة المناحسة، وجماعة من عُصِحاة العبيان الابالسنة واطهروا العصيان، وأبدوا الخلاف والطغيبان، فارسل عليهم بكلاربكي مصر يومنك مصطفى باشا عسكرا فقاتلوا فقتلا وقطعت روسهما وعُلَقت بباب زويلة أثر أرسلت الى الابواب العالية وكانت فتنة درأ الله شرِّها، وكفي الله المسلمين امرها، وذلك في الخرِّم سنذ ١٣٩ء الغبوة الثالثة عود السلطان سليمان الى كفار انكروس ثانياء فأن ملكه انكروس المسمى قرال؛ ظهر مند الخلاف والجدال؛ فتوجّه اليد لقتلع جادرته وأتحو اثره وعاديته السلطان المرحوم بالجيش الاعظم والخميس العرمرم وتقرأب إوطاقه المطقر في حلقة لوبكار لاحدى عشرة ليلة مصت من رجب الم جب سنة ١٣٣ شرحل بالعساكو المنصورة الى أن وصل الى نه. طراوه ويني عليه جسرًا من السفايين وعدى بعسكره المنصور على لليسم واستمر الى أن وصل بودون وتتل القوال الملعون العشر بقين من ذي القعدة سنة ١٣٣، وفي ذلك الحرب الشديد، انكسر قرال اللافسر العنيد، وانتصرت جيوش الاسلام، وتفرقت عباد الصليب والاصنام، وافتاحت في هذه الغووة عدة من القلاع المشهورة، والصور الشديدة المعمورة وصارت من جملة مصافات الممالك الشريقة السلطانديسة والاقاليم الخروسة الخاقانية، من جملتها قلعة اونيك وقلعة بتروارديسي وقلعة ايلوي وقلعة راجة وقلعة برقاس وقلعة بوكاي وقلعة كستسوار وغيرها من قلام اللفار، وحصون اولمَّك الفجار، واعظمها قلعة بودون، محلَّ تخت انكروس الملعون ، فانها قلعة راسخة البناء عالية الفضاء ، سامية الى عُنوان السماء والاتقان واستحكام الوضع والبنيان وهو الجوزآء في غاية الثبات والاتقان واستحكام الوضع والبنيان وهو تخت سلاطين انكروس ومقر سلطنة ملكم المحوس وعند ما احاط بها حصرة السلطان وجنود اهل الايمان علم من كان فيها من جنود الشيطان فخرجوا منها وهربوا وطلبت الرعايا الامان فامنم حصرة السلطان وضبط البلاد ووضع فيها عساكر تحفظها من اهل العدوان وغنم كثيرًا من الاموال والانفس والارواح وقتك بأعدآه الاسلام وسفك دمهم المطلول المباح وعاد الى مقر سلطنته ودار علكته سعيدًا مظفرًا منصورًا جميدًا فوصل الى سرير السعادة وتخت الملك والسيادة في الواخر شهر دى القعدة الحرام سنة ١٩٣٠

الغورة الرابعة غزوة به اجتمعت كفار ألمان ونمهة قرال وفرندوس واغساروا على قلعة بُدُون واخدوها من المسلمين على غرة فتسوجه السلطان الى دفعالم وقلعالم وتشتيت جمعام وبرز من اسطنه ولل المحلقة لوبكار لليلتين مصتا من رمصان سنة ٣٥ وابرز من اسطنه الى ان وصلت الى الحقيم العالى امراة من ملوك انكروس اسمها اردل بانو وداست البساط الشريف السلطاني والتزمت بأدأه خراج بلاد انكروس كل علم فقوبلت من الخصوة الشريفة السلطانية بالقبول وخلع عليها الحسل الفاخرة وكتب لها الاحكام الشريفة بالامان وعادت الى بلادها في اواسط نبي القعدة سنة ٣٥ واستمر الوطاق الشريف السلطاني الى ان وصل العسكر المنصور الخافي الى قلعة بودون فاحاطوا به احاطة الاطواق بالاعناق ويساص العين بسواد الاحداق، في اواسط في الإعناق وبياص العين بسواد الاحداق، في اواسط في الحذاق وخذل اهل اللفر

والعناد، وولوا عاربين ومأسورين ومقتولين بعد الحرب الشديد الربح مصين من الحرم الحرام سنة ١٩٠٩ ثر افتاحت قلعة بتاق حصارى ثر توجه العسكر المنصور الى قلمة بح وق محلُّ الخت نهجه القرال، الحاب الآمال، واحاط بها مخيم سُرادةت الفتح والنصر القريب، بالعسكر المنصور المظفّر من عند الله القريب الجبيب، وهرب منها نهجه قرال الموبور، وهو مدبو مكسور، وطلب اهل القلعة الامان، واتوا عفاتجها الى حصرة السلطان، فاعطام الامان، واخذ قلعة بح وقى من اعظم قلاع اللفار، الحكة الراحخة القوار، الوقيعة المنار، وذلك الميلتين بقيتا من الحرم الحرام سنة ١٩٩٩ ولما كانت القلعة الموبورة بعيدة عن حدود عالك الاسلام، غير مامونة وأخربت ونُهبت اطراف تلك العلام، امرت الحصرة السلطانية بهدمها فهدمت وأخربت ونُهبت اطراف تلك الفلعة وسُبيت اولاد النصارى ونساعي ونركت خرابا وعادت الحصوة السلطانية الى الخت الملك بالنصر والتّأيد، والعوّ المشيد، والفرح المديد، فوصل الى اسطنبول فى اوايل شهر ربيح والحرّ المشيد، والفرح المديد، فوصل الى اسطنبول فى اوايل شهر ربيح

الغزوة الخامسة غزوة المان لما وصلت الاخبار الى الابواب السلطائية ان نه يه قرال جمع طايفة من كفاة ألمان، واراد الفساد والتلغيسان، توجّه السلطان سليمان الغازى في سبيل الله الى قتل علاا اللافر اللعين، وحرّف اسمه من تحيفة الوجود بعون الله الملك المعسين، وبسرز من دار الاسلام استلفيول الى حلقة لوبكار لعشر ليال بقين من شهر رمستسان المبارك عام ١٩٨٨ وارسل في المجر لحفظ وجه المحر من المصارى وضبط الاسافل والسواحل امير الامرآه اللرام احمد باشا القبودان بثمانين غرابًا مشحونًا بالابطال لاهل الصفاح واللفاح، تطير اليالم بأجّاحة الرياح، من

غير جناح، في اوايل شعبان الله من السنة المذكورة، وافتخ عدة قلاع من بلاد الافرنج الفجار، وارعبوا اللفار، واستخلوا بهم الى عداب النار، ووصل المحيّم الشريف السلطاني، مع للجيش المنصور للحاقاني، الى علكة ألمّان وخروات وسبوا من درارى اللفار اولادًا كالنجوم الدرارى، ومن البينات والنساء خرايد كاللنس الجوّارى، ونهبوا الاموال، وقتلوا الابطال، وعربوا ملوكه، وتركوا غنيه ومُعلوكه، وبذلوا ما بقى معهم من الاموال والذخاير على بذل الامان لهم ثلاثة اعوام فأجببوا من جانب السلطنة الشريفة الى سُوّاله، وكتب لهم بذلك توقيع الامان لترقيع حاله، وعادت الحصرة الشريفة السلطانية السليمانية الى دار ملكها المسعود، مظفّر الإنود، سعيد المحدود، في اواخر ربيع الاخر سنة المهاء

الغووة السادسة عروة عراق التجمء ارسل قبل سقره الميمون الوزير العظم ابراهيم باشا بعسكر معظم، وجيش كالبحر الغطمطم، وفية كبيرة كالخميس العرمرم، لليلتين مصنا بن شهر ربيع الاول سنة الما ووصل الى حلب وشَيِّى بها هو ومن معه بن العساكر المنصورة السليمانية ولإيوش المويدة لافاقانية، وبرز عقوم الوطاق الشريف السلطان، والحنيم المكرم الحقاف العثمان، الى اسكودر اخر شهر ذى القعدة الحوام سنة الماء واستمر متوجها لنصرة السَّنة الشريفة السنية، وقع طوايف الرافصة البلية، الى ان وصل محيمه الشريف العسالى الى يبلاق اوجان قريب تبريز وجاء الى استقباله الوزير المعظم ابراهيم باشا عن معه من العسكر المنصور وتوجها بجميع العساكر المنصورة الى اخذ سُلطانية من علكة المنصور وتوجها بحميع العساكر المنصورة الى اخذ سُلطانية من علم المنصور العبد المنصورة الى اخذ سُلطانية من علم المنصورة المنافية المن قصبة أبْهر عرب من

طايفة القرلباش محمد خان بن ذي الغادر ووصل الى لثمر البساط الشريف العثماني فحصل له التشريف الشريف والانعام، وقُوبل بالتكريم والا ترام والاحترام، وصار من جملة عبيد الباب واستولى البرد الشديد على العسكر المنصور وتنول الثلج كانه الجبال وهوب العد و ولد يقابل وصار يخادع ويخاتل؛ فلزم التوجِّه الى بغداد لصون الرجال والابطال فلما سمع بوصول العسكر المنصور السلطاني حافظ بغداد من جانب قولباش محمد خان هرب وتركه بغداد ومن بها من الرعية فجاهوا بمفاتجها الي الوطساق الشريف السلطاني فنزل بعسكره المنصور في بغداد واعطى اهلها الامان واستكنُّوا في كنُّها وصارت من مصافات الممالك الشريفة العثمانية وكذلك جميع ما حولها من البلاد والبقاع، وساير الحصون والقلاع، وكذلك بلد المشعشع وللزاير وواسط، وامرت المصارة السلطانية باحصين قلعة بغداد، وحفظها وصونها من اعمل الالحساد، وزار مشهد سيدنا الامام لحسين وسيدنا الامام موسى اللاظمر رضى الله عنهما ونور مرقدها ونفع ببركاتهما وبركات اعل بيت رسول الله صلعمر وامر بتعييرها وتكريم مزارها الشريف وزار الامام ابا حنيفة النعمان بس ثابت رصه وبأى على قبره الشريف قبة وعمارة ومدرسة، وصلب في بغداد دفترداره المرحوم المغفور الشهيد السعيد اسكندر چلى بتهمة لليانة في المال السلطاني برمي اعداآه وحُسَّاده وبرآته من فلك عند الله وعند الناس وكان كريًّا بَذْوَلًا حسن الخُلقِ محسنًا ما خاب من قَصَدُه ولا حرّم من المله مع القصل التام، واللوم العام، رجم الله واسكنه الفيدوس الاعلا، وبُوَّأَه من الجنان الدرجات العلاء ويتم الوزير ابراعيم باشا برَمْيه بما رمى به ومعاحال عليه لخول حتى الحق به واجتمعا في

دار الحق بين يدى الحكم العدل اللطيف الخبير، قر توجه الركاب رمصان المبارك الى ناحية تبريز لانه بلغه أن الشاه شتّى في تبريز وأنه مقيم بها فقصد، للقتال وتحرو اثره من عجايف الايام والليال، فلما وصل الى مغزل صاروقامش وصل من الشاه ومن تاب لو خانمر ايلاجيما يطلب الصليح فلم يقابل بالقبول وتوجّه الى تبريز فخرج الشاه وطايفة القرلباش من تبريز الى الاطراف والجهات وتركوا شهر تبريز خالية خاوية عملى عروشها وتبعام العسكر المنصور فا ظفروا بالم وصار الشاه ينتقل من مكان الى مكان وتكرّرت رساء الى الابواب العالمة بطري باب الصلح وتحقّق حصرة السلطان الاعظمر أن الصلت خير فقبل الصلتو وكتب الاجوبة بقبول ما طلبه وانطوى بساط للحرب وتوجّه المخيّم الشريف السلطاني الى العود من بلاد الحجم وغنمر السلطان في تلك السفرة اخذ البيلاد وفئم عراق العرب وألتلف تاريخ قيل فيه فتحما العراق ، وكان وصول الركاب الشريف السلطان، مع العسكر المظفر العثماني، اذ تحلُّ التُّخْت الشريف الخاتاني، مع المصر والتَّأييد الرباني، والفاتم والظفر العظم المحمر السجاني و لربع عشرة ليلة مصت من شهر رجب المرجب سنة ٩٤١ ء الغروة السابعة غنوة أولونية المعروفة بكورفس ، وفي بلاد اللفار الفاجار، من اتباع اصبائها الغَدَّار، توجَّه اليها في البرّ بركابه الشبيف العالى وارسل من الرحر لطَّفي باشا والقابودان خير الدين باشا باحو خمسماية غراب مشحونة بعساكر الرحر الى ان نزل عخيمه المنصور على اولونية في سنة ١٤٣ فاستباحها قتلاً وأسراً ونهباً وافتاحت من جزاير ذلك الرحر اربعة وثلاثون حصنًا حصينًا عُعمت الى الاساس، وقُتل

من فيها من الناس، وغنمت جيوش المسلمين، من طايفة اللفار الفجار المشركين، ما لا يُحْصَى من الاموال والسبايا وعاد السلطان مع سايب عساكرة الحبيّزة برًّا وتحرّا الى تخت الملك، الشريف سالمين غانمين، والجد لله ربّ العالمين،

الغروة الثامنة غروة قرة بغدان، توجه بنقسه النفيسة لافتتاح تلك البلدان، وبرز بعسكرة للرآار، لقتل اللفار الفاجار، بالسيف والنبار، ووصل ركابه الشريف الم تلك البلاد، وقتل فيهما وفتك، واسال الدماء وسقك، وافتائم القلاع، واخذ الرقاع والبقاع، وغمم اموالاً ومغانم كثيرة، واسر نفوساً عديدة غير محصورة، وعاد الم تخت ملكه الشريف مؤيداً من عند الله بالنصر والتأييد، والفائم للجديد، فوصل الم دار الاسلام القسطنطينية اللبرى لست ليال بقين من ربيع الاول سنة ٩٤٠،

الغروة التاسعة غروة اسطود، وس بلاد الكروس، وللحد ان المسلطان على الله كان قد العمر على اردل بانو بتلك البلاد وبلغه النها فلكت وان نماجه قرال ومن معه من المقرة المدجار ارادوا الاستيلاء على بلادها بعد موتها فتوجّه السلطان رحمه الله الم دفع اولمّك اللها المعجار سنة ١٩٨٨ ومعمر على قتال نمجه فرال لانه اراد اخذ بودون المعجار سنة ١٩٨٨ ومعمر على قتال نمجه فرال لانه اراد اخذ بودون ووسوست له نفسه ما يتخيّاه المعسدون، فلما احس بوصول العسكر الممتور السلطاني فرّ هاريًا الم الجبال، وتقيق عن القتال، فتبعته الإبطال، فقرّ منام في اللواف تلك الحمل المنعورة السلطانية في تلك البلدان، وقعلوا اعمل البغى والعدوان، وفتكوا بجيوس اللفر قاع والناهران، وتركوا ديار اللفر قاع والناهران، وتركوا ديار اللفر قاع مدّفها، وغنهوا مغانم كثيرة وذخاير أختار وتُصْطَفَى، وناحت قلعة

اسطوبور بقرب بودون بعد لخرب الشديد واضيفت الى المحسالك السلطانية وصُبِقَلت وحُفظت، وفُتحت ايضًا قلعة وشوه وقتسل من اللفار ما لا يُعَدُّ ولا يُحْمَى، وعادت الحصرة الشريفة السلطانية عن فى ركابها الشريف من العساكم المنصورة العثمانية الى مقر تختها الشريف منصورين مؤيدين بتاييده الدين الخنيف،

الغووة العاشرة غزوة بج واسترغون، توجّه الركاب المسريف السلطاني، والمخيّم المنصور السليماني، الى افتتاح عدّة قلاع في بلاد بج لتنظيف اطراف البلاد، من طوايف اللفار اهل العناد، وقطع دابس اولتك الفجار بالغوو والجهاد، في سنة ،٩٥ وبرز في دار الملك اسطنبول، بالجيش المتواتم الموصول، والجند الاعظم المهول، الى أن احاط بقلعة واليوة وقلعة شقلاوس وهما من احكم القلاع السامية واعظم الحصون المرتفعة العملية تنساطح النطح وتسسامك السمساك وتوازن الميزان فافتتحتا في غيَّة ربيع الاول من ذلك العامر ، وصارتا من مصافات عبالك الاسلام ، ثمر افتاحت قلعة استرغون وفي قلعة في غايسة الاتسقان والاستحكام ، اشد في احكام البنيان من الاهرام ، كأنّ قنديل سقفها نجوم الثَّرْبُّا، وحارس بابها كواكب العَّوَّاء، ونطاق منطقها وشاح الجوزآء، مشحونة بالاموال والذخاير، مُلوءة بالعُدِّد والعُدِّد الوافر، الـقــى الله تعالى في قلوب اهلها رعب عساكر الاسلام، وخذله الله تعالى فنا عصمهم ذلك الحصن المنبع وما وجدوا الاعتصام ، فأخذوا اخذًا وبيلاً ، وأسروا وفُتلوا تقتيلًا ونُهبت الاموال وسبيت النساء والاولاد والاطفال وأخذوا ما حولها من البلاد والبقاع، وافتتح ما بقربها من الحصون والقلاع، وكذلك فتحت قلعة استولين بلغواد، وفي قلعة مسامية العماد،

راسخة الأوتاد، لم يُخْلَق مثلها في البلاد، كانّها من بناء شَدّاد بن عاد، أخذت وضبطت وعين لها ولغيرها من القلاع الحقاظ، النّبلاء الايقاظ، ونصب لللّ منها دردارًا وحصاريّة وقاضيًا يجرى الاحكام الشرعية، وسنجعًا للاستحفاظ وصارت من مصافات الممالك الحوسة السلطانية، وصارت اللمايس مساجد للصلاة والعبادات، والبيع مشاهد للخيرات والطاعات، وعاد الركاب الشريف السلطاني، الى سرير ملكه وتخته الحاقاني، مظفّرًا منصورًا، سالمًا غامًا مسرورًا،

الغزوة لحادية عشرة سغم القاس وفي تحتمل تفسيرا طويلا لا تحتمله هذه التجالة؛ فنعدل عن الاسهاب والاطالة، ومجملها أن القاس اخا الشاء لابيه كان واليا على شروان فوقعت بينهما مشاجرة ومشاحنة في الماطي ادَّت الى أن توجِّه القاس الى الابواب الشريفة السلطانية وقبل اليد اللبية السليمانية، فحصل له من الحصرة السلطانية اقبال عظيمر ومرتبة علية وانعم عليه بالانعامات الجليلة السفية ، ووعد، بإن ينصره على اخيه ويدانيه ويعلى كلمته ويواليه وامر الوزرآء العظام واركان دولة الاسلام؛ أن يقدموا له الهدايا الجزيلة؛ والتَّحَف الوافرة الميلة، فقعلوا ذلك وجابروه، وأزروه وعظموه ونصروه، وكان ذلك في سنة ١٥٣ء واستمر ملتجياً الى الظلُّ الوريف الشريف، الممدود عملي المقدوي والصعيف، وصار يصاحبه ويلاطقه، ويقربه ويستدنيه ويوالفه، الى ان صمم العوم لخوم، وشدّ نطاق الصوامة والحوم، وبوز بعسكر المظفّر، ونصب اوطاقه في اسطودر، لثمان ليسال مصين من شهر صفر الحير سنة ٥٥٥ ومعد القاس ميرزا مكرِّما تكريماً ومعزِّراً تعزيزاً وتوجَّهت الحصرة الشريفة السلطانية الى احد تبريز وامر القاس ميرزا أن يــشــتى في

بغداد الى أن يحمى زمان الشتاء فهجم بالعساكر المنصورة الى بلاد التجمر واستمر الركاب الشريف السلطاني ، سايراً بالعون السحاني ، والنصر والفتح الرباني، الى ان اخذ قلعة وأن وحصنت بعساك. اهمل الايان وجعل فيها بكلاربكيا وعسكرا قويا فانها قفل دبار التجم وحتمنها بآلات الحصار والحُدَم واستمر القاس ميرزا متوجَّها الى بغداد أله توجَّه ببعض العساكو السلطانية الى دُركوبين ووصل الى المان وتعدى منها الى الربيجان، ونهب تلك البلدان، واستلب اوطاق اخيه سام ميوزا وعاد الى الخديم الشريف السلطاني، والوطاق الحفوظ الخاتاني، بما فهده من الاموال؛ وحصل له غاية الاعتبار والاقبال، وغلب برد الشتاء فشتى حصرة السلطان بالخيم الشريف السلطان في حلب وجبَّز جيشًا كثيفًا مع الهد باشا لحفظ حدود البلاد وغوا طايفة اللرجي واغتنم منهمر غذايم وعاد الى الوطاق الشريف السلطاني بغذايمه وامّا القاس مينا فنابد بعص الوزرآء فخرج من بغداد مغاصبًا واطهر النفور من جانب السلطنة الشريفة ولديواع الأيادي لجيلة السابقة واللاحقة وعزم الى امير س أمرآه الاكراد فعلم بد اخود فارسل اليد وخادعد واستدعاد الى عنده فلما أتاه دلاه في بير وطمر أثره ومحى ذكره فرزق الشهادة ولحت بالشهداء والى الله المصير، ولما وصل علم ذلك الى الحصوة الشريفة السلطانية تُأسَّف على قعابه وعزل فلك الوزير عبرلاً موبِّدا وعادت العساكر المنصورة السلطانية، في ركاب الحصرة السليمانيية، الى دار ملكيا السعيد، بالنصر والتَّأييد، والسعد الجديد، والعرِّ المشيد، في اواخر سنة ٥٥٥ ء

الغزوة الثانية عشرة سفره الى بلاد الشرق ، لما بلغ المصرة

الشريفة السلطانية تحرك طايفة القولباش على بعص للحدود السلطانية من جانب الشرق بادرت لخصرة السليمانية جيوشها المنصورة العثمانية الى أن تشمى في مدينة حلب وبعد انقصاء زمن الشتاء يتـوجــ الى اخذ بلاد قولباش فبرز الوطاق الشويف السلطاني من دار الاسلام القسطنطينية العظمي الى اسكودر في اوايل شهر رمصان عام ٩٩٠ واستمرّ الى ان وصل الى اركلي يقطع المراحل والمنازل فاستقرّ اوطاقه العالى خارج اركلي واستدعى ولده السلطان مصطفى فامتثل امره الشريف ووصل اليه ودخل الى خوكاهم العالى فا بوز الافى تابوت تمل على الاعساس الى بروسا ودفن بها واتبع به ولده ودفن معه في بروسا ايصًا عليهما الرحمة والرصوان، وروايح الروح والريحان، ووقع ذلك في اواخر شوال سنة .٩٩ وقد قدمنا شرح نلكء وتوجّعت الركايب الشريفة السلطانية الى بلاد حلب واستمر بها ايام الشتاء وتوفى بها السلطان جهانكير قرَّة عين السلطنة الشريفة وتموة فوادها لعشر ليسال بقين من ذي الحجّة لخرامر سنة ٩١٠ وجهَّر تابوته الى اسطنبول في ذي الحجة سنة ٩١٠، فلما انقصى الشناء توجّه الركاب الشريف السلطان الى تخوان من بلاد التجمر فاخلاها الشاه وتركها خالية ومصى الى الاطراف وللوانب ولم يقابل ولم يحارب ولر يقاتل فعادت الخصرة السلطانية الى اماسية وأقام ليكر على بلاد المجمر تاذيب مجاءت رُسُلُ الشاء وطوى باب الصلح فرأت الارآة الشريفة السطانية اجابة الشاه الى سُوَّاله تروجـُنا للعساكر السلطانية وصولًا لدماء الرعية فانعت على الشاه بقبول ما يتمنَّاه وامرتْ بارسال اجوبة حسب مراده ومُنَّاه وعادت حصرته الشريفة الى تخت ملك.هــا الشريف عدودا ظلّ سلطانها الوريف واستّقرت داتها العلية قريرة

العين بالسعادات الباهرة السنية على تخت الخلافة البهية بدار الاسلام القسطنطينية لا زالت بسيوف السلطنة الشريفة العثمانية محروسة محمية امين وذلك في سنة ٩٩١٠

الغزوة القالفة عشرة غزوة سكتوار، وي آخر غزواته اللبار، لما كان دأب عدا السلطان الاعظم المجاعد في سبيل الله ونصرة دين الاسلام، كدأب أباء واسلافه العظام، وللل أمرة من دهره ما تعود، وعاده الجهاد في سبيل الله اعظم ذخرًا عند الله واعود، تاقت نفسه النفيسة الى الجهاد، واشتاقت الى قتال اللفار الفجار، وصممت على السفر الى يج ودمشوارء وكان مزاجه الشريف متوعكا باستيلاه مرص النقرس عليه ويتألِّم بذلك المَّا شديدًا ويتصبّر صبر الرجال؛ ويُظهر للناس غايدة التجلد والاحتمال؛ فنعد عن السفر رئيس الاطباء صاحبنا المرحوم الشيم بدر الدين محمد بن محمد القُومُوني المصرى وكان من احذق الْحُكَّاق، وافضل الفصلاء في ساير العلموم على الاطلاق، اديبًا ارسبا، كاملاً لبيباً ، طبيباً حبيباً ، بيني وبينه ملاطفات ومراسلات ادبية ومطارحات تجتني ثمار الادب الغض من رياضها وتقتطف ازهار المفاكهة من اكمام اغصان غياضها ، برد الله تعالى مُصْحَبعه وانول عليه من زلال رجمة سُلْسبيلًا ، وسقاء في المِنْهُ كاسًا كان مواجها رُجبيلًا ، فلم يمتنع السلطان المرحوم عن السفو، ولم يطع الطبيب فيما ذكو، وقال له أريد ان اموت غازيًا وابدل روحي في سبيل الله مجتهدا ساعياً فبرز بجيوشه المنصورة وجنوده وراياته المقرونة بالنصر وبنوده والظفر يقدمه، والسعد بخدمه، وانقص كالشهاب الثاقب، والسام القاطع القاضب، حتى طرى اللغار كالاحلام الطوارق، وخفقت بالنصر اعلامه

كالرياح الخوافق، واختطفت ابصارهم ببوارق الاسياف الصواعق، وكان بروزه من القسطنطينية الحمية في يومر الاثنين المبارك لتسع مصين من شوال المقرون بالظفر والسعادة والاقبال سنة ١٧٦ واستمر يوج جيوشم كالجر المواج، ويغيض احسانه على كلُّ فقير محتاج، كالغيث الثُّجَّاج، وهو يقطع المراحل والمنازل، ويسلك فجالج المسالك، والمناهل، الى أن قطع الانهار الغزار، والمياه العظيمة اللبار، بجسور محكمة بُنيت عليها، وسفاين كالاطواد غرقت فيها، لتدعم الجسور اليها، الى ان امكن تعدية نلك الخميس العرمرم، ومرور نلك الجيش الاكبر والــــواد الاعظم، ونزلوا بعد لخط والترحال، ومعاناة الاهوال، على قلعة سكتوار، من اعظم قلاع الكفار، وفي اعظم قلاع دمشوار، فاحاطوا بها كاحاطة الطوق بالعنق، وداروا عليها دُوران الافلاك على الافق، وفي مدينة حصينة، واسعة شاسعة مكينة، واسخة البناء، في حصيص الماء، شامخة الهوآه، الى عنوان السماه، في غاية العلو والتحصين، واعلا درجات الاستحكام والتمكين، وأقوى ما بيد اللفار من المكان الحصين، كانها في الارتفاع والشهوق، تناطح النطح وتعاوق العيوق، وكان بريق نيرانها لمَعَّانِ البروق؛ عندَ الخُفوق، مشحونة بآلات الحرب والمدافع، علموءة بالكاحل اللبيرة والمقامع، موسومة جيوش النصارى وابطالم، مرسومة بفتياناه الشجعان من رجاله، فحصره عسكر الاسلام وحاصروه، وصيَّقوا عليهم مسائلهم وصابروهم، وناوبوهم القُتَّال وناوشوهم، وصالوا عليهم وحاشوه، فاحصى اللفار في قلعة سكتوار، ورموا على المسلمين عقامع النار، فتترس المسلمون بالمتاريس، وهجموا على اللغوة المناحسيس، وجي الوطيس، وتحمس لليش الخميس، واقدم من الابطال المشهورين،

والفرسان والشجعان المخبورين ، من اطهر بشجاعته المد البيضاء اية للناظريين وطلب من الله تعالى النصر وهو خير الناصريب ، وعسند اشتداد الحبب والقتال، وتصادم الابطال تصادم اطواد الجبال، أذ غلب على السلطان توعَّكُمُ وسقمُهُ فاشتد عليه مرضه وألمه وغمرته غمرات الموت، ولاحت عليه امارات الفوت، وعو يلهم الى الله المجيب، ويتصرُّع الى جمايه الرحيب، لطلب الفائم القريب، ويسال من الله الطفور والماييد، على اخذ اللافر العنيد، فستجاب الله تعالى دُعاء، وحقق بحصول المواد رجاءه ، واضطرمت النسار ، في خزينة بارود اللهار ، وعي تخزونة بقلعة سكتوار ، وكانوا أعدُّوها لقتال المسلمين واكثروا منها لتكون موفرة عندهم فاصابها شرر من النار، بتقدير الله القدير القيَّهار، فاخذت جانبًا كبيرًا من القلعة رفعته الى عنان السماء، وزلولت الرص زلولة عايلة الى تخوم الماء، وتطايرت جلاميد الصخار الى الهوى، ورمت شرارًا ولهبًا ودخانًا الى ان امتلاً الفصاء فصَّعفَت بذلك طايفة اللفار، وعدُّبه الله بالغار قبل عداب الغار، وتواحم الجاهدون في سبيل الله، معتمدين على نصر الله والات الحب والجهاد ، صدة النيَّة والاعتقاد ، واشتد القتال والجلاد، ورمى اللفار عدافع اقوى من الصواعق، واخطف للاسماع والابصار من الرَّعُود والبوارق، وثبت المسلمون واقدموا على النيران، وهم كالاطواد الراسخة بقوّة الجنان، لم يتأوَّة احدُهم والنار تحطمه وتلخعه ولم يبال على اي جنب كان في الله مصرعه وتقدم الجيش المنصور، وطبول الحرب ومزاميرها كنفت الصور، يوم النشور، والمدافع تتهادي كما تتهادي الشهب؛ وتترامي بالاجسار كما تترامي بوارق السحب وتوجهت المسلمون توجها خالصًا لوجه الله وحلت على اللفار

الله واحدة بغاية التيُّقط والانتباء عير مبالين عوت ولا حياء مُوِّقنين بل لا مغرِّ عَمَّا قدره الله وتعلَّقوا باطراف القلعة واقتلعوها من ايدى اللفار، وهجموا عليها ودخلوها من فوق الاسوار، وقتل منهم من قُتل ونجا من تجا عساعدة الاقدار، وافتاحت قلعة سكتوار، ورُفعت الواية الشويفة السلطانية السليمانية على اعلا منار، ووضعت السيوف في جميع اللفار الفاجار، وقتلوهم وساقوهم الى جهمم وبمس القوارى وعمد وصول خبر الفائع على السلطان سليمان ، فرح وجد الله على عده النعمة والاحسان، واستسلم لربِّه وقال طاب الموت الآن، وانتقل من سرير ملك الدنيا الى سور مرفوعة في اعلا الجنان، واخفى حصوة الوزير الاعظمر محمد باشا وفاة حصرة السلطان وخرج من عنده وفرق الجوايو السنية والانعامات، واعطى الامرآء والبكلاربكية الترقيات، وامو بارسال البشاير الى ساير الاطراف والجهات؛ وارسل سرًّا يستدى السلطان سليم جان الثاني، ويستنجله في سرعة الوصول الى التخت الشريف العثماني، وكنم فلك عن جميع الخواص والحُمَّام، وعن جميع العسكر والامرآه والوزرآه وساير الانام، واحسن التدبير في عذا اللتم، وعو من اللازم للتم، في الامور العظام؛ واستمرَّت امور المملكة في غاية الانتظام؛ واحوال العسكر المنصور السلطاني في اعلا درجات النظام ، وهم في ديار اللغو بعيدون عن ديار الاسلام، وذلك من كمال العقل التامر، والراي الصايب الثاقب التمام، الى أن وصل ركاب حصرة السلطان سليم، الى مقرّ تخته اللريم، واذن للعساكم المنصورة بالرجوع الى اوطانها، ومقرَّها ومكانها، وعاد مع اركان دولته، ووزرآء سلطنته، وبقية عسكر بايه العالى الى القسطنطينية العظمى ، كما سياتي تفصيله أن شاء الله تعالى ، وعُسَل المرحوم

السلطان سليمان وحنط وكفن وانشد لسان الاعتبار

انظم لمن ملك الدنيا باجمعها عل راح منها بغيم القطي واللفي وُوضع في تابوت وتجل على الاعناق، وقد قلَّدها في حياته قلايد نعمر حلت محل الاطواق، وهو عنى يليق ان يُنشد فيد

كم قلت للرجل المولى غسَّاه عُلَّا اطَّاعِ وكنت من نصحاءه جنَّبْه ماءك ثر حنَّظه عسا فرفت عيون الجد عند بكاءه وازل افاوية الحنوط وتحبها عنه وحنظه بطيب تسناءه ومُ الملايكة اللرام بحملة فلطالما تُحلن من نعماده ع واستمر محمولًا الى ان اتوا به الى اسطنبول وخرج الى استقباله جميع العلماء والموالى العظام، والمشايئ الأتَّقياد الله امر، وساير اصناف الانامر، وبكوا عليه بكاء طويلًا واكثروا تحييلًا وعويلًا ، وصلَّوا عليه وأمُّم في صلوة الجنازة المفتى الاعظم مولانا ابو السعود المندى علم بلاد الاسلامر، ودُفن في تربة اعدُّها لنفسه رجم الله تعالىء ورثاه الشعرآه بكلُّ لسان ، بقصايد طنانة سارت بها الركبان، اعظمها واحسنها قصيدة المفتى المذكور وفي طويلة حذفت بعصها رُومًا للاختصار، واثبتُ تختارها بحسن الاختيار، وفي

فالارض قد مُلتَّت من نَقْم ناقُور وذاق منها البرايا صعقة الطور ما في المنازل من دار وديسور كأنها قلب مرعوب ومدعور وكاد تهتلي العُصبِرآء بالمُصور

أصوت صاعقة امر نفخة الصور أصاب منها الورى دهياء داهيلا تهدّمت بقعة الدنيا لوقعتها وأنهد ما كان من دور ومن سور امسى معالمها تيماء مقفرة تصدّعت قُلل الاطواد وارتعدت واغبر ناصية الخصراء وانكدرت

تجرى بجر من العبرات مساجهر كانَّه غارة شُنَّتْ بِـدَيْجِــور قصَتْ اوامسره في كلّ مأمسور وسخترت كل جبّار وتديّب، خليفة الله في الآفاق مذكرر في العالمين بسعى منه مشكسور

من كنيب وملهوف ومن دنسف عان بسلسلة الاحتوان مأسور فياله من حديث مُوحش نكس يعاقه السمع مكروه ومنفور تاعت عقول الورى من عول وحشته فاصحوا مثل مجنون ومسحور تقطّعت قطعاً منه القلوب فلا يكاد يُوجُّدُ قلب غير مكسور اجفانام سفن مشحونة بمدمر اتى بوجه نهار لا ضياء له ام ذاك نعى سليمان الزمان ومن مدار سلطنة الدنيا ومركزعا معلى معالم دين الله مظهم وحُسْن رَأَى الى الخيرات منصرف وصديق عزم عنى الالطاف مقصور بآية العدل والاحسان متمشل بغاية القسط والانصاف موفور مجاهد في سبيل الله مجتهد مويد من جناب القدس منصور بِلَهْذُمِّي الى الاعداء منعطف ومشرق على اللَّقار مسهور وراية رفعت للماجد خافقة تحوى على عُلَم بالنص منشور وعسكم ملاً الآفاق محتسم من كلّ قطم من الاقطار محشور يا نفس ما لك في الدنيا مخلَّف من بعد رحلته عن عله الدور وكيف تمشين فوى الارض غافلة اليس جثمانه فيهسا عقب حيق على كلَّ نفس ان تموت اساً لكنَّ ذلك امرٌ غيم مقدور فللمنايا مواقييت مقدرة تاتى على قدر في اللوح مسطور وليس في شانها للناس من اثم ومدخل ما بتقديم وتأخيم

عن عيش فان بكل الشر مغمور لدنيا فاعظم بربح غير محصور من لم يغايم في امم ومامور وكل ام عظيم الشان مأثسور صارا كانهما مسك بكافهر ما كان من مجهل منها ومعهور عن البيان منظوم ومنتسور

يا نفس فأتَّمُدي لا تهلكي أُسْفاً فانت منظومةٌ في سلك معذور اذ لست مامورة بالمستحميل ولا يما سوى بلال مجهود وميسور ولا تظمَّنه قد مات بـل عـو ذا حيَّ بنَسَّ من القرآن مزبـور له نعيب مروزاق مقددة تجرى عليه بوجه غير مشعور ان المنايا وان عبت محسرماً على شهيد، جميل الدال مبرور مرابط في سبيل الله مقاحم معارك الخنف بالرصوان ماجمور ابتاء سلطنة العقبي بسلطنـــة آ بل حاز كلتيهما أذ حلّ مناله اما ترى مُلك الحمدي ال الى سم سَرِي له في الدعم مشهور ولي سلط نعد الآفاق مالك إلى المرا وحرا بعين اللطف منظور طُلِّ الاله ملاذ الخلق قاطبة وملتجى للَّ مشهور ومدعسور فاتع عديدند في كلّ مأثدرة ولا امتياز ولا فرقان بينهه الما وهل يميز بين الشمس والنسور سُمَيْدُعُ ماجد زادت مهابت. تخت الخلافة في عز وتيده و جد الجديدان في ايام دولتم اضحى بقبصته الدنيا برمتها بد بطلعته والناس في ركب وسوه حال من الاحوال منكور فاصحت صفحات الارص مشرقة وعاد اكمافها نبورا على نبور سجان من ملك جلت مفاخمه كانها ويراع الواصفيين لها جر خميس الى منقار عصفور لا زال احكامه بالعدل جارية بين البريّة حتى نفخة الصور ، فصل في ذكر بعض مآثر المرحوم السلطان سليمان ، وخيراته وصدقاته الإلية الحسان ، في جميع البُلدان ، سيّما في بلد الله الخرام ، وبلد خاتم الانبياء والوسل اللوام، عليه وعليا افصل الصلوة والسلام، اعلم ان الخيرات والمبرات، والمساجد والعمارات، والمدارس والخازقافات، واجرآء العمون وبناء القلاع والخانات، وغير تلك من انواع الخيرات، في كل الجهات، الله انشاها المرحوم السلطان سليمان رحم الله تعالى كثيرة جدًا لا يحكن حُصرُها، ولا يدخل تحت حيطة البيان فكرها، ولا يَسَعُ هذا اللتاب شرحها وسبّرها، للنّا ذذكر مجملاً من ذلك فا لا يُدْرَك للهُ \* لا يُتْرَى لله \* وندكر خبواته في الخرمَيْن الشريقَيْن \* وأحيل ما عداها الى السماع والمشاهدة براى العُين، في ذلك الصدقة الرومية للة هـ الآن مادة حياة اعل للحرمين الشريفين وبها معايشهم وقبيام اوده، وسبب بقاءهم ومدده، فانها وان كانت قديمة متواصلة من زمن آباءه السلاطين العظام، واجداده الملوك اللبار الفخام، الا أن المرحوم السلطان سليمان هو الذي زادها وضاعفها ؛ وانماها وكثَّرها وقرَّها ا واضاف اليها من خواينه الحاصة مبلغًا كثيرًا فهي تُرِدُ والد الحد في كلَّ عام بدفتر محفوظ مصبوط وامين وكاتب يقسمه في الحرم الشريف، تجاه بيت الله المطهر المنيف، وتُقرأ الفواتيم بالاخلاص ويكثر الصحيب من الفقهاه والفقرأة والعلماء والصلحاء بالدعاء بدوام دولة سلطان الزمان والرجة والرضوان على آباده واجداده من آل عثمان ويفرق عليهم حسب الدفتر السلطاني، المرسوم بالنشان الشريف العثماني، فيصرفون ذلك الى قضاه ديونه، فإن فضل اصرفوها في حجَّه وكساويه، وانفقوها على عيالهم واولادهم، ولم يقع الاحسان على هذه الصورة لاحد من السلاطين

ولخلفاء والملوك غيرهم على اعل لخرمين الشريفينء والصدقات وان كانت تُرِدُ مِن السلاطين وغيرهم لكن ليست بهذا الصبط والاستمرار والوصول في محلَّها وتعييم الناس بهاء وكانت للخلفاء العبَّاسيين وغيرهم صدَّات كثيرة واسعة الا انها كانت تَرد مَوَّةً في العر او عند وصول خليفة منهم الى للحم وما تحققنا مواطبة وصولها على هذا الوجه الذي شرحاله لاحد غير ملوك آل عثمان خلَّد الله سلطنته الى انتهاء الزمان ، وهذه بركة جزيلة ، ونعة كبيرة جليلة ، يتميزون بها على غير م الله تعالى يديم نلك على جيران بيته لخرام ، وجيران نبيّه افصل الانام ، عليه افصل الصلوة والسلام عدوام سلطنة آل عثمان الملوك العظام المخلِّد ذكر جميلا في صفحات الايام ، ابقاهم الله تعالى الى يومر القيام ، ومنها صدقة لحب وقد تقدّم أن المرحوم المقدّس السلطان سليم خان الأول اول من تصدَّق بارسال صدقة لحبّ الى اهل لخرمين الشريفين عسنسد افتتاح بلاد العرب واخذه لاقليم مصر والشامر وحلب واستمرت متواصلة الى زمن المرحوم السلطان سليمان وكانت تُرسَل من انسبار الخاص السطاني فافرد لها السلطان سليمان قُرْى عصر واشتراها من بيت مال المسلمين ووقفها وجعل غلتها وربعها لاهل لخرمين الشريفين وكتب بذلك كتاب وقف حكم بصحته قضاة العسكر بالديوان الشريف العالى وجعل من ربعها الفًا وخمسماية اردب بالليل المصرى لاهل مكة المشبغة وخمسة الاف اردب لاهل المدينة المنبرة يجهبها في كل عام من مصر الناظر المتوتى على ذلك ثر ضاعفها وجعل في كل عامر لاهل مكة المشرفة ثلاثة الاف اردب ولاهل المدينة المنورة الفي اردب واستمسرت تَرِدُ كُلُ عَامُ وَتُوزِّعُ عَلَى اهل للرمين حسب دفتر مقرِّر باحكام شريفة

سلطانية وتذاكر باشوية وتقريرات من القصاة ونُطَّار لخرم الشريف واستقر لخال على ذلك واستمر الى آنفا عذا والى ما بعد ان شاء الله تعالى وهذا ايضا احسان عظيم وخير جميل عيم صار سببا لمعاش اهل لحرمين الشريفين وتقوته ومادة لحياته وتعيشه واودهم وقوته فلو عدموة والعياد بالله علكوا والدعاء من صميم قلوبا مبدول في الحرمين الشريفين بدوام دولة سلطان الزمان والترحم على آباءه اللوام واسلافه العظام وهذا احسان لم يعهد في زمن السلاطين السابقة ولا ايام الخلفاد السالفة بل هو مخصوص بسلاطين آل عثمان الا ما فعلم السلطان قايتباي رجم الله بعد ما حيم بيت الله الحرام وزار المدينة المنورة على صاحبها افصل الصلوة والسلام فانه وقف على اهل المدينة المنورة ضيأعا وقرى يصل ربعها الى الآن لاهل للحرمين الشريفين وللسلطان جقمون ايصا اوقاف يصل منها شيء دون ذلك الى للحرمين الشريفين وقد آلت اوقافهما الى الخراب وضعف ريعها جدًّا ، وامَّا الاوقاف الشريفة العثمانية فعامرة آهلة يفيض منها الزوايد وجصل منها النُّوو وعليها مدار معيشة اهل لخرمين الشريفين عرها الله تعالى وانماها وعر عمر من عرها وزَّكَي عِمْلُ مَنْ زَّكُاهاء ومنها صدقات للوالى وفي جمع جالية ومعناه ما يوخذ من اعل الذمة في مقابلة استمرارهم في بلاد الاسلام تحت الذمة وعدم جلاءهم عنها وفي من احلّ الاموال ان أخذت على وجهها المشروع ولأجل حلَّها جُعلت وظايف للعلماه والصلحاء والمتقاعدين من اللبرآه وكان يخرج منها شي و قليل جدًّا في ايام الجراكسة لبعض المشاييخ فلمًّا كانت المام سلطنة المرحوم السلطان سليمان خان نور الله تعالى مُرقَّدُه وخصد بالرجة والرضوان اخرجها من خواينه العامرة بالتدريج الى العلماء

والمشايح من اعل الحرمين الشريفين ومن اعل مصر ومن المتقاعديس مصر وبالحرمين الشريفين الى ان استوعب صرفها جميعها وزاد عليها قدرًا كثيرًا اخرجه من خواينه الشريفة ونلك من جوالى مصر وحدها غير جوالى الشام وحلب وغيرها من الممالك الشريفة العثمانية وغير ما يُصْرَف على الفقرآة والعلماء والمشايخ من محصول المملحة في سايسر عَالَكُمْ الْحُروسة وغير ما تُصْرِفُه ملوك بني عثمان من ربع اوقافكم وزوايدها وغير ما يخرجون من خزايمه العامرة في وجود الخيرات والصدقات واطعية العارات بحيث لا يحصى مقدارها ولا يستقصى الحصارها ونافيك بكثرة هذه المصارف في وجوه الخيرات والعوارف ولد يعهد مثل كثرة عله لخيرات واستموار عله الادرارات لاحد من السلاطين والخملفاء والملوك العظماء الكرام الحنفاء في زمن من الازمان ، في دولة ملك او دور سلطان والله تعالى يُبقى عده الدولة الشريفة الباعرة والسلطنة القاهرة الفاخرة الزاهرة الى ان تنقصى الدنيا وتقوم الآخرة ، ومن خيراته الدارة اجرآة العيون ومن اعظمها اجرآه عين عرفات الى مكة المشرفة، وسبب فلكه أن العين الله كانت جارية عكة هي عين حُنَيْن وى من عمل أم جعفر زُبيدة بنت جعفر بن المنصور زوجة عارون

مده المشرفة، وسبب دلك أن العين الله كانت جارية عكة ع عين حُنين وفي من عبل أمّ جعفر زُبيْدة بنت جعفر بن المنصور زوجة عارون الرشيد واسمها أمّة العزيز وكان جدّها المنصور يرقبها وفي طفلة ويقول انت زبيدة فاشتهرت بها وكانت من اهل الخيرات ولها مآثر عظيمة الى الآن منها اجرآة عين حُنين الى مكة المشرفة وأَصْرَفت عليها خزايين أموال الى أن جَرَتْ الى مكة وفي واد قليل الامطار بين جبال سود عاليات خاليات من المياه والنبات وصفها الله تعالى بانها واد غير دى زرع، فنقبت أمّ جعفر زبيدة الجبال الى أن سلك الماه من ارض الحلّ الى ارض

لحرم وانفقت على علها الف الف وسبعاية الف مثقال من الذهب فلما تترعملها اجتمع المباشرون والعبال لديها واخرجوا دفاترهم لاخواج حساب ما اصرفوه لجرجوا من عُهدة ما تسلَّموه من خزايس الاموال وكانت في قصر عال مشرف على الدجلة فاخذت الدفاتر منام ورُمَتْها في جر الفرات وقالت تركنا الحساب ليوم الحساب فن بقى عنده شي من بقية المال فهو له ومن بقى له شيء عندنا اعطيناه والبستا الخلع والتشاريف فخرجوا من عندها حامدين شاكرين، وبقى لها هذا الاثر العظيم في العالمين، رجها الله تعالى واسكنها الفردوس في اعلا عليين، وكانت عده العين ترد الى مكة وينتفع الناس بها ومنبع عده العين في دبل جبل شامخ يقال له طاد بالطاء المهملة والالف وبعدها دال مهملة من جبال الثنية من طويق الطايف وكان يجرى الماء الى ارض يقال لها حُنْين يُسْقَى بها تخيل ومزارع مُلوكة للناس واليها ينتهى جريان علاا الماه وكان يُسمَّى حايط حنين يعنى بساتين حنين وهو موضع غوا فيه النبى صلعم المشركين ويقال لتلك الغزوة غزوة حنين وخبرها مذكور في كُتب سير النبي صلعمر، فاشترت زبيدة فذا لخايط وابطلت تلك المزارع والخيل وشقت له القناة في الجبال وجعلت لها الشحاحيد في كلّ جبل يكون دبله مطنّة لاجتماع الماء عند الامطار وجعلت فيه قناة متصلة الى مجرى على العين في محاذاتها يُحصلُ منه المدد لهذه العين فصار كل شحاد عينًا تساعد عين حُنين منها عين مُشاش وعين ميمون وهين الزعفران وعين البرود وعين الطارق وعين ثقبة والجُرِيّنات، وكلّ مياه في عده العيون تنصب في دبل عين حنين ويبطل بعصها ويزيد بعصها وينقص بحسب الامطار الواقعة على امر احدى عده العيون أو على

جميعها الى ان وصلت على هذه الصورة الى مكة المشرفة، ثر انها امرت باجراً عين وادى أعيان الى عوفة وفي عين منبعها دبل جبل كداء وهو جبل شامخ جداً اعلاه ارض الطايف مسيرة نصف نهار من اسفله الى اعلاه من صعد فيه او نزل منه مَوَّة لا يعود اليه لوُعُورة مرقاه وصعوبة وتنصب من دبل جبل كداء في قناة الى موضع يقال له الأوَّجُر من وادى نعان وتجرى منه الى موضع بين جبلين شاهقين في عُلْو ارض عرفات فيها مزارع ولشعراه العرب تشوقات وتغرّلات في وادى نعان وفيه يقول القابل

الا جُبِلَى نعان بالله حُلّيا نسيم الصبا يخلص الله نسيمهاء فعلت القنوات الى ان جرى ماه عين نعان الى ارض عرفة شر اديسرت القناة بجبل الرجة محل الموقف الشريف الاعظم فى الحج وجعلت منها الطّرى الى البرك للة فى ارض عرفات فتمتلى مآة يشرب منه الحجّاج فى الطّرى الى البرك للة فى ارض عرفات فتمتلى مآة يشرب منه الحجّاج فى يوم عرفة شر استمرّ عمل القناة الى ان خرجت من ارض عرفات الى خلف جبل من ورآة المازمين على يسار العايد من عرفات ويقال له طريق صاب بالصاد المحجمة المفتوحة فالالف بعدها بالا موحدة مشدّدة وتسمّى الآن عند اعل مكة المظلمة بصمّر الميمر شرطاء محجمة ساكنة فلام مكسورة شر ميم مفتوحة شرهاء التانيث شر تصل منها الى المؤدلفة شر مسمرة شرميم مفتوحة شرهاء التانيث شر تصل منها الى المؤدلفة شر المجار كبيرة جدّا تسمّى بير زبيدة اليها ينتهى عمل هذه القناة وي الجار كبيرة جدّا تسمّى بير زبيدة اليها ينتهى عمل هذه القناة وي من الابنية المهولة عنا يتوضّم انه من بناه لجنّ عشر صارت عين حُنين وعين عرفات تنقطع لقلّة الامطار وتتهدّم قنواتهما وتخربهما السيول بطول الايام وكانت الخلفاء والسلاطين اذا بلغام قلك ارسلوا وتجروها عند

انتظامر سلطنتهم وقوة مكنته فتجرى تارة وتنقطع اخرى واستمر لحال على هذا المنوال، فمن عمرها صاحب اربل وهو الملك الجليل مظفر الدين تجك كوكبوري بن على في سنة ٩٩ وكوكبوري معناه بالتركي اللهيب الازرق وكان كثير للحير والاحسان جدًّا وله ترجمة واسعة في وفيات الاعيان لقاضى القصاة اجد ابن خلكان رجم الله تعمل ذكر لم اوصافًا كريمة ومكارم عظيمة ذكر منها عبارة عين عرفات وغيرها من جويل الخيرات، أثر عبرها صاحب اربل مظفر الدين المذكور في سنة ٥٠٠ ايصا أثر عبرها بعد ذلك امير المومنين المستنصر بالله العباسي في سنة ١٣٥ ثر في سنة ١٣٣٣ ثر في سنة ١٣٣ كما وجدت ذلك مكتوبًا في نصب حجارة مبنية في قرب الموقف الشريف بعرفات، أثر بعد ماية عام تقريباً عمر عين حنين الامير جوبان نايب السلطنة بالعراقين في ايام السلطان افي سعيد خدابند؛ في سنة ٣١ فاجرى عين حنين الى مكة وعم نفعها لاعل مكة فانهم كانوا في جهد عظيم لقلة الماه فرجهم الله بذلك ورحم الله تعالى اعل الخير، ثر عرف شريف مكة يومند السيد الشريف حسى بن عجلان جدُّ ساداتنا اشراف مكة الآن ابقامُ الله تعالى وادام عرُّم وسعادتهم مدى الزمان ، وكان من اهل الخير والاحسان ، اجزل الله ثوابه في الإنسان ، وكان تغييره لهسا في سنة الد فَجَرَتْ وانفحِرت ونفسعست وانبلجت وكثر الدعاء له من اعل البلاد والحجاج والعباد تقبل الله منه صالح اعساله، ثر انقطعت ولقى النساس شدّة عظيمة لذلك الى ان عرف صاحب مصر من ملوك الإراكسة الملك المويد ابو النصر شيئ الحمودي في سنة الله عكدا ذكره التقى الفاسي رجمه الله عدم عرها وعمر عين عرفات ايصا بعد ذلك من ملوك مصر الجراكسة الملك الاشرف

قايتباي , حمد الله وعمر عين عرفات فاجراها الى ارص عرفات وعمر عين حنين الى أن جرت الى مكة وعر عين خُليْس وحصل بها الرفيق للحُجَساب واهل البلاد ودعوا له واتَّمُوا عليه بذلك وباحساناته، وكثرة خيراته ؛ ضاعف الله تعالى اجره ومثوباته ؛ وذلك عباشرة الامير يوسف للحالي واخيم الامير سُنقر للحالي رجهما الله تعالى في سنة ١٨٠٥ قر عين حنين آخر ملوك الجراكسة السلطان قانصوه الغوري رجمه الله تعالى في علم ١٩٩ على يد الامير خيربك المعمار رجم الله الى ان جرت وملات برك الحام في المعلاة أثر جرت الى بازان أثر الى بركة ماجن في درب اليمن من اسفل مكة وارتفق الناس بذلك، ثر انقطعت في اوايل الدولة العثمانية بهده الاقطار الخجازية وبطلت العيون لقلة الامطار وتهدمت قنواتها وانقطعت عين حنين عن مكة المشرفة وصار اهل البلاد يستقون من الابآر حول مكة من ابيا يقال لها العُسَيْلات في عُلْو مكة قريب من المُنْحَنَّا ومن الآر في اسفل مكة من مكان يقال له الزاهر ويسمَّى الان بالخوخي في طريق التنعيم وكان الماء غاليا قليل الوجود وكذلك انقطعت عين عرفات وتهدّمت قنواتها وكان الحساج يحملون المساء الى عرفات من الامكنة البعيدة وصار فقرآء الحماج في يوم عرفة لا يطلبون شيسًا غير المداء لعرَّته ولا يطلبون الواد وربَّسا جلبه بعص الاقهياء من الاماكن البعيدة للبيع فحصلون اموالاً من ذلك لغُلُو ثمنه واني اذكر ان في سنة . ١١٠ قبل الماء في الابار البعيدة ايصا فارتفع سعْر الماء جدًّا في يوم عرفلا وكنت يومنك مراعقًا في خدمة والدى رجم الله وفرغ المالا اللبي كُنّا جلناه من مكة الى عرفات وعطش العلنا فتطلّبت قليلاً من الماء للشرب فاشتريت قربة مآه صغيرة جدًا يحملها الانسان باصبعه

بدينار ذهب والفقرآة يصحون من العطش يطلبون من الماء ما يبلُّ حلوقهم في ذلك اليوم الشريف فشرب اهلما بعص تلك القربة وتصدّقوا بباقيم على بعص من كان مصطراً من الفقرآه وعطشت عقيبه وجاء وقت الوقوف الشريف والناس عطاش يلهثون فامطرت السماء وسالت السيول من فصل الله تعالى ورجمته والنساس واقفون تحت جبل الرجمة فصاروا يشربون من السيل من تحت ارجلام ويسقون دوابام وحصل البكاء الشديد والصحيم الكثير من الحجاج في وقت الوقوف لما راوا من رجة الله تعالى ولطفه بهم واحسانه اليهم وتكرَّمه عليهم ولا ازال اتذكِّر تلك الساعة وما حصل بها من اللطف العظيم ، من كوم الله العيم ، وارجو به كرم اللريم٬ واتبقِّن أنه الغفور الرحيم٬ الذي ينزل على عباده الرحمة من بمد ما قنطواء وبرزت الاوامر الشريفة السلطانية السليمانيية باصلاح عين حنين واصلاح عين عرفات وعين لها ناظرًا اسمد مصلب الدين مصطفى من المجاورين عكة فبذل جهده في عبارتهما واصلت قناتهما الى أن جُرْت عين مكة ودخلتها وخرجت من اسفلها من بركة ماجن واصلت عين عرفات واجرافها الى ان صارت تملاً البرك بعدرفات وذلك في سنة اله وصار الحساج يروون من ذلك المساء العذب الفرات، بعد ذلك العطش الشديد في يوم عرفات، ويدعون لمن كان سبباً لاجرآء عده الخيرات، قر اشترى ناظر العين عبيد، سوداً من مال السلطنة وجعل لهم جرايات وعلوقات من خزاين السلطنة الشريفة برسم خدمة العين ولاخواج اتربتها من الدبول والقنوات وهذه خدمتا دايا وصاروا يتوالدون وهم باقون الى الآن طبقة بعد طبقة لهذه الدمة، تر توجه جابى مصطفى ناظر العين الى الابواب السلطانية السليمانيية

وعيض في امر العين احوالًا يجب عرضها فاجيب الى كلّ ما سال فيه وعاد مجبورًا الى مصر أثر ركب من بندر السُّويْس الى مكة فغرى في بحر القُلْوم شهيدًا وما غرق الا في حر رجمة الله تعالى وما مات بل عو حي عدد الله تعالى وكانت وفاته الى رجمة الله تعالى في سنة ١٣٧ واستمرت عين حنين جارية الى مكة لَلنَّها تقلَّ تارة وتكثر اخرى حسب قلَّة الامطار وكثرتها وعين عرفات تجرى من نعان الى عرفات الى ان صارت عرفات بساتيسن وغرس بها الغروس وصارت مرجة خصرآء تاجلي كالعروس الى ان قلت الامطار ويبست العيون ونزحت الابآر في سنين متعدَّدة من سنة ٥٩٥ وما بعدها وكانت سنوات تقارب سني يوسف شدادا عجافا وانقطعت العيون الا عين عرفات فانها فر تنقطع الا انها قلَّ جريانها في تلك السنوات فلما عرضت احوال العيون الى الابواب الشريفة السلطأنية السليمانية التفت الخاطر العاطر السلطاني، وتوجّه العطف الشريدف العثماني الى تدارك فلك باق وجه يكون وامر بالفحص عن احسوال العيون ، وكيف يحكن اجرآها الى بلد الله الامين المامون ، فاجتمع المرحوم عبد الباق بن على العربي قاضي مكة يومدن والامير خير الدين خصر ساجق جدة المعورة حينند وغييرها من الاعسيان وتفحصوا وداروا وتُأمّلوا واستشاروا فاجمع رايهم على أن أقوى العيون عين عرفات وطريقها طاهرة ودبولها مبنية الى بير زبيدة خلف منى وان الذي يغلب على الظيّ ان دبولها من بير زبيدة الى مكة مبنية ايضا وانها مخفية تحت الارص وانها يحتاج الى الكشف عنها وللفر الى ان تظهر لان زبيدة لمَّا بَنَّت الدبول من عرفة الى بيرها المشهورة خلف منى الله جميعها ظاهر على وجه الارض فالباق ايضًا من ذلك الحلَّ الى

مكة مبنى ايضا الا انه خاف تحت الارص واستغنى عنها بعين حنين وتُد كت عده ونُسيت وطُمِّت وعُفلَ عنها عكذا طنُّوا وحُمِّنوا انه اذا تتبعوا عين عرفات من اولها من الأوجر الى نَعْسان ثر الى عرفة ثر الى مزدلفة قر الى بير زبيدة واصلحوا هذه الدبول الظاهرة وكشفوا عبير الباقي وبنوا ما وجدوا منها منهدمًا ورمُّوا الباقي احتاجوا الى ثلاثين الف دينا, نعبًا جديدًا وذرعوه وقاسوه فكان من الأُوجُر الى بطي مكة خمسة واربعين الف ذراع بدراع البناءين الآن وهو اكبر من المذراع الشرعى بقدر ربعه وهذا الذي تخيّلوه من وجود بقية الدبل تحسب الارص لم يُوجِد في كُتُب التاريخ والها أَدَّاهم الى فلك مجرِّد الطَّـنّ حسب القرّاين وعرضوا فلك الى الباب الشريف السلطاني في اوايك سنة ٩١٩ فلمًا وصل علم ذلك الى المسامع الشريفة السلطانية السليمانية التمست صاحبة الخيرات، الليلة المحدّرات، تاح الحصنات، ملكـــة الملكات، قدسيّة الملكات، عليّة الذات، صفيّة الصفات، ذات العُلَّا والسعادات؛ حصرة خانم سلطان؛ كريمة حصرة السلطان الاعظم سليمان ، سقى الله عهده صوب الرجة والرضوان ، ان يَأْذُرُ لها في عمل هذا الخير حيث كانت صاحبة الحيم اولا أمر جعفر زبيدة العباسية فناسب أن تكون ع صاحبة عذا الخير فأنَّن لها في نلكه ع فاستشارت الخصرة السلطانية وزرآء ديوانها الشريف العالى فيمنى يصلي لهما الخدمة فاتفقت ارآدهم الشريفة على أن عده الخدمة لا يقوم بها الا دفتردار ديوان مصر الامير اللبير المعظم فايص لجود ذو الفصل واللرمر صاحب السيف والقلم والعلم والفلم ابراهيم باشا بن تغرى وردى المهمندار، بُوَّاهُ الله جنَّات تجرى من تحتها الانهار، وسقاه من حوض

اللوثم ولالًا باردًا يطفى؛ كل أوام وأوار ، وكان يومنك قد عُول من مُنْصب الدفتردارية وأمر بالتفتيش عليه عن ايام دفترداريته فعُفى من التفتيش وأُعْطَتْه السلطانة خمسين الف دينار ذهبًا بزيادة عشرين الف ذهب على ما خمنوه ليصدفها في عبل عده العين، فتوجَّه من الجدر الى مكة المشرفة بتجمل عظيم وبرى كثير وترتيب يأجز عنه كبار البثلاربكية وكان ذا قد علية واقدام عظيم واهتمام تام وكرم نفس وشهامة وحسن تدبير ومعرفة وفطنة وحذاقة وكان بيني وبينه سابقة اجتماع وما رايت احدًا من الامرآء والوزرآء والبكلاربكية مع كثرة من اجتمعت به منهم اجمل نظامًا ولا احسى ترتيبًا وانتظامًا ولا ادقُّ فكرًا ولا اعلا هُمَّ ولا اصدرت وفاء منه رجم الله تعالى رجمة واسعة وغفر له مغفرة جامعة وبسواه الفردوس الاعلا وارضى عنه خُصَماء يوم القيمة ع وكان وصوله الى بندر جُدة المعبورة في يوم الجعة لتمان بقين من ذي القعدة سندة ٩٩٩ فتوجِّهِ في ملاقاته لسابق احسانه الى فرايتُهُ فول بوطاقه من خسارج جُدّة من للجهة الشامية فقابلتي بالاجلال والاكرام وركب من جُدّة الى سيدنا ومولانا المقام الشريف العالى نجمر الدنيا والدين محمد بن الى نُمني خلَّد الله تعالى سعادته وألبَّدُ دولته وسيادته وكان يومند نازلاً في مُرّ الظهران فقابله بالاجلال والتعظيم والترحيب والتكريم ومد له سماطًا عظيما ولاطفه وواكله واكرمه وباسطه وجابره فعرص على حصوته الشريفة ما جاء بصدده فقوبل بامتثال الامر الشريف السلطاني وبذل الهمّة والجهد في اتمام المهمر المنيف الخاقاني وانه يقوم بذنك بنفسه وولمه واتباعد وخدمه أمر ركب من عنده مجبور الخاطر مسرور الفواد وتوجُّه الى مكة المشرفة فلاقه عند دخوله ألى مكة سيدنا ومولانا المقام الشريف

العسالي بدر الدنيسا والدين مولانا السيد حسن بن الى نميّ صاحب مكة ادام الله تعالى عزَّه وسعادته وضاعف نصره وتأييده وسيادته وأبَّدُ له الاجلال والاكرام وقابله بالترحيب والاحترام وجابره ولاطفه وباسطه وآلفه واقبل كُّل منهما على الآخر كمال الاقبال وتحادثا بغاية الادب والاجلال واستمر معه الى أن فارقه من باب السلام فدخل المسجد للوام فطاف طواف القدوم وكان محرمًا بالحمِّ وسَعَى ما بيب الصَّفَا والرَّوة وعاد الى مجمع قايتباي وهو الحقل الذي عين لنزولد فيد ومُدَّ لد من قبل مولانا السيد حسى مدّ الله تعالى ظلال سعادته سماط عظيم جميل كبير نجلس عليه واكل منه هو وخواصه وانن لاهل الرباط والفقرآه والفقهاء وعامة الناس فاكلوا وتملوا وقصل شيء كثير وامر بتفريقه على الفقرآة وألْبُسَ الذي مدّ السماط قفطانًا من السراسر العال واعطاه ذهبًا كثيرًا، ثم جاء للسلام عليه سيدُفا ومولانا رئيس لخرمين الشريفيين وكبير البلدين المنيفين شيخ الاسلام مرجع العلماء الاعلام سيد السادات ببلد الله لخوام بدر الدنيا والدين القاضى حسين لخسيني ادامر الله عيِّه واقباله وخلَّم سعادته ودولته واجلاله ففرح به الامسيسر ابراهيم وقابله بالاجلال والتعظيم فعرص عليه أموره واحواله واستشاره في ساير ما بدا له فاشار اليه بالارآم الصايبة واعلمه بما ينبغي رعايته ويرعى جانبه وما تجب عليه ملاحظته من الامور اللازمة الواجبة، فأول ما بدأ به الامير ابراهيم تنظيف بعض الابآر للة يستقى الناس منها واخراب ترابها وزيادة حفرها ليكثر مآءها وحصل للناس بلالمك رفيق كثير وشرع في جميع ما يحتاج اليه من عله وتوجّه للكشف عنه الى اعلا عرفات وكثر تردَّده اليها وتفطَّنه لمجاريها ومثاقبها ومشاربها

ومساربها والفحص عن احوالها الى أن وصل الركب المصرى وكان امير للياج يومند افتخار الامرآء اللوام عثمان بيك ابن بكلاربكي اليمن فر بكلاربكي لخبشة ازدمر باشا وصار بعد ذلك عثمان بيك عذا بكلربكي للبشة بعد وفاة والده قر ترقى وصار بكلوبكي اليمن واظهر اليد البيضاء في افتتاح مدينة تُعرِّ ثر صار بكلربكي للسا ثر البصرة ثر قرة آمد وهو من البكلاربكية اللزماء العظام المتحملين المشهورين باللرم والشجاعة ابقاه الله تعالى ووصل الى مكة قاصيها في ذلك الموسم مع الركب الشامي وهو اعلم العلماء الموالى افصل الفصلاء الاعالى مولانا فُصَيَّل افْنَدى ابن مولانا على چلبي المفتى للحالى وهو من أَصَلاَّ العلماء العظام له التصانيف افصاله وادامر مواد عظمته واجلاله وافاض على الطُّلَّابِ سحايب فضله وكماله وحتم الناس حجة فنينة وحم الامير ابراهيم فرص حجه وعاد الحجاج الى اوطاناهم فايزين بالغفران والقبول حايزين للل مطلب ومأمول، فشرع الاميم ابراهيم في الكشف عن دبول عين عرفات وضرب اوطاقه في الأُوْجَم من وادى نعمان في عُلُو عرفات وشرع في حفر قعرها وتنظيف دبولها بهمة علية جدًّا وكانت جملة عاليكه القاعين في خدمته تحو اربعاية علوك في غاية لجالة والرشاقة وللذاقة واللباقة اقامهم في عدا العمل من الاوجر الى مودلفة وكتب تحو الف نفس من العبال والبناهين والهندسين والحقارين وجلب من مصر وبلاد الصعيد ومن المسامر وحلب واسطنبول وس بلاد اليمن طوايف بعد طوايف من المهندسين وخُدّام العيون والابار والحَدّادين والبنّاءين والجّارين والقطّاعيين والتَّجَّارين وغيرهم عن يحتلج اليهم واتى بآلات العبارة الحبها معد من مصر

من مكاتل ومساح ومجاريف وحديد وبولاد وتحاس ورصاص وغير ذلك مع الهمة القوية والاقدام التام والاعتمام التمام وعين تكلّ طايفة قطعة من الارض لحفرها وتنظيف ما فيها من الدبول ليظهر فيها سعيم واجتهاد وكان يظنَّ انه يفرغ من عدا العل الذي جاء بصَدِّد فيما دون عامر ويرجع الى الابواب السلطانية لينال المناصب العالية ، ويظفر بالمراتب السامية ، ويَأْفِي الله الا ما اراد ، وما كلّ ما يتمتى المراد يدركه من المراد، وأَلْسنة الاقدار تناديه من ورآه الحجاب، كيف الخلاص والى ايس الذعاب، واستمر على عذا الجدّ والاجتهاد الى أن اتصل علم بعل زَبِيدة الى البير الله انتهى عملها اليها ولم يوجد بعده دبل ولا آثار عمل وضاق نرعه بذلك وعلم أن الخَطُّب كبير وأن العمل خطير وتحقّق أن القدر الباق من هذا العل امًا تركته زبيدة اصطرارًا بغير اختـيـــار وعدلت عنه الى عين حنين وتركت العمل من عند البير لصلابة الحجير وصعوبة امكان قطعه وطول مسافة ما يجب قطعه فأنه يحتساب من بير زبيدة الى دبل منقور تحت الارص في الحجر الصَّوَّان طوله الفا دراع بذراع البنَّاءين حتى يتصل بدبل عين حُنيِّن وينصبُّ فيه ويصل الى مكة ولا يكي نقب ذلك الحجر تحت الارص فانه يحتاج في النزول الى خمسين فراعًا في العُبق وصار لا يمكن ترك ذلك بعد الشروع فيه حفظًا لناموس السلطنة الشريفة، فيا وجد الامير ابراعيمر حيلة غير أن يحفر وجه الارص الى أن يصل الى الحجر الصوان فر يوقد عليه بالنسار مقدار ماينة حمل من للطب للبول ليلة كاملة في مقدار سبعة اذرع في عرض خمسة انبرع من وجه الارض والغار لا تعمل الا في العلو لَلنَّها تعمل عبلاً يسيراً جدًا من جانب السفل فيلين الحجر من جانب السفل مقدار قيراطين

من اربعة وعشرين قيراطاً من ذراع فيكسر بالحديد الى ان يوصل الى الحجر الصلب الشديد فيوقد عليه بالحطب لإول ليلة أخرى وعَلْم جرًّا الى إن ينبل في نلك الحجو مقدار خمسين دراءً في العبيق في عصرص خمسة انرع الى أن يستوفي الفي نراع تُقْطَع على هذا للحمر، ونلك يحتاج الى عمر نوح ومال قارون وصبر ايوب وما راى عن ذلك محيصا فاقدم عليه الى أن فرغ الطلب من جميع جبال مكة فصار يُجلب من المسافات البعيدة وغلا سعره وضاق الناس بذلك وتعب الامير ابراهيم لذلك ونعبت امواله وخُدّامه واولاده وغاليكه وهو يتجلّد على ذلك الى ان قطع من المسافة الف قراع وخمسماية قراع بالعبل وصار كلَّمها فرغ المصروف ارسل وطلب مصروفًا آخر الى ان اصرف اكثر من خمسماية الف دينار ذهبًا من الخوايق العامرة السلطانية وغرق له موكب كان فيد باق تجملاته وخزاينه ونقوده وفيه جملة من عبيده واسبابه وكاري يموف على ماية الف ذهب في ابتدآء امره، ثر مات له ولد طفل نجيب كان خلَّفه عصر احترى عليه كثيراً قر مات له ولدان مراهقان نجيمان فاصلان اخذا عجامع قلبه وفتتا كبده قر مات كتخدآه وكان عنونة امرآه السناجق أثر مات اكثر غاليكه وهو يتجلَّد لتلك المصايب العظيمة ويتصبر عليها ويظهر للله فيها الى أن ذهبت قُواه، وما بقير. رمقه ولا نماءه ونزفه الاسهال، ورَمَتْه الاهوال، وجاءه الاجلُ اللَّي لا يتقدّم ولا يتأخّر؛ وإن اجل الله اذا جاء لا يوخر؛ فات غبيبًا شهيدًا؛ ومضى الى جة الله وحيدًا فريدًا ، في ليلة الاثنين ثاني رجب المرجب سنة ٩٠٠ وصلى عليه عند باب اللعبة وكانت جنازته حافلة حدثا وأسفّ الناس على فقده للثرة احسانه ودفي بالمعلاة على يمين الصاعب

الى الابطم في تربة كان اعدها لنفسه ودُفِّي. فيها ولدَّيْه قبله وخلَّف طفلًا وجلًا وبنتًا من اهل الخير كثيرة الصلاح والعبادة وكان ذكر لى ان مولده سنة ٩١٣ رحم الله وارضى عنه خصماءه وآمنه يومر الفزع الاكبر وسقاه من حوص اللوثر، ثر اقيم بعده في عده الحدمة ساجون جُدّة الامير قاسم بك باقامة سيدنا ومولانا المقام الشويف العالي بدار الدنيا والدين مولانا السيد حسى صاحب مكة ادام الله تعالى دولته وسعادته وشيد عود وعظمته وسيادته وعرض فلك الى الباب العمالي وامره أن يباشر عده الحدمة الى أن يصل من تعينه السلطنة الشريفة لادآه عذه لخدمة وكانت السلطنة الشريفة العظمى ولخلافة العالبية الكبرى قد انتقلت من المرحوم السلطان سليمان خان الى نجله لاسعد الانجد السلطان سليم خان سقى الله عهدها صوب الرجة والرصوان فتعين لها في الباب العالى دفتردار مصر يومنك محمد بك اكمك جي زاده وكان متجمَّلاً مُثْرِيًّا من اعيان الامرآء السناجق اللبرآء له عقل تام ، ورائى ثاقب واحسان وانعام ، وتلطُّف وتعطُّف واكرام، وصل الى علمه الخدمة الشاقة وبذل فيها نفسه وماله واظهر تجـــمــله وتجمله واحتماله وقطع مسافة وما بلغ التمام الى ان وافاه الحام وانتقل الى رجمة الله تعالى سعيدًا شهيدًا عرض الاسهال، واقدم على ربد اللويم المتعال؛ في ليلة الثلاثاء وقت السحر لاربع ليال بقين من جمادي الأولى سنة ٩٠١ وصلى عليه عند باب اللعبة الشريقة ودُفي في المعلاة قبالة تربة الامير ابراهيم الدفتردار على يسار الذاهب الى الابطح وتأسف الناس على فقده وترجوا عليه واثنوا عليه خيراً رجمه الله، وخلَّف ولداً صغيرًا اسمه بير احمد ربنتًا اسمها خديجة جبرها الله تعالى وجعل رصيه

عليهما عتيقه فرهاد كالخدآء وفقه الله تعالى واعانده ثر اقيم في خدمة عبل العين الامير قاسم بك الملكور سابقًا سنجن جُدَّة المعورة اقامه فيها سيدنا ومولانا السيد حسى صاحب مكة ادامر الله عزه ودولته وامره عباشرة العبل وعرض ذلك على الابواب الشريفة السليمية فبسرز الامر الشريف السلطاني باستقرار قاسم بك الملكور في خدمة العين امينًا على مصارفها وان يكون سيدنا ومولانا شيئ الاسلام قاضى القضاة وناظر المسجد لخرام بدر الدنيا والدين القاضي حُسَيْن لخسيدي خلَّد الله تعالى طلال سيادته وأبد قيام سعادته ناطرًا على ما بقى من عبل عين عرفات الى أن تُصل الى مكة المشرفة فاستمر الامير قاسم مباشراً لتعاطى هذه الخدمة وكان لا يخلو من قصور الفهم وحب الاستقبال وبعض عناد وما اراد مولانا شيئ الاسلام معارضته فتركه على رايدة وما اراد الله تعالى ان يتم العبل الشريف على يد قاسم بك فصار ثالث الاميرين السابقين و فطرقه الاجل وادركه للين وفاز كقربتيه عرتبة الشهادة وصار من شهدآه العين، وانتقل من دار الدنيا الفانية الى دار الآخرة الباقية ، قرير العين لليلة خلت من شهر رجب المرجب الفرد الاصبِّ سنة ١٠٩ وصلَّى عليه عند باب اللعبة الشريفة ودُفق بالمعلاة الى جانب الامير محمد بك الدفتردار المتوفى قبله امين العين المزبورة واستوفت العين به ثلاثة من الامرآء السناجق سقاهم الله تعالى شرابًا طهورًا وكان بهم برا رحيما غفورًا ، قد توجد سيدنا ومولانا شيئ الاسلام السيد القاضى حسين لخسيني امد الله تعالى طلال افصاله وادم خيام عزه وعظمته واجلاله توجها تأما الى تكييل ما بقى من عمل عين عرفات باعتبار ما بيده من النظر عليها حسب الاحكام الشريفة السلطانية

النافذة في الاقطار والجهات وجد في الاقتمام وبدل الجهد التام وعرض الى الابواب الشريفة وفاة قاسم بك المرحوم وعدم تعطيل العبل الى ان ياتى امين لاكمال العبل من الباب العالى فبرزت الاوامر الشريفة السلطانية السليمية بان يكل فلك العبل سيدنا ومولانا شيخ الاسلام القاصي حسين للسيني المشار الى حصرته الشريفة انفًا فاقدم بهمته العلية الم اقدام ' الى اكمال هذا العِل الشريف بالاهتمام التامّر ' فساعدت السعادة والاقبال؛ على الاتمام والاكمال؛ فكيل العبل المبارك فيما دون خمسة اشهر بعد أن تجزعن أتمامه الأمرآة المذكورون قريبًا من عشرة اعوام وهلكت نفوسا واموالا وخُدَّاما وما طفروا بهذا المرام، وللك فصل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفصل العظيم، فَجَرَّتْ عين عرفات، وانفجرت ينابيعها للاريات، ووصل الماء وهو يجرى في تلك الدبول والقنوات؛ الى أن دخل مكة لعشر بقين من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٠١ وكان ذلك اليوم عيدًا اكبر عند الناس، وزال بوصُول ذلك الماء الى البلد كُل في وبأس، وعبل في ذلك اليوم سيدنا ومولانا المشار الى حضرته اسمطة عظيمة في الابطيء ببستانه الواسع الأَفْيَج، وجسمع جميع الاكابر والاعيان، في فلك المكان، ونصب له السرادةات والصيوان، ونبيح اكثر من ماية من الغنم ، ونحم عدَّة من الابل والنَّعم، وقدَّم للناس على طبقاتهم انواع الموايد والنعم ، وخلع على اكثر من عشرة انفس من المعلمين، والبنامين والمهندسين، خلعا فاخرة، واحسى الى باقيهم بالانعامات الوافرة، وتصدَّق على الفقرآه والمساكين، وانعم على اللبرآه والاساطين، شكرًا لهذه النعة الزيلة، وجداً على عده المنة الميلة، حيث انعم الله بها على عباده، واحيا بها واخصب منها خير

بلاده وكان يوما مشهودًا وساعة سعيدة وزمانًا مسعودًا ع فلما جهو اخبار هذه البشاير العظمى، وحصول هذه النعمر الجزيلة الكبرى، الى الباب الشريف العالى الى السلطان الاعظم ، والحاقان الاكرم الانخم ، السلطان سليم خان ، سقاه الله كووس الرجة والرصوان ، من حوص الكوثر في اعلا غرف للخمان، والى سوادتات الحجاب الرفيع، والسنر السابغ المسبول المنيع ، صاحبة الخيرات ، ملكة الملكات ، بلقيس الزمان ، حصرة خانم سلطان ادام الله تعالى ظلال عقَّتها وعصمتها، واسبغ استسار رفعتها وعظمتها فأنعت الصدقات الشريفة السلطانية بالانعامات الجزيلة والترقيات اللثيرة الجيلة على ساير المباشرين والمتعاطين لهله الخدمة الشريفة الجزيلة، وحصل لمولانا شيح. الاسلام المشار الى حصرته الشريفة ترقيات عظيمةء فصارت مدرسته السلطانية السليمانية عاية عُثماني وما عهد نلك لاحد من الموالي العظام في مدارسا وجهوت اليه انوامًا من الخلع الشريفة الفاخرة وخوطب من قبل السلطنة الشريفة لخاتانية بالخطابات العالية الوفية السامية المتصمنة للشكر الجيل منه وانه داخل في جملة خواص السلطنة الشريقة، المشمولين بـنـطـر عواطفها المنيقة، وانعاماتها للويلة الوريفة، وصارت على العين من جملة الآثار الباقية على صفحات الليالي والايام، والاعبال الصالحات الباقية الله لا يغنيها تكرُّرُ السنين والاعوام ، وما عند الله من تصاعف الاجر والثواب، فهو خير وابقى عند اولى الالباب،

ومن آثار المرحوم السلطان سليمان عكة المشرفة المدارس الاربع السليمانية وسبب ذلك أن الامير ابراهيم أمين أجراً عين عصرفات، اسكنه الله من أعلا للِنّة والغُرْفات، عرص على الابواب الشويفة

السليمانية، وأنَّهَى للأعْتاب العلية الخاةانية، أن المناسب للـشـان الشريف السلطاني، وقدره العلى السامي السليماني، أن يكون لحصرة السلطان عكة المشرفة اربع مدارس على المذاهب الاربعة يدرس فيها علماء مكة المشرفة علمر الفقه ليكون سببًا لاشتغالاً، بعلم الشرع والديبي ويرتفقون بوطايفها ويكون سببا لاحيآه علم الشريعة ويسطر ثواب ذلك في عمليف حسنات للسلطنة الشريفة ، فاجابه السلطان سليمان المرحوم الى ذلك وبرزت الاوامر الشريفة السلطانية بعمل ذلك وعين لهذه الخدمة الامير قاسم بك امير جدة المعورة المذكور انفًا وان يبادر الى عبل ذلك في احسن الاماكن اللايقة فاجمع رائ الامير ابراهيم وقاسم بك وغيرها من الاعيان أن اللايق لبناه عده المدارس الجانب للنوبي من المسجد لخرام المتصل به من ركن المسجد الشريف الى باب الزيادة وكان به البيمارستان المنصوري ومدرسة لصاحب كأسبسايسة السلطان احد شاه سلطان كجوات من اقاليم الهند وكان من الحساب للحيم الكثير شديد الحبة للعلماء كثير البر والصدقات وكانت المدرسة بيد مولف هذا التاريخ والبيمارستان المنصوري وأوقاف السلطان الملك المويد شيخ سلطان مصر من ملوك الراكسة وعدة دور تتعلق بسيدنا ومولانا المقام الشريف العالى السيد حسن صاحب مكة المشرفة ادام الله عزَّه واقباله ورباط يقال لها رباط الظاهر ، فاستبدل البيمارستان واستبدلت المدرسة برباط كان بناه الخواجا بخشى القرماني وام تثبت وقفيته فباعه ورثته فاشترى لجهة السلطنة الشريفة وجعل بحالا عسن المدرسة اللنبايتية واستبدل رباط الظاهر برباط آخر في سويقة احسبي وامكى منه ووقف موضعه بديلا عنهء واما الدور المتعلقة بسيدنا ومولانا

المقام الشريف العالى بدر الدنيا والديبي مولانا السيد حسى ادام الله تعالى عبوه ودولته فقدمها جميعها للسلطنة الشريفة واستبدلت اوقاف المويدية بصياء قُرَى في الشام اختارها درية المويد الموقوف عليهم وكتب مستنداتها وججهاء واشرع الامير قاسم في عدمها وطلب العلماء والصلحاء والاشراف ووضعوا الاساس فتقدم قاضي مكة المشرفة يومنك قدوة العلماء الاشالى وصفوة العظماء الموالى مولانا شمس الملة والدين احد بن محمد بك النشائجي عظم الله تعالى شانع ورفع قدره ومكانه، ووضع بيمه الشريفة الاساس، وتبعد من حصر من الغلماء والسادات والامرآء واعيان الناس، ووضع كلّ واحد منهم حجرًا في فلك الاساس، وكان يومًا مشهودًا، مباركًا مسعودًا، وذلك للبلتين خلتا من شهر رجب المرجب سنة ١٧٦ وكان عبق الاساس عشرة اذرع وعسرضه اربعة انبرع بذراع العبل ووضع فيه صخار كبار جدًّا واحكوا الاساس احكامًا قويًا واستمر السمر بك في بدل للد والاجتهاد مشدود الوسط كانَّه بعض العَّال يجرى بعصاة من اول العبل الى آخرة بقوة وجلادة من غير دقد فا ولا لطف طبع مع لللافة والغلط والاستبداد بالراي وعدم المشاورة وعدم الاصغاء الى راى احد فالله بناء المدارس الاربع في غايمة الاحكام وزاد في عرض للدران من غير تعيق وعمل بها ماذنة عالية احسن فيها ولفق لسقوف المدرسة ولدور ايوانها خشبات عتيقات واهيات تكسرت وسقطت بعد وفاته وجددها مولانا شيم الاسلام على وجه الاتقان والاحكام وكتب قاسم بك بعض طرازها بخطّ ردى مخطّ وبعضه بخطُّ رايق فايق للوند اميَّها لا يعرف اللتابة ولا يصغى الى كلام احدى وصارت الاحكام الشريفة السلطانية تتوارد اليه بالاستخال

والاهتمام ، وهو يستخبل في الاتمام ، وعين المرحوم السلطان سليمان خان ، عليه الرجة والرضوان ، وظايف المدرسين والطلبة وغير ذلك من اوقافه بالشام وعين للل مدرس خمسين عثمانيًا في كلّ يوم وعين للمعيد أربعة عُثامنة ولللَّ مدرس خمسة عشر طالبًا لللَّ طالب عثمانــيَّــين وَللْقُواشِ كَذَلَكُ وَللْبُوابِ نَصِفَ ذَلَكُ يَجِهْزِهِا فِي كُلُّ عَلَمَ نَاظِرُ الْأُوَّافِ السليمانية بالشام مع الركب الشريف الشامي الى مكة المشرفة فتُوزّع على المدرسين والطلبة وطايفهم، ولم تكبل المدارس الاربع الافي ايام دولة السلطان الاعظم ، مالك عالك الترك والروم والعرب والمجم ، الساطان سليم خان ابن السلطان سليمان خان عليهما الرجية والرضوان، فانعمر بالمدرسة المالكية السليمانية وفي راس المدارس الاربع على سيدنا ومولانا القاضى حسين لخسيني المشار اليه ادام الله تعالى فوايده على الدوام خمسين عثمانيًا ثر رقاه الى ان صارت مدرسته عايدًا عثماني، وانعم بالمدرسة لخنفية السليمانية على مؤلَّف عما الكتاب بخمسين عثمانيًا في اواسط جمادي الاولى سنة ١٠٥ فَأَقْرَأْتُ فيهما قطعة من اللشاف والهداية وقطعة من تفسير المفتى الاعظم مولانا الى السُّعُود العادى بوأه الله تعالى غرف الجنان ، وانزل عليه شآبيب المغفرة والرجمة والرضوان، وأَقْرات فيها درسًا في الطبّ ودرسًا في الديث في اصوله واني ادرس الآن فيها تكييل شرح الهداية للعلّامة الكال ابن الهمام اللي كماء الآن علامة علماء الاسلام، فهامة فصلاء الموالي العظام، مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها، وحايز قصبات السبق في حُلْبة رهانها، فريد دهره في التحقيق والاتقان ووحيد عصره في التدقيق والاسقان و صاحب التصانيف الفايقة الله سارت بها الركبان وتداولتُها العلماء

والطلبة في سايد البُلْدان ، اللريم الحسن الي محبيه غاية الاحسان ، مولانا شمس الملَّة والدين احمد المعروف بقاضي زادة افسندي قاضيي العسكر بولاية اناطولي اطهر الله على لسان قلمه ما درق وخفى عسن الافهام، وافاص من زلال الفاظم العذية ما يروى عطش اكباد العلماء الاعلام؛ ذكر فيه من التحقيقات ما فات ابن الهمام، وقلَّد اعماق علماه مذهب النَّعْمان قلايد در متسق النظام، ومدَّ لطَّلَاب العلم الشريف مَوَايد فوايد وضعها لهم على طبف الثّمام، وأورد فيه من خاصة طبعه الشريف ثلاثة الاف تصرَّف من نبات افكاره وذلك فصل الله يوتيه من يشاله والله ذو الفصل العظيم، ولا شاق أن ذلك فيض من الله اللريم، افاص به من خزاين جُوده العيم، فشكر الله تعالى صنعه الجيل، واثابه وازاده على ذلك مزيد الاجر والثواب الجزيل، ونفع بتاليفه ساير طلبة العلم الشريف، وابقى في صفحات العالم كتابه المفيد اللطيف، الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ، ولقد احسب الي في ايام صدارته ورباني لدى لخصرة الشريفة السلطانية فرقاني السلطان الاعظم والحاقان الاكرم الالخمر ؛ السلطان مُراد خان ؛ خلَّد الله مدَّت الزاهرة مَدّى الزمان \* فصارت مدرستي بهمته العلية بستين عثمانيا جزاه الله تعالى عتى افضل الجزآء، واسبغ عليه من خواين فصله وكرمه واسع الخير والعطآم وانعت السلطنة الشريفة بالمدرسة السلطانية السليمانيية الشافعية لاقراء مذهب الشافعي ءكة المشرفة على بعص عسلساء الشافعية خمسين عثمانيًا فدرس فيها كُتُب فقه الامام محمد بي ادريس الشافعي رضمت واما المدرسة الرابعة السليمائية فقد جعلها المرحوم الواقف لاحياء مذعب الامام احمد ابن حنبل رصة فلم يوجد

عكة يومدُّد من يكون ثابتًا في مذهب الامام اجد بن حنبل فعدل عنه
الى علم للحديث الشريف وجُعلت تلك المدرسة دار للحديث بخمسين
عثمانيًّا يقرا فيها الصحاح الستّد، فرحمر الله تعالى السلطان سليمان
واثابه على مقاصده للجيلة من اسدآه للحيرات، واقتناه المثوبات، باحياه
العلوم الشريفة المطهرة وساير الباقيات الصالحات، اعلا غرف الجنّات،
والنظر الى وجهم الكريم في اعلا مراتب السعادات، الاخروية الباقيات،
وهذا الذي نكرته بعض ما فعله من للسنات، ولو اردنا استيفاء ما
فعله من للجيرات، لاحتجنا الى عدّة مجلّدات، فعدلنا عن ذلك الى ما
اثبتناه في هذه الورقات، ووكلنا ما عداه الى المشاهدات، فليس للخبر
كلعايناته

## الباب التاسع

في دولة السلطان الاعظم الحاقافي\* الالخم السلطان سليم خان الثاني\* صاحب الحيرات الجارية والجوامع والمبافي \* تخده الله بالرحة والرضوان \* وسغي ضريحه زلال الكرم والعفو والغفران \* وحقّه بروايح الروح والربحان \* كان مولده الشريف سنة ١٩٩ وجلوسه اللريم على تخت ملكه الشريف بالقسطنطينية العظمى في يوم الاثنين لتسع مصين من شهر ربيع الاخر سنة ١٩٠٩ ومدّة سلطنته الشريفة تسع سنين وسنّه حين تسلطن ست واربعون سنة وعمره كله ثلاث وخمسون سنة ع وبعد ثلاثة ايام من جلوسه على التخت الشريف توجّه الى سكتوار لحفظ عساكر الاسلام جلوسه على التخت الشريف توجّه الى سكتوار لحفظ عساكر الاسلام الحاهدين في سبيل الله في حاق بلاد اللفر مشغولين بفريضة الجهاد ، بغاية الجدّ والاجتهاد ، وسار سَيْراً حثيثاً الى ان وصل ركابه الشريف السلطاني الى سرحد يقال له سُرم فلاقته عروض حصرة الوزير الاعظم

آصف الزمان محمد باشا، انعش الله بوجود» ملَّة الاسلام انعاشا، يتصمنى عجوم الشتاء عليه وتيسر فنخ قلعة سكتوار وقع مردة اللفار الفجار، والتمس الانس الشريف السلطاني للعسكر المنصور الخاقاني بالعود الى الاوطان واستمرار الركاب الشريف السلطاني بذلك المكان الي ان يصل هو مع بقية الوزرآه وأركان الدولة الى لثم الركاب الشريف السلطاني، والاكاحال بتراب الباب الشريف للاتاني، وبعد ذلك يعودون في الخدمة الشريفة السلطانية الى مقر التخت الشريف السلطاني بالقسطنطينية العظميء فأجيب حصرة الوزير الاعظمر الى ما اشار اليه واستقر ركاب السلطنة الشريفة بذلك الحلّ والقرار عليه الى ان ورد حصوة السوزيسر الاعظمر المشار الى حصرته العلية وباق الوزرآء واركان الدولة الشريفة وقبلوا الركاب الشريف.السلطاني وهَنُّوه بالملك الشريف الخاقاني وعادوا في خدمة السلطنة الشريفة الى اسطنبول، بغاية البشر واليمن والقبول، وعمد الوصول الى باب السراى الشريف السلطاني حصل من رعاع العسكر وغوغاهم مدافعة وغانعة عن الدخول الى السَّراي الشريف وطلبوا عادتا عند تجدُّد السلطان أدَّت الى سُوة ادب من بعض جُهَّال فجاءً المرحوم المفتى الاعظم رئيس العلماء الاعلام، وكبير كبرآه الموالي العظام، مولانا ابو السَّعُود افندى العادى حشر الله تعالى خطاياه في الإستد، وافاص عليه سحايب الاجر والثواب والفصل والمنفذ وعط العسكر وألأن للم الللام والتزم للم بعوايدهم وترقياتهم وعطاياهم العظام فلاذوا بعد القُسولاء واستغفروا من تلك الهُفُوه؛ وحقوا من سُكِّ الجهالة؛ واعتدوا بعد الصلالة ودخل حصرة السلطان الاعظم الى سرايه الشريف وجلس على تخته العالى المنيف٬ ووفي للعسكر بما التزم للم به حصرة المفتى

الاعظم، وافاض احسانه عليهم وانعم، واصرف في فلك خزايس عظيمة لا تُحصى ، ووزع عليهم من الورق والعسجيد ما لا يُحصر ولا يستقصى، وامر نقتل بعض من كان سببًا لهذه الغوغاد من السَّفهاء ، وسكنت الفتمة ولله للحد على جزيل النعاه، وله الشكر على جميع الرَّقَ، وله للم في الآخرة والاولى؛ ودخل عليه العلماء العظام؛ للتهمينة بالملك والتحية والسلامر، ثر اركان الدولة على قوانيناه وحصل للم حسب مراتبهـم الاجلال والاكرام، وقرَّت عيون الانام، بكال الامن والاطمينان وتمام حُسن الانتظام، أثر جهَّرت البشاير السلطائية الى الممالك الشريفة العثمانية بالخلع الشريفة الفاخرة للخاتانية لحصل لنواب السلطنة الشريفة كمال الفرح والسرور، وتمام البشر ولخبور بانتظام الامورة ووصلت التهنيمة من ملوك الاطراف بالتَّحف والهدايا اللطيفة الظراف وقرَّت العيون وزالت الغبون، واستقرت الخواطر والظنون، وكان سلطانًا كريمًا، روَّا بالرعية رحيمًا ؛ عَفُوا عن الجرايم حليمًا ، محبًّا للعلما والصلحاد ، محسنًا الى المشايم والفقرآه، كان احسانه يصل الى فقرآه الحرمين الشريبغين وهـو شاهزاده وتصل نشاريغه وكساويه في كلّ عامر الى العلماء والفقهاء وكاري يصل الى احسانه وكسوته في كلّ سنة وبعد أن ولى السلطنة الشريفة أم يقطع عادة احسانه واستمر يصل ذلك الياكم في كل عام جيث اضيف ذلك الى دفتر الصّرة الرومية ويقسم كل سنة على حكم السابق الى الآن ، فهو الملك الهمام الحسن المتعام، الفايض الاحسان والانعام، طال ما طافت بكعبته الآمال واعتمرت وصدعت بأوامره الليالي والايام فأيتمرت وغرس في رياض السعادة غروس اشجار السيادة فبسقت واثمرتُ وعبرت حسي نظره ارجاء البلاد فتمدّنت بعد الخراب وعبّرت، ودمرّ بسياسته اركان

الظلم نحربت ديار الظالمين ودمّرت كم اظهرت لسواد اللفرة يدن صارمه البيصاء اية للناظرين وكمر جهّر جيوشًا للجهاد في سبيل الله فقطع دابر اللافرين عن أكبر غزواته فيخ جزيرة قبرس بسيف الجهاد ومنها فيخ تونس الغرب وحلق الواد ومنها فيخ غالك اليمن واسترجاعها من العُصاة البُغاة اهل الالحاد ومن خيراته تصعيف صدقة لخبّ وارساله مُدَّة سلطنته الى الحرمين الشريفين ومنها الامر ببناه المسجد الحرام زاده الله شرفًا وتعظيمًا وكل ذلك من الآثار العظيمة والمزايا الفاصلة الكرية غلند كرها بطريق الاجمال الصيق المجالة

فاماً قبرس فانها بالسين لا بالصاد كما يغلط فيه العوام جزيرة في البحر قال الفقيه العدل المفتن ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المنور الجبرى في كتابه الروض المعطار في اخبار الاقطار قبرس جزيرة على البحر الشامى كبيرة القُطر مقدارها مسيرة ستة عشر يومًا وبها قُرَّى ومزارع واشجار ومواش وبها معدن الزاج القبرسي ومنها يُجْلَبُ الى ساير الاقطار وبها ثلاث مُدن ومن قبرس الى القبرسي ومنها يُجلّبُ الى ساير الاقطار وبها على عرّ الايام رخاءها شامل طرابلس الشام مجريان في الجر وقبرس على عرّ الايام رخاءها شامل وخيراتها كاملة وكان معاوية غزاها وصائح اهلها على جزية سبعة الاف دينار فنقضوا عليه فغزام ثانية فقتل وسبى شيئًا كثيرًا ، وروى انه لما افتخت مداين قبرس واشتغل المسلمون بتقسيم السبى فيما بينه بكى ابو الدَّرْدآه وتحتى عنهم ثر احتى بحمايل سيفه ودموعه تجرى على خَدَّيْه فقيل له اتبكى في يوم اعراً الله فيه الاسلام واهله واذلً الله واهله فضرب على منكبيه وقال وجحك ما اهون الخلق على الله اذا تركوا امره فصاروا امره فصاروا

انلَّة وصار حالهم على ما ترى من السمى والاهانة، وبين جزيرة قبرس وساحل مصر خمسة ايام وبينها وبين جزيرة رودس مسافة يوم واحد وأنما سُمّيت جويرة قبرس بوَثن كان هناك يُسَمِّي تابرس كان يعطّمه اللفار ويعظمون لأجلد جزيرة قبرس واعل مدينة قبرس موصوفون بالغناء واليسار وبها معادن الصفر وتجمع منها اللادن لحسن الرايحة الذي يغلب العود في طيبه وهو الذي يجمع منه على الشجر خاصة وكان يحمل الى ملك القسطنطينية لانه افصله وما يجمع منه عا تساقط على وجه الارص يبيعونه للناس وكانت أمر حَرَام بنت ملحان الصحابية رضى الله عنها شهدت غزوة قبرس فتوفيت بها واهل قبرس يتبركون بقبرها ويقولون هو قبر المراة الصالحة وكانت سالت رسول الله صلعمر ليدعو لها الله عز وجل أن يجعلها من اللين يركبون ثبيم الجر مجاهدين في سبيل الله ففعل وهو حديث معروف، وكان الأوزاعي يقول انا نرى عولاء يعنى اهل قبرس اهل عهد وان صلحهم وقع عملى شي فيد شرط لهم وشرط عليهم وانه لا يسعهم نقصه الا بامر يعرف بــــ غدرهم، وروى عبد الملك بن صالح في حدث احدثوه أن ذلك نقص لعَهدهم فكتب الى عدّة من الفقهاء يشاورهم في امرهم منهم الليث بن سعد وسغيان بن عيينة وابو اسحاق الفزارى ومحمد بن لحسن فاختلفوا عليه واجاب كل واحد عا ظهر له، قالوا وانتهى خراج اهل قبرس الذي يُودونه الى المسلمين بعد المايتين من الهجرة الى اربعة الاف الف وسبعاية الف وسبعة واربعين الفأ انتهى ما ذكره صاحب الروض c, lbell

قُلْتُ وقد تقدّم ما نقلناه انها افتاحت في ايام دولة للراكسة في

سلطنة السلطان الملك الاشرف برسباي الدُّقاق وأُسر ملكها في سنة ٣٩م وكانت اهل قبرس في ايام الدولة الشريفة العثمانية مهادنين يدفعون الى الخزانة العامرة السلطانية ما كان مقررًا عليه غير انهم اخلوا في المكر والحداء واطهار الطاعة والوفاق، واخفاء الغدر والشقاق، فصاروا يقطعون الطريق في للحر على المسلمين واذا اخذوا سفينة من سفاين المسلمين قتلوا جميع من طفروا به في تلك السفينة وغرقوها في البحر لاخفاه ما فعلوه وصاروا يوون قطاع الطريق من النصارى ويساعدونا على المسلمين الى أن كثر اذام وعم ضرره فاستفنى الموحوم السلطان سليم خان من المرحوم مفتى الاسلام مولانا الى السَّعُود افتدى العادى رجهما الله تعالى فافتاه بإناهم غدروا ونقصوا العهد وان قتالهم جايئ بسبب ما ارتكبوه من الغدر والخيانة، فجهز عليهم حصرة السلطان سليم حيشًا كثيفًا وعسكرًا منصورًا منيفًا ارسلام من البر وعبارة عامرة من جانب البحر وجعل سردار الجيع حصرة الوزير المعظم ، والمشير المفخم ، نظام العالم ، مدير مصالح جماهير الامم ، قايد جيوش الموحدين ، قاعر جمود اللفار والملحدين ، اعتصاد الملوك والسلاطين ، اعتماد الغُواة والجاعدين ، الخصوص بعناية رب العالمين حصصرة مصطفى باشا اللالا ؛ زاده الله تعالى عزًّا وجلالًا وسعادة وسيادة واقبالًا وأيده بالنصر المبين في الفائم القريب اسعادًا واجلالًا ، فامتـــــــل الامـــو الشريف السلطاني، يبرز محفوقًا بالنصر الصَّمَداني، والعون الرباني، ومعد عسكو جُرّار عن كل بطل مغوار ، ملأوا وجه الارص برّا وحرا ، كانهم قطعة نار مصطربة لو اشدّ حرًّا، أيَّانَ سلكوا دهكوا وملكوا، وأيَّانَ صدفوا من الاعداء سفكوا وفتكوا وضربت طبول النصر فكانت كنفت

الصَّور ؛ وانتشرت العساكر المنصورة فشوهد يوم الخشر والبعث والنشور ؛ وتوجّه حصرة الوزيد مظفّرًا مويّدًا منصورًا ، وسَعَى الى جهاد اللفار وكان سعيد مشكورًا وطوى المراحل والمنازل وهو يطوى الارص طَيَّا ويفرى بسيف عومه اديم المهامه والمناهل فَرِيًّا الى أن وصل ركابه العالى ومن معد من الجيش المنصور المتوالى، الى جزيرة قبرس فاحاط بقلاعها احاطة لخاتم بالاصبع، وفرق للجنود على حصونها فكانت من كل حصى احكم وامنع، وقد تحصى بها اللفار واعتصموا بقُلَلها، واحكوا خنادقها وارعبوا مسالك سهلها وجبلها ؛ فارتجت بوصول العساكر المنصورة حصون تلك لجزيرة وقلاعها وتزلزلت جبالها ورمالها واصقاعها وبقاعها وكان من احكم الحصون المشيدة ثلاث قلاع الله في غاية العُلُو والارتفاع ا ونهاية المنعة والقوَّة والامتناع ، شامخة البنيان ، راسخة الاركان ، أَقُواها قلعة ماغوسا لا يُحَلِّق عليها من الطيور الا النسران ولا يوازن ابراجها من بروج السماء الا الميزان، تلامس في العلو والشهوق، نجوم المشرياً والعيوق، وتوازى بناء الاهوام في الاتقان والاحكام بل تويد عليها وتفوق، لا تبالى بصرب المكاحل والمدافع، ولا يوهنها قرع المقارع والمقامع، مشحونة بآلات لحرب من جميع الانواع، علوءة بالمقاتلة واهل القراء، محشوة باجلاف النصاري الابطال اهل الصيال والصراع، وفيام من الرماة من يومي على الحدّق، ويحرر فلا يخطى من الدرع لللق، وعندهم المياه والفواكم والاقوات والزروع والبساتين، ومن دونهم خنادق عريضة فازلة الى تخوم الارضين، محمية بالمدافع اللبار، ترمى من اعلا القلاع الى من يقرب منها بالليل والنهارى فأحاطت العساكر المنصورة السلطانية بتلك القلاع وللصون، وناوشوهم القُتال واذاقوهم كووس ريب المنون، وقاتلام المسلمون بالليل والنهار، وقابلام الموحدون برُّمَّي المدافع اللبسار، بالاصابيل والاسحار؛ فكان النهار أن ينقلب ليلاً بدُخان البارون البارق؛ والليل ينقلب نهارًا بموارق فتايل المنادق الصواعق، فحاصرهم المجاهدون في سبيل الله وصيق عليام جنود الاسلام الغزاة ورموا بالمدافع اللبار السلطانية عليه فحطمت دوره، وعدمت قصوره، فصارت بيوته قبوره، وكُسرت طهوره، فافتخت ببركة النبيّ صلعم قلعتان وبقيت القلعة الثالثة وفي ماغوسا وفيها سلطانه محصور، وكلُّ محصور ماخوذ ومأسور، فثبت واظهر الجلد، وكابد في محاصرته انواع اللمد، الى ان وهنت قُواه، وفابت كبده وحُشَّاه واضطر الى طلب الامان ، والتذلُّل لحصرة الوزير الرفيع الشان فشملته عماية حصرة الوزير المعظم المكين واعطاء الامان وشرط عليه أن يفكُّ من عنده من أساري المسلمين ، ويُدُوهِن البساط الشريف السلطاني ليتمر له التأمين، وجُدَّصُل له التطمين، فوافق على فلك واطلق الأسرى وحصر ليقابل حصرة الوزير المعظم جبرأ وقسوا فاخبر بعض الاسارى انه خان ، بعد انعقاد الامان ، وقتل جماعة س اسارى المسلمين بالسيف صبرًا واخفى ذلك عن المسلمين وفعل على الخيانة سرًّا، فلمًّا علم حصرة الوزير المعظم أن ملكم قد خان و طلبه الى بين يَدَيْه واهانه غاية الهوان ، وركب وجَّله غاشية السَّرج وامره ان عشى قدامه كساير الغلمان ، قر صرب عنقه لخيانته ونقص عهده واخذ امواله ونخايره وقتل من اراد واستأسر واسترى من اراد وصارت جزيرة قبرس دار الاسلام واشيفت الى ساير الممالك الاسلامية العثمانية باجتهاد هذا الوزير المعظم ، واصابة رايه وتدبيره الصايب الاتدء وما بلغنى تفصيل ما وقع في عده الغزوة وما امكنني تحقيقها واردت كثيراً

افرادها بالتاليف وذكر ما وقع فيها فلم اطفر بذلك فان اطفرني الله تعالى بالاطلاع على اكثر منا ذكرته عُما اجعل له تاريخًا مستقدًّا واسع المجالّ لطيف المفاكهة بليغ المقال أن شاء الله تعالىء

وامَّا فترح بلاد اليمن فإن اقليم اليمن من صنعاء الى عَدُن كانت داخلة في الممالك الشريفة السلطانية العثمانية في ايام دولة المرحموم السلطان الاعظم سليمان خان اسكنه الله تعالى فردوس الجنان وحف روصته الطيبة الطاعرة بالروم والرجان، وكان أوَّل فحها الحاقاني على يد الوزير المعظم سليمان باشا لخادم بكلربكي مصر لما توجّه الى الهند لغزا الافرنج الفُوتقال في سمة ٩٠٥ فاقامر بكُلربكيًّا واستمرَّ كذلك في تصرُّف البكلبكي الذي توتى من الباب الشريف السلطاني يتولَّاها واحد بعد واحد الى ان وزعت علكة اليمن بين بكلربكيين بعرض المرحوم محمود باشا أن علكة اليمن واسعة يمكن أن يوتى في أعلاها في الجبال من صنعاء الى تعزُّ بكُلربكَى ويولَّى في التهايم وفي زبيد وساير السواحل والمفادر بكلربكيّ اخر وكان عدا عين الخطأ فإن فلك مظنّة الاختلاف والجدال؛ كما قال الله تعالى لحكيم المتعال، ولو كان فيهما الهذ الا الله لفسدتاء فقيل عيضُه في الباب العالى قصدًا الى تكثير المناصب وتـعـديـد البكلربكية فولى اعلا اليمن وجبالها المرحوم مراد باشا وكان يقال له كور مراد لخلل كان باحدى عينيَّه وكان خرج من السراى السلطاني وكان من امرآه السناجق وصار امير لخاج الشامي قر ولى سنجق عُزَّة قر اعطى نصف عُلكة اليمن، وولى جهة التهايم لحسن باشا وهو ايصا من المماليك السلطانية برز من السراى السلطانيء فانقسمت عساكرهم واموالها ومحصولها نصفين وضعف امر كل واحد منهما وكان مطهر بن

شرف الدين يحيى الزيدى لعب الشيطان بعقله وسولت له نفسه العصيان وكانت داعية العصيان مصمرة في خاطره طمعا في الملك فصادف انقسام المملكة وصول خبر وفاة المرحوم السلطان سليمان خان فاظهر العصيان هو ولفيفه من العُوبان وجهز اميرًا من امرآه، يقال له على ابن شويع وجمع عليه العربان فقطعوا الطريق على مراد باشا في تحطة ذمار وهو غافل من عصيانهم وكان قاصدًا من تعز الى صنعاء وفي محصورة بالعربان الزيدين فعدموا عليق الخيل وخلوا من الطعامر بالللية وكلما ارسل من طايفته من يانيه بالغلال والميرة قطعوا عليه الطريق وقتلوه، فلما زاد به عدا الامر وفطن لعصيان العربان رجع مراد باشا ال تعو وسلك وادى خُبِّسان وهو محلٌّ وعرُّ بين جبلين عليين في غايد الوعورة والصعوبة عسر المسلك كثير المهلك ، فلما توسطوا بين هذين الجبلين وقد امتلات قُللهما بالاعراب كالجراد المنتشر والسحاب رموم بالاجسار والصخار الصغار والكبار واطلقوا عليهم المياه فصار مراد باشا وعسكره يخوضون في ذلك الماه وقد ازدجوا على محل الخروج وهو مكان صيق سدّته الحال والاتحال وليس فيهم مُنعة ولا لهم نجدة ولا لحيلهم قوّة ولا قدرة على الجولان فاستسلموا للفتل وقتل مناهم من دني اجله، وخسرج مراد باشا ومعه نحو عشرين سنجقا فكبستكم العربان وسلبتكم وتركوا كل واحد مناهم عرباناً في لباس وساير بدنه مكشوف فأووا الى مسجد يقال له مصرح ، وعيون المنايا تسرح اليهم وتطميح ، فوصل اليهم شيخ مصرح وكان له ثارٌ قديم عند الاروام كان سليمان باشا صلب اباء لما افتح عدن فصاح وا ثاراه وقتل مراد باشا وارسل براسه الى مطهر وقيد الامرآء وارسلام الى مطهر فلمر يقتلام بل حبسام في مطامير تحست الارص ومات

بعضهم من الصيق والصنك وخلص منهم من له بقية عمر بعد نلك واستمر امرآة مطهر بإخليون جبال اليمن الى ان اخذوا صنعاء وتعسر وحصى حب وعدن وعجزوا عن اخذ زبيد صانها الله تعالى بالاولياء والصلحاء وبها شرذمة قليلة من الاروام مع حسن باشا مع ظلمه وغشمه لاهل زبيد ومصادرته لكل احد ووصل لاخذها على بن شويع ومعه فوق خمسين الف مُقاتل وحطَّ خارج زبيد فخرج اليه بقيد العسكر السلطاني وهم نحو مائنٌ فارس وبرزوا لقتال عذا الجُمَّ الغفير وكمر من فيد قليلة غلبت فيد كثيرة باذن الله وحملوا على على بن شويع وقد القوا انفسهم الى التهلكة فتزلزلت اقدامه وفر عاربًا وسقط من فرسم في هروبه ولحقه جماعة من الاسباهية ارادوا قتله فلحقه عبدٌ من عبيك بفرس فركب وهرب ونجم بنفسه لا نجاه الله تعالى، وسعمت من مقابر ربيد اصوات مدافع ترمى عليهم من غير أن يُرى شخصٌ فنصر الله المومنين على اولايك الملحدين في الدين وقتل منهم ما لا يعلم عددهم الا الله تعالى وغنمت العساكر وطاقهم واتهالهم واثقالهم وولوا على المارهم راجعين ولم يقدموا بعد ذلك على زبيد، كانما عليها حصص من حديد، من عند الله العزيز الجيد،

فلما احاطت العلوم الشريفة السلطانية على وقع من هذا الاختلال في اليمن برزت الاوامر الشريفة الى بكلربكى مصر يومنك الوزير المكرم المفخم نظامر العالم، صاحب السيف والقلمر، مدبر مصالح جماهير الامم، فتنج عالكه اليمن الايمن، من كوكبان إلى عدن، وقالع قلاع حلق الواد وآخذ بلاد تونس الغرب ودافع عنها اللفر والحن، ليث عرين الوطيس افتراسا، وشدّة جأش وباساً، الوزير المعظمر سنان باشا، انعش الله به

الدين لخنيفي انعاشنا ، وايد بنصره اهل السُّنَّة السنيَّة وفرش الارص معدلته فراشا وانه اسد ضرغام وليث تقام وحسام صمصام وكريم محسن فايض للجود والاكرام ، جواد بَكْنُول له ياحن الهلال الا ليكون نعلًا في حافر جواده٬ ولا مدَّت التربا كفُّ الخصيب الا للتمسُّك بديل افصاله وامداده ولا فتحت الدُّوق افواعها الا لتنطق عدحه أنسنة الاقلام، ولا حبر الحبر بياص الطروس بسواد السطور الا ليشير أن اللمالي والايام له من جملة الخُدَّام، طالما طوق الاعماق اطواقاً من الافصال والانعام، كانها اطواق الحام، وكثيرًا ما احسن الى العلماء والصلحاء من جيران بلد الله لخرام ، وجيران سيد الانبياء والرسل اللوام ، عليه وعليهم افصل الصلوة والسلام، وكُنْتُ عَنَّى شملتي برَّه وانعامه، ووصل الى في اكثر الايام احسانه واكرامه ، فاطلق لساني بشكره ، وانطق جناني بالثناء عليه لاحسانه وبرِّه ٬ فخلَّدْتُ ذكر محاسنه في تحايف اللُّهُ تُــب والدفاتر، ورقت كرايم صفاته في صفحات اوراق لا يخلقها للديدان ولا يبليها الدعر الغابر، وكتبت باسمه الشريف تاريخًا حافلًا سميته البيق اليماني ذكرت فيه احوال اليمن من سنة .. واستيلاه حسين اللردي وطايفة لإراكسة ثر اللوند الى زمن الفتم العثماني اولاً على يد الوزير سليمان باشا قر استيلاء الزيدين جيوش مطهر بن شوف الدين قر الفتح العثماني ثانيًا على يد الوزير المعظم سنان باشا ادام الله تعالى نصره واجلاله وخلَّد سعادته واقباله على سبيل التفصيل واكتفيت ما ذكرته في ذلك التاريخ عن اعادته فنا ذانه يروى الغليل، ويفصل تلك الاحوال غاية التفصيل، وكنتُ صدّرت نلك التاريخ بقصيدة طُمَّانة من نظمى الطنان و سارت بها الركبان وتلقَّتها بالقبول الباد علماء البلدان ؛ احببت ايرادها فهنا لبلاغتها عند علماء البيان وفصحاء اللسان عسابق الفاظها ومعانيها الى الآثان والانعان . تسابق افراس الرهان، يُعَدُّ كل بيت منها بديوان، وتسحب كل كلمة منها اذيال البلاغة على سحبان، وفي هذه

لك الحد يا مولاى في السر والجهر على عزة الاسلام والفائم والمصر كذا فليكن فئر البلاد اذا سعت له الهممُ العُلْيَا الى اشرف الذكر جنودٌ رَمَتْ في كَوْكُبان خيامها وآخوها بالنيل من شاطئ مصر تجرب الابطال كل غيصنعفر بصارمه يسطو على مفرق الدفسر عساك سلطان الزمان مليكنا خليفة هذا العصر في البر والجسر حيى حوزة الدين لخنيفي بالقنا وبيص المراضي والمثقفة السمر لد في سرير الملك اصل مُسوِّقًالً تلقاه عن اسلافه السادة السعير ملوك تساموا للعلا وخلايسف اولوا العزم في ازمانهم واولوا الامسو شموس بفيص النور تمحو غياهبا من اللفر منهم يستمدُّ ضياء البدر هوا ملوا عين الزمان وقلبه فقرت عبون العالمين من البهسر م العقد من اعلا الليالي منظماً وسلطاننا في الملك واسطة السدر شهنشاه سلطان الملوك جميعهم سلبه كريم اصله اطيب التجر عاد يلود المسلمون بطلة وسدّ منيع للانام من اللفسر وحين اتاه أن قد اختل جانب من اليمن الاقصى اصر على القهر وساة لها جيشاً خميساً عرمرما يدكُّ فجاج الارص في السهل والوعم لهمر اسد شاكى السلاح عرينه طوال الرماح السمهرية والسبستسر وزير عظيم الشان ثاقب رايد يُجَهِّز في آن جيوشاً من الفحكر يقوم بأعباء السوزارة قسومة يشد جيوش الديبي بالايد والازر

اياد له بالباس كاسرة العدد المنها بالجود جابرة اللهدر يه أمن الله البالاد وطهم السعباد وانحى الدين منشر الصدر سنان عزيز انقدر يوسف عصره الد تره في مصر احكامه تُجْسري تدلَّى الى اقصى البلاد جيشه ومهد مُلْكًا قد ترزَّق بالـشــ وشَّتَّتُ شمل الملحدديين وردُّهم مثال قرود في الجمال من المدعيم وقطع روساً من كبار رووسهم لهم باطن السرحان والطير كالقبر وكان عُصَى موسى تلقّف كلما بداس صنيع الملحدين من السحر ولا زال فيهم عامل البرم عامسالً ولا برحوا في الذلّ بالقتبل والاسم وما يحسق الا عسالسك تسبيع وناهيك من ملك قديم ومن فخم وقد ملكتها آل عثمان اذ مصت بنوطاهر اهل الشهامة واللكم فهل يطمع الزيدي في ملك تُبع وياخذه من آل عثمان بالمُكر أَتَّى الله والاسلامر والسيف والقنا وسرّ امير المومنين ابي بـكـم، فلما تمر الفتخ الخاتاني العثماني، في القطر اليماني، عاد الوزير المعظمر، الي بلد الله المكرم، وحبَّم جبد الاسلام، وزار المزارات والمشاعد العظام، وصادف للحبِّم الاكبر وكانت الوقفة الشريفة يوم للجعة افصل الايام، واثر ببلد الله الرام انواع الخيرات والانعسام ، واحسن الى اعل المرمسين الشريعين ومن حصر فيهما من حُجَّاج الانام ، وقابل شرفاء مكذ المشرفة ادام الله عزام وسعادته بالاعتزاز والاحترام ، في آثاره الخاصة به في المسجد للرام فرش حاشية المطاف بالحجر الصوان وكانت من بعد اساطين المطاف الشريف دايرة حول المطاف مفروشة بالحصا يدور بها دور جارة محوتة مبنية حول لخاشية كالافريز لها فام الوزير المعظم المشار اليه أن تفرش عده لخاشية بالحجر الصوان المحوت ففرشت به في

ايام الموسم وصار محلَّا لطيفًا دايرًا بالمطاف من بعد اساطين المطاف وصار ما بعد ذلك مفروشا بالحصا الصغار كساير المسجد وعدا الاثر خاص به ذكره الله تعالى بالصالحات، وادام له العرِّ والسعادات، ومنهما تعمير سبل في التنعيم انشاها وامر باجرآء الماء اليها من بير بعيدة عنها يجرى الماد منها الى السبيل في ساقية مبنية فيما بينهما بالحص والنُّورة وعين لها خادمًا يستقى من البير ويصبُّ في الساقية فيصل الماء الى السبيل ليشرب منه ويتوضا به المعتمرون والواردون والصادرون ويدعون له بالنصر والتأييد وعين مصاريف ذلك من ريع اوقف له عصر، ومنها الآر امر حفرها بقرب المدينة الشريفة لقوافل الزُّوَّار في وادى مفرح وغيرها كثيرة النفع جدًّا ، ومنها قراءة ختمة شريفة في كل يوم يقرأوها ثلاثون نفرًا بمكة واخرى بللدينة الشريفة وعين لَللَّ قاريٌّ جزٌّ في كل سنة تسعة نفانير ذهبًا وكذلك لمفرى الاجزآء وللداعى ولشيخ القُوَّاء وعيين مصارف ذلك جميعه من اوقافه الله بمصر المحروسة عمرها الله تعالىء وجعل ناظرها والمتكلم عليها وعلى ساير ما عمله من لخيرات سيدنا ومولانا شييخ الاسلام، قاضي القصاة وناظر المساجد للرام، صفوة سلالة آل النبي عليه افضل الصلوة والسلام، بدر الملَّة والدين السيد القاضي حُسِّين للسيني ادام الله عوه واقباله، وضاعف سعادته واجلاله، وكلّ عله الخيرات باقيمة جارية الى يوم القيمة ان شاء الله تعالىء

واماً فتنح حلتى الواد وبلاد تنونس الغرب فهى من اجل الغزوات العثمانية واعظم فتوحاته اللبيرة العلية الواقعة في ايام السلطان الاعظم العثماني، السلطان سليم خان الثاني، رجم الله رجمة واسعة، وغفر له مغفرة جامعة، ومتعم بالنظر الى وجهم اللريم، ومحمد أسلّات

جنة النعيم، وبيان نلك أن سلاطين تونس الغرب من آل حفص لما صعفوا ووهنوا ووقع بينهم الاختلاف صار بعصهم يلتجي الى نصارى الافرنج وياتى بجنود اللفرة يستعين بالم على اخذ تونس وصار الفرنسج يقاتلون من في تونس من المسلمين ويقتلونه ويسبون اولاده ونساءهم ويبنون القلاع في تلك البقاع ويواصلون بجنود النصاري الى بالاد المسلمين ويولون من تحت ايديم سلطانًا من بني حفص سلطين تونس قديمًا على بلاد تونس ومن بها من المسلمين الى أن صار المسلمون تحت حكم النصارى وعم اذام على المسلمين وانفردوا عنام وبنوا قلعة عظيمة محكة الاتقان مشيدة البنيان بقرب تونس في موضع يقال له حُلْق الواد ، كانَّه بناء شُدَّاد ، او وضع العاديّين من قبايل عاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوَّأْد، وشعنوها بالأبطال الباطلين، من شجعان النصارى المشركين، وملَّوها بآلات الحرب والقتال وصارت النصاري تكس فيها للمسلمين ويرسلون منها الاغربة والمراكب في الجر على بُلدان المومنين الموحدين، ويقطعون الطريق على المسافريس، وباخد فون كل سفينة غصبًا وعمر اذاهم المسلمين قتلًا وأُسْرًا ونهباً وسَلْباً الى ان تَعَدّى ضررهم على طوايف أهل الاسلام ، وزاد فساد أهل الصليب على ضعفاه المسلمين من الانام، وكبير ملوك النصاري الآن صاحب اشبيلية من جزيرة الافدلس اعادها الله تعالى دار الاسلام، بمركة الذي عليه افصل الصلوة والسلام، يسمونه العوام اصبانية تحريفًا لللمة اشبيلية، جهو جيشًا كثيفًا لاخذ تونس ووائس على ذلك سلطان تونس احد ابن حسن الخصى قابلة الله تعالى على سوة فعله على يساحقه فاخدف النصارى غلكة تونس ورضعوا السيف في اهلها فقتلوا الرجال وسبوا الاولاد والمساء والاطفال وبآء احمد الملكور باثمه، واسود في عجايف الايام والليالي ديماجة وجهم وأسمه وانقلب خاسراً مدحورًا والخلع عس ربقة الدين وازداد جنية وكفورا ، ونفرت قلوب المسلمين منه وزادت نفورًا ، وكيف لا يكون ذلك وقد استعان عِلَّة اللَّفر على الاسلام ، واستدى عبدة الصليب والاصنام، ينتصر بي على اعل ملَّة محمَّد عليه افصل الصلوة والسلام، وامتهى دار الاسلام تونس باقدام اوليك اللفرة اللسَّام ، والاعتصام بالله اللبير المتعال ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، فانتشرت عده الاخبار المدقشة، والانبساء المظلمة الموحشة، الى أن وصلت أبواب سلطان سلاطين الاسلامر ، ظلَّ الله الممدود على مفارق الانام، مالك صَهُوة الملك من الدروة الى الغارب، ملك الملوك من مشارق الارص والمغارب، واسطة عقد ملوك آل عثمان، المشمول بشمول الرجة والمكرمة والغفران، من الله اللريم المتأنّ، السلطان سليم خان، ابن السلطان سليمان خان ، سقى الله عهده صوب الرجة والرضوان ، وابقى السلطنة في عقبه الى انتهاء الزمان، فلما طرق سمعه الشريف، عدا لخادث الرجيف، وعلم ما اصاب اعل الاسلام، من عده المصايب العظام، والامتهان الذي قصم الظهر وأوهى العظام، استشاط سخطا وغضباً واضطرمت نارحيته وتأجَّجت لهباً وتحرَّكت العصبية الاسلامية، والتهبت نيران الجية العثمانية، وقام وقعد، وارغى وازده، وابرق وارعد وعدَّد وأوعد وخاطب الوزرآء العظام والبثلاربكية اللبرآء الفخام، وقال من يقدم منكم على نصرة الاسلام، وأذلال عبدة الصليب والاصنام، ويستنقل من أسر من الملسمين بيد اوليك النصاري الطغام، والخرج من عُهدة اللفار الفاجرة اللمّام ، فبادر الوزير المعظم ، والليث الغشمشم صاحب السيف والقلم، فاتح عالك اليمي الاين المكرم، ابو الفتوحات سنان باشا المفخم ، لا زالت الوية نصره منشورة اللوايب ، مشرقة كالشمس يغشى صوفعا المشاري والمغارب ماعدة الى افق السماء حتى تزاحم مناكب اللواكب، وقال انا لسدّ عده الخلَّة انالها، افرج كربتها وافيخ مقفلها، واصلح خللها وازيم عللها، ولم تذخرنا السلطنة الشريفة الحاقانية. ولا ربتنا العواطف اللريمة العثمانـــيـــة، الا لنبذل ارواحنا واموالنا في مثل عده للوادث، وندفع عن المسلمين ما يصابون به من المصايب اللوارث، فقابله السلطان الاعظم بالشكر منه والثناء عليه، وشرَّفه بالالتفات الشريف السلطاني اليه، وجعله سردار العساكر المنصورة؛ وامره بالتوجه الى قهر المصارى المقهورة؛ وامر ان يتوجه معه لمساعدته ومعاونته ودفع ملائته وسآمته وضبط العساكر التحرية، وترتيب السفايي للربية، قابودان الباب العالى، فارس ميدان الجر السابق الى قلَّة ابراج المعالى الاسد الصرغام واللبث القمقام، والصارم الصمصام، امير الامرآء العظام، حصوة قلم على قايودان باشاء يسر الله له من الفتوحات ما شاء، فشرِّعًا في اخذ اسباب السفر، وأخَّذًا معهما من امرآء السناجق وشجعان العسكر كل اسد غصنفر، وكل باسل معقود بناصيته اسباب النصر والظفر؛ عن له في حرب الجر الميد البيضاء والمعرفة الله ينتصرف بها في المساء والهوىء وشحفوا مايتي غراب تطير باجاحة القلاع، وتهدم ما فيها من المدافع محكمات لخصون والقلاع، وعدة من المونات الكبار لحل الاثقال؛ ورفع الاتهال الثقال؛ وشيل مكاحل النحاس لحطم الثغور، وهدم السور والجسور، الى الاسماس، وكثرة النخويف والترهيب. وشدة القوة والباس، وكان يوم بروز العسكر المنصور من القسطنطينية العظمى يوماً عظيمًا مشهودًا ، وساعة مباركة اظهرت يُمَّا وبوكة وسُعودًا ، وكان الجع المنصور جمعًا مباركًا مسعودًا ، وفلك في غرق شهر ربيع الاول سفة ١٨١ وركب الوزير المعظم سرمار العساكر حصرة الباشا سنسان والقايودان، والعساكر المنصورة بنصر الله الملك المَيَّان ، ثبت الحر كانهم طوفان فوق طوفان ، وطارت بهم الاغربة على وجه الدحر اقوى طيران ، وتَلَتْ أَلْسنة القراة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساهاء فوصلوا الى ليمان ناوارين واستمروا سايرين في البحر حتى وصلوا الى ماللو كليسان من علكة البندقية فوصلوا في يوم الخميس لحمس مصين من شهر ربيع الاول ليمان الخير واستقروا بها ليلة الجعة واصحوا متوجهين والسعد يخدمهم والنصر والفتح والظفر يوافقهم ويقدمهم وقد عبروا بسفاينهم الى العبّان وما امكن لغيرهم من العساكر عبور الْعُمَان بهذه السفايي اللهيرة خوفًا من تصادُمهما عند شدّة تموّج البحر ولكن الله تعالى يسلم من اراد لا دافع كمواده ولا راد وعو على كل شيء قديرء فسماروا تارة بالقلوع وتارة باللورك على وجه فلك الجمر الوسيع الى أن ظهرت للم في اليوم الثامن جبال قلاورية واستمروا كذلك الى أن وصلوا وقت الطهر في اليوم التاسع الى طُبْرُق حصاري وهو حصار منيع للكفار على ساحل الجر فلما وصلت العساكر المنصورة الاسلامية الى ذلك المكان حارباً اللغار الملامين فدهكم العسكر. المنصور دهكاً ، ودكوا من تحت ارجله الارص دمًّا ، فهربت اللفار الى قلعة حصيات تسمى حيد ووقع قتال عظيم استشهد فيد من رزق سعادة الشهادة، واعطاه الله في جهاده الحسني وزيادة عنهم كالخدآء حصوة القابودان سنجق قرهجه ايلي محمد بك نول من سفينته مشتاقًا الى الإسهاد في

سبيل الله فاصابته بمدقة في حده نفلت من الجانب الاخر واستحمر صاحب فراش خمسة ايام ثر تُلَتُّ عليه الملايكة ولا تحسبي اللَّين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربَّم يرزقون فانتقل الى رجة الله شهيدًا ، ومصى الى دار الاخرة سعيدًا ، ثمر رمى وقت المغرب مدفع لاعلام الغواة بالعود الى سفاينالم للمسير فحصروا وركبوا فرفعت القلاع وصاروا يسيرون تارة برفع القلاع وتارة باللورك الى ان وصلوا في السيسوم الرابع عشر الى جزيرة مسينة فاستقر بها قليلاً عسكر المسلمين أثر ساروا فلما وصلوا الى محاذاة حصار سرافون حصلت فرتونة في الجر تفرقت بسببها السفايي من الصحي ال آخر النهار ثر اجتمعت وقت العشاه في محلَّ يقال له كيم فر مرّوا بقلل يان فحوصرت وعُدمت قلعتها وقتل من بها من النصاري أثر ساروا فلاحت قلعة اولا ووصل اليها بعض العسكر المنصور ونهبوا ما وجدرا بها من الذخاير وقتلوا من ظفروا بمه من النصاري وعادوا الى سفاينا وصاروا ينزلون لاجل السقية كل يومر الى جانب من ساحل تجلية وكلما وصلت يدهم اليه من نهب وغارة وقتل وأسر لطايفة اللفار بادروا اليه واخربوا قراهم ودورهم وبساتينهم وعادوا الى سفاينا فاجتمع كل من في ذلك الساحل من النصاري من فارس وراجل فصاروا عسكرًا واقدموا على قتال من ينزل الى البرس المسلمين فخرج اليهم من السفايين بعض التحاريين واللوركجية وبعض من في نيَّته الجهاد في سبيل الله فقاتلوا اللفار وهزموهم وقتلوا منهم خلقا كثيرًا وفر الباقيون ولم يعهد للملاعين مثل عده الهزيمة والخسران وذهباب ارواحهم واموالهم وأسر اولادهم ونساءهم قبل الآن ولعذاب الآخرة اشد وابقىء فر اطلق المسلمون النارف تلكه السواحل واحرقوا اشجارها ودورها وقصورها

وعجلوا بأهلها الى نار جهنم وساءت مصيرًا ، وفي اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول طفر عسكر الاسلام بسفينة للنصارى مشحونة بالقمتو كانت متوجِّهـ إلى بعص قلاعام فاغتمم المسلمون فلك وكان اخذُها فالأ حسناً للمسلمين، وفي اليوم الثامن عشر من الشهر المذكور وصلوا الى جهوداواسي وطاب الريم للمسلمين فوصلوا الى قلعدة خراب في ارص تونس قريباً من تاليبة بورني وفي على ثمانية عشر ميلًا من مدينا تونس فزيمت السفايي والاغربة بالرايات المصبوغة الوانأ اظهارا لهيمسة الاسلام وعُنْوَانًا للعساكِ المنصورة العثمانية فأرسوا في اليبوم البابع والعشرين في جزيرة حلق الواد ونزلت العساكر المنصورة السليميسة ونصب اوطاق حصرة الوزير المعظم والقايودان المكرم على مسافة لا تصل المدافع من قلعة حلق الواد اليها ونولوا المدافع اللبار الة اذا رمي بها تزلزلت لجبال وتهدمهما وتخرب الاطواد اللبسار وتحطمهما وشرعوا يتقرَّبهن قليلاً قليلاً الى القلع ويبنون لا متاريس يتتـرسون بـهـا ويسوقون الاتربة امامهم ويتسترون خلفها وجفرون خنادق ينزلون فيها كيلا تصيبهم المدافع ويتقدّمون ويدنون من القلعة على هذا الاسلوب الى أن أحاطت العساكر المنصورة بقلعة حلق الواد وتقدَّموا بالبنادين وآلات للهاد ونصبوا بقرب القلعة المنجنيقات والمدافع ووجهت الى صوب اللفرة افواه المكاحل اللبار والمصانع وبرز حصرة الوزير المعظم سنان باشا محفوقًا بنصر الله يخوص عُول الموت وهو يراه محتسبًا نفسه في سبيل الله معتمدا على عون معين نصير تسجد لعظمته للباه واقدمت العساكر المنصورة بصدرت اعتقادها وثبتت النصارى بغلظ أكبادها وشدة احقادها وتراموا بالمدافع اللبار الذع من اشد الصواعق، واخطف

للاسماء والابصار من الرعود والبوارق، تخطف ما صدفت من النفوس والارواج، وتنوِّي ما صدمت من الهياكل والاشباع، وتفكُّ اللحم عن العظم وتذايب الشاحم وتسيل الدم والعساكر المنصورة مقدّمون على هذه الأَعْولُ؛ ثابتون ثبات الأَطُواد والجبال؛ على الحرب والقتال، والجلاد مع المشركين والمدال؛ اذ وصل الخبر بوصول بثمربكي تونس الموتى عليها من قبل السلطنة الشريفة العثمانية السليمية امير الامرآء اللوام كبير اللبرآة المجاعدين العظام ، حَيْدُر باشا وكذلك بكلربكي طوابلس الغوب امير الامراء العظام، كبير اللبرآء اللرام، أو القدر والعظمة والاحتشام، مصطفى باشا ايدها الله تعالى بالنصر والتأييد، وطقرها على كل كافر عنيد، وكانا وصلا قُبيل وصول العسارة الشريفة السلطانية من البر الى مقدار نصف يوم عن تونس بقصد محاصرتها واخذهاء فلما علم البكْلربكيان بوصول العارة السلطانية الى حلق الواد، واشتغال العسكر المنصور السلطاني بالجهاد، وصلًا ليلاً بالخفية مع قليل من الغلمان الى وطاق سردار العارة المنصورة الوزير المعظم الباشا سنان واجتمعا به وقرح كل منهم كمال القرح وحصل لهم الاطمينان وطلبا منه الامداد والاغانة على اخل تونس وما امكن الوزير المعظم سنان باشا أن يتوجه معهما بنفسه فامر طايفة من امرآءه وعين تحو الف نفو من التوفكا جية وبعض المدافع اللبار والصربوانات أن يتوجَّهوا مع البكلوبك يأسين الى محاصوة تونس واخلها من النصارى الفجار وارسل معهما من امرآء السناجق فخر الامرآه العظام ابراهيم بك من سناحق مصر الحروسة وسنجتى قرشتى محمود بك وساجتن قره حصار بكر بك ومقدار الفي نفر من طايفة كوكللو مع اغام، حبيب بك فتوجّهوا في لخال مع حَيْدر

باشا ومصطفى باشا واحاطوا بتونس وكان سلطانها الموالس مع النصارى احد لحفصى ومن معه من النصاري راوا انهم عاجزون عن حفط تونس لسُعَتها وراوا أن قلعتها أيضاً خراب متهدّمة لا تصونهم فخرجوا من تونس الى رملة بقربها يقال لها قوملود كز يعني بحر الرمل وعملوا بها حصارًا من الخشب حشوة بالرمل والتراب وتحصفوا فيه وكانوا تحو سبعة الاف مقاتل ما بين كفار ومرتدين ومردة من النصاري الخذولين وشحنوا عذا لحصار بآلات لخرب والمدافع والذخاير ونحو فلكعاء فلما خلت تونس من اعدام الدين ، فاحها عساكر المسلمين ، وضبطوها وحصنوصا أثر برزوا الى قتال اوليك الملاعين وحاصروهم في قلعتهم الله احدثوها واحكموها بالألوام والاخشاب والطين وارسلوا خبر ذلك الى سردار عساكم المسلمين الوزيم المعظم سنبان باشا فارسل لنصرتهم وامدادهم واعتشهم القابودان المعظم والبكلربكي المفخم قليم على باشا المكرم فتوجّه بطايقة من المسلمين من العساكر المنصورة الى اعانة بكلريكي تونس حيدر باشا وبكلربكي طرابلس الغرب مصطفى باشا ومن جهز معهما من العساكر سابقًا وهم محيطون بالقلعة الله تحصَّى بها اللَّفار الاشقياء والعُربان المرتدَّون فراى قليم على باشا صعوبة اخدُ القلعة لَلثرة من فيها من المقاتلة فطلب عسكرا آخر وعدة مدافع اخرى من الوزير المعظم سنان باشا فارسل البه الف ينكجرى وصمصونجى باسى ومن سلحدارية الباب العالى على اغا وجهز معهم ثمانية مدافع وستة ضربزانات ولحقوا بالقايودان اورج على باشا واحاطوا بقلعة اللفار وبنوا المتاريس من كل جانب ومع ذلك كاذت اللفرة الملاعون ومن ارتد معهم من عربان تونس في غايد اللثرة والقوة ومعهم الخيول فخرجوا من القلعة مسرارا وهجموا على عساكر المسلمين عند المتاريس في جهة من جهات القلعة وقاتلوا المسلمين قتالاً شديداً وعادوا الى قلعتام واستشهد في ذلك كثير من المسلمين وانتقلوا الى رجمة الله تعالى في اعلا عليين ع فلما بلغ حصرة الوزير العظم ما فيه عساكر المسلمين من الشدّة جاء بنفسه اليهم فإن المسافة قريبة وعساكر السلطنة محيطة بقلعة حلق الواد ولخب قايم على حاله فتوجّه حصرة الوزير الى تلك القلعة الحصورة بقرب تـونـس وشاهدها ووزع على جوانبها عساكر المسلمين وقوى جاشهم وعين في كل موضع طايفة واشار على القايودان والبكل بكية عما راى فيد الصواب وطمنهم وشد قلوبهم وعاد من يومه الى حلق الواد لاحتماج عساكر المسلمين اليه في هذه الجهة ايضاء واستمر كل من الفريقين في مجاهدة اللفار، وهم على الثبات والقرار، لا يسامون من مصادمة النار، ولا يخافون من الموت لانام مقدمون على جنة الخلد وملك لا يُبلِّي، طالبون درجة الشهادة من الله العلى الأعلاء ووصل في اثناه عذا بثلربكي للواير سابقًا امير الامرآة العظام، احمد باشا لاعانة عسكر الاسلام، واقبل على حصرة الوزير المعظم واستأمر لما يامره بد فاعطاه عدة من المدافع وعين له جهة الخنوب من حلق الواد فتوجه اليها وبني المقاريس فيهما وجاهد في الله حق جهاده واقدم على قتال الكفار والقي الى لخرب مقاليد قياده و فوصل العسكر المنصور الى حافة خندق اللفسار بعد اربعة عشر يومًا وبنوا على حافته المقاريس وكان الكفار قد نقبوا تحت الارص نقباً طويلاً وصلوا به الى موضع كان كمرك خانه وفيه قلَّة بُرَّج يصلح للـ تحــةُــظ والتحصي فيه فوصلوا اليه من تحت الارص وملأوه من الرجال وآلات الخرب ففطن المسلمون لذلك وكان قريباً من لجانب الذي فيد حصدة

الوزير قتوجه اليه بنفسه النفيسة ووقع فيه حرب شديد وأخدات القلَّة وقتل من فيها من النصارى المخذولين فارسل حصرة الوزير بالليل من يقيس عبق الخندة الذي وصل اليه العسكر المنصور فكان عقم ستين ذراعًا بذراع العبل وقعره متصل بالرحم علوا عاء الرحر فتشاور الوزير مع الامرأة والمحاب الراي في ذلك فا وجدوا لذلك حيلة غير ان يملُّوا الخمديق بالتراب وتبنى عليه المتاريس، فامر الوزير المعظم ساير العسكر بذلك فشرعوا في نقل التراب من خلف المتاريس، وباشر حصرة الوزير المشار اليم ذلك ونقل بيده الشويفة التراب، ابتغاء لموضات الله العزين الوَقساب، ونصرة لدين الله وتأييدًا لملَّة محمد عليه افصل المسلسوة والسلام ، وراى الامرآء فلكُ فيادروا بانفسام الى نقل التسراب، وراى العسكر المنصور ذلك فهموا غاية الاعتمام واقدموا فهاية الاقدام وتملوا التراب كامثال القباب، ورموا بها في الخندق الى ان امتلاً وزاد في الارتفاع فبنوا المتاريس فوق فلك الى أن اعتلوا على الحصمار وفلك لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الثاني سنة ١٨١ فصارت مدافع المسلمين تصل الى وسط قلعة اللفار، وتقتلهم وتحرقهم بالنار، وتسوقهم الى جهنّم وبيس القرارء ووصل في عدا الاثناء بكلربكي للزاير المتوتى عليها انذاك امير الامرآء العظامر رمضان باشا ومعه ثلاثة الاف مقاتل واجتمع جحصرة الوزير المعظم وطلب منه خلمة يوديها فارسله بمن معه من عسكر الاسلام الى اعادة المسلمين الذين حصروا اللغار بالقلعة الله بقرب تونس فتوجّه اليها ونول في جهة من جهاتها وحطّ عليها مع من عناك من البكلربكية والامرآء، والغواة والجاهدين واللبرآء، واستمر حصرة الوزير في محاصرة قلعة حلق الواد، والاستيلاه على من فيها من أهل اللفور

والعناد، واقدم المسلمون على الدخول الى الصار، لما شاهدوا وَهُن اللغار، وتهل الوزير المعظم عن معه من الابطال، تملة واحدة تولولت لِجْمِالُ ، وحمل من في للجهات الثلاث من العسكر والامرآه والرجال ، فدخلوا القلعة وفاتحوها عنوة بالسيف والقتال؛ لست مصين بن جمادي الاولى سنة ١٨١ ووضعوا السيف فيمن وجدوه بها من اللفار الفاجار، وساقوهم بالنار الى عذاب جهنّم وبيس القرار ، وغنموا ما وجدود بها من آلات لخرب ومن الذخاير وغير نلك واستوسر صاحب القلعة كبير النصاري المخذولين وكذلك أسر سلطان تونس احمد بن حسن الفصصى وحبسهما وقيدها حصرة الوزير وامر بقتل ساير من وجد من النصاري والعرب المرتدين وفرم بفتم عدا لحصن لحصين كأفة اصل الاسلامر والمومنين، واستبشروا بهذا الفتح والنصر المبين، فانه يُعَمَّدُ من اجملً فتوحات الاسلامر واعظم التأييدات لدين محمد عليه افصل الصلوة والسلام، وكانت عده القلعة من احكم القلاع الله احكمتها النصاري اللَّمَامِ وَاقْوَاهَا فِي المُكنة والاستحكام واشدَّها صوراً على أهل الاسلام ، ومن عجيب الاتفاق ان عده القلعة المنكوسة بَنَتْهما النصاري المخذولون في سنة ١٣٨ واكملوا استحكامها في ثلاث واربعين سنة وافتتحها حصرة الوزير المعظمر سنان باشا في ثلاثة واربعين يومًا من ايام محاصرتها بعدد السنين الله أحكم فيها بناءها كل يوم بسنة، فلمَّا تمرُّ هذا الفتح المبارك راى حصرة الوزير أن ترميمها وأعادتها وحفظها بالعسكر والآلات البية جمتاج الى مُونة كبيرة، وخزاين من الاموال كثيرة، مع قلَّة جُدْواها، لبُعدها عن الباب العالى وطول مداهاء فراى أن الاولى عدمها وتخريبها حتى لا تصير للنصاري المخذولين مكناً ولا مأوى يتحصنون فيه فامر

بهدمها فهدموها جرًا جرًا وتركوها خبرًا لا اثرًا واعلت المعاول في رأسها، الى ان وصلوا الى اساسها، فصارت طللاً من الاطلال، ودمنة يلعب فيها هبوب الصبا والشمال، ولا يسمع فيه ندا او صدا، الا صياح بوم او صدا، ولا يبتى بها انيس، الا اليعافير والعيس، وارسل حصرة الوزير المعظمر بشاير النصر والفتح المتوالى، الى جهة الباب الشريف العالى، والى ساير بلاد الاسلام، لياخذ المسلمون حظم من هذا البشر التام، والفرح الشامل العام، ويقرح المومنون بنصر الله والملايكة الكرام، ويدعوا بدوام دولة هذا السلطان الاعظم، نصره الله وخدد ملكه على الدوام،

وهذا دُعالاً لا يسردُّ لانسه يزان به كل الوَّرَى والممالك تراه بلا شكّ اجيب لانه اذا ما دعونا امَّنته الملايك، وتوجَّه البشير كانه الصَّبِّ الصادق، ينشر على الخافقين رايات النسمسر والخوافق، ويملأً برايات الفرح اقطار المغارب والمشارق

وكوكب الصَّبْع نجّابٌ على يده مخلق تهلاً الدنيا بشايره ، 
هُ لمّا فرغ حصرة الوزير مَأْرَبَهُ من حلق الواد، وفعل فى تلك الوهاب والمهاد، والاغوار والانجاد ما اراد، توجّه بعساكرة المنصورة الى تونس، لتطمين بطلعته الغرّاه من بها من عسكو المسلمين وتونس، فوصل اليهم وهم محاصرون قلعة النصارى المخلولين، مجاهدون مجتهدون فى اخدا اولتك الملعونين، ففرح بوصوله البكلاربكية الذين يحامون لنصرة الدين، واشتد أرهم وقوى جاشهم على قتال المشركين، وقد نشأوا على الطعان والقراع، كما نشأ الاطفال على الرضاع، وضوا بدماء اللغار صواوة الاسود والسباع، عما تفترسه من الصيد وهي جياع، وجهل باقدامه حصرة الوزير والسباع، عما تفترسه من الصيد وهي جياع، وجهل باقدامه حصرة الوزير

المعظم ، على من في القلعة جلة الاسد الغشمشم ، وتسابقت العساكر المنصورة الى استيصال اعدام الدين سبق السيل الغطمطم ، وتعلقوا باطراف للصار، وصبروا على حرّ السيف والنار، واستشهد كثير من المسلمين الكرام، وقُتلوا في سبيل الله وهم احياد لا اموات عند الله في دار السلام، واستمر عساكر المسلمين على الاقدام، على الموت الزوام، وحد السيف والحسام، الى أن دخلوا القلعة ونصبوا الرايات الشريفة على أعلا القلعة فاقدمت بقية العساكر الاسلامية وعجمت على الدخول الى القلعة فدخلوها ووضعوا السيف في اللفار عبدة الصليب وقتلوا منهم ثلاثة الاف دارع مغلغل من فرقه الى قدمه في سابغات الديد ورمسى تفسد الباقون من اعلا القلعة الى اسفلها وع وهاء خمسة الاف نـفـس نزلوا على اقدامام في الرمل وهربوا مقدار رمية سام او سهمين وشرعوا في التترس باتربة ورمال ارادوا ان يتحصّنوا بها والمسلمون مشغولون بقتل من بقى في القلعة ونهب الامتعة والاسلاب والاسباب فوجد بها اخشاب وألواح اعدها اللفار لاتقان القلعة واحكامها وبارود كثير ومدافع ولبوسات وآلات لخرب وبكسماط كثير لأزوادهم وكانت القلعة بسبب الخبلة غير محكة البناء واتجلتا العساكر المنصورة السلطانية الاسلامية عن اتمام اتقانها واتقان استحكامها فلو تأخر ورود العساكر السلطانية عناهم في نلك العامر للانوا اتقنوا القلعة اتقانًا قويًّا وكان لا يقوى عسكر الاسلام على فأحها بعد نلك وللن خذل الله تلك الطايفة الملعونة المعكوسة أينما ثقفوا بوصول حصرة هذا الوزير المعظمر بهذا لخميس العرموم في ذلك العام قبل استيفاء استحكام القلعة غاية الاحكسام وكان فلك بيمور سعادة طالع السلطنة الشريفة العثمانية وحسى اعتمام

عذا الوزير المعظم ولطف تدبيراته العلية ودقة ارآء الثاقبة لجليةء ثر امر حصرة الوزير أن تستعقب العساكر الاسلامية أولنَّك الهاربين من اللفار فتبعوهم ووجدوهم قد شرعوا في عبل مكان يتحصنون فيد فهجموا علياً هاجمة واحدة فتيقَّى اللَّفار أن لا مفرَّ لا ولا محيص فقاتلوا أشدَّ القتال؛ وقاتلهم المسلمون بالنصال؛ وصار الوجه في الوجه والناب في الناب؛ والسيوف المسلولة من القراب تغوص في الرقاب، والخماجر تدوِّ في اللماب والخناج حتى سالت الدماء كالسيل العُباب الى أن أفبت كافور تلك الرمال شقيقًا، وصيرً اجمار الفلاة عقيقًا، وضرب النقع في السماء طريقًا، وجمَّد الله على كل حال هم الظافرون، واللافرون هم الصاغرون، وصب من دماه اولمك الارجاس ما نجس به الجرعلي طهارته والبر على سعته والرمل على غوارته، وقُتل اللغار عن آخرهم قتلاً ذريعًا، وشكر المسلمون ذلك لله عنو وجلَّ صنيعًا ، وانتصر على النصاري اعلى ملَّة الاسلام ، الذي بعث الله به رسوله عليه افضل الصلوة والسلام، الى كافَّة الانام، وعاد حصرة الوزير المعظم طافرًا منصورًا ؛ غامًا مسرورًا ؛ مثابًا ماجورًا ، وغنمت العساكو المنصورة السلطانية؛ والجيوش الموفورة الايمانية؛ ما تَكُلُّ عن حَصْره اناملُ المتحرير، وتصيق عن ذكره ادراج الاساطير، وجهَّزت البشاير الى الابواب الشريفة السلطانية والاعتاب المنيفة العثمانية وتطايرت اخبار عده البشارة الى ساير المسلمين في الافاق، تخفق على الخافقين اجتحة السرور والبشر الخفاق، ما بين حدود الغروب والاشراق، ولولا لطف الله تعالى باهل الاسلام للان البلاء علما على ساير بلاد المسلمين فان مولانا السلطان الاعظم الافخم سليم خان لو لم يهتمر بدفع عده اللفار الملاعين للانوا يتسلطون على اخذ تونس واخد الجزاير كلمها وكانسوا

يحكبون قلاعها وأسوارها وحصونها وحصارها غاية الاحكام وكانت ترتد عن الاسلام عُربان المغرب وتتقوى اللغار الفجار على اخذ مصر وغيرعا من ديار الاسلام؛ لا بلَّغام الله ذاك المرام؛ وانول عليام الخوى والخذلان والنكال الى يوم القيام ، وقد اعان الله سلطان الاسلام ، لدفع اوليك شملا ومزّق جمعالم فلا يقوم لا راس بعد ذلك ، فالله تعمالي يشكر لتأييد الاسلام صنيع هذا السلطان الاعظم السلطان سليم خان، صاحب عذه الهمَّة العالية والقوة والايادي السان، وجمازيمه عسن الاسلام والمسلمين خيراً دايم الفيضان ، ويشكر فية عذا الوزير المعظم العالى الشان على نصرة اهل الايسان وجويه اعظم جراء على هذا الفتوالعظيم حد السيف والسنان، وكان عذا الفتح الاخير في يوم الخميس المبارك لخمس بقين من جمادي الاولى سنة اله وقتل في القسلاء الثلاث، من اللفوة الخبث، عشرة الاف مقاتل ساقام الله تعالى الى النارى وقد استشهد من الغزاة الاتجاد والجاعدين الاتجاد ما يوازي عسسرة الاف غاز ومن اعيان امرآه السناجق من امرآه الاكراد خصر بك وسنجق ايند بختى مصطفى بك وسنجق عكلة مدالو پرويز بك وسنجق بورك مصطفى بكه وسنجتى اولونية احمد بكه وسنجتى ترخانه بايزيد بك وسنجق اسكندرية صفر بك وكالخدآء الينكاجوية فرهاد كالخسدآء وراس زمرة اليايا وكثير من الزَّعماء وارباب التيمنار وغيرهم عدّة عديدة توازى زهاء مايتي نفر برزوا في امان حصرة الوزير واخبروه بامور مهمة كان يريد الاطلاع عليها منها أن عندهم من المعلَّمين الأستاذيب في عمل الطوب اللبار الله يتجو جميع اللغار عن عبل مثلها مايتى نفر وخمسة انفار عن لا نظير له في هذه الصدعة قآمنهم وطلبهم واخذ خاطرهم واعطاهم الامان على انفسهمر وشرط عليهم ان يسبكوا دايبًا التحاس ويجعلوها مدافع كبارًا ويعبل لهم علوفة وتُوضَع في ارجلهم القيود ويكفل بعصهم بعضًا فرضوا بذلك وطلبوا الامان على هذا الشرط فكساهم الوزيم وكتب لهم علوفات على حسن مراتبهم وصاروا من خُدّام الترسخانة السلطانية موكّلًا عليهم من يحفظهم ويتيقظ لهم ويستخدمون في لاحم السلطانية ويسبكون التحاس للطوب الكبار والمدافع العظام، وطفر حصرة الوزيم المعظم في قلعة حلق الواد وقلعتى تونس الماخودتين عايتي مدفع وخمسة مدافع كبار واستولى عليها كلها وترك في حصار وارسل ماية وثمانين مدفعًا من اكبم المدافع العظمية الى الباب الشريف السلطاني ليستعان بها على قتال الكفار الملاعين، اذا جهر عليهم العالي في كل حين،

قر لما فرغ حصرة الوزير المعظم الكبير، من هذا الفتح العظيم والمغنم الكثير، انعم على من في ركابه الشريف من الامرآء والكبرآء والبكلاربكية وساير الزّعاء وارباب النيمار وبلوكات العساكر المنصورة وارباب الجوامك والعلوفات بالترقيات العظيمة والمناصب الكبيرة كل احد بمقدار سعيه واستحقاقه ومرتبته وعرض ذلك على سرير السلطنة الشريده وكان مقداراً كبيراً من الخوايين العامرة فقوبل جميع ذلك بالقبول، ووقعت مواقع الاجابة في المامول والمسلول، وذلك في مقابلة ما بدلوا انفسهم واموالي في سبيل الله وجاهدوا في الله حتى جهادة ونصروا المسلمين واموالي في سبيل الله وجاهدوا في الله حتى جهادة ونصروا المسلمين

والاسلام وانعت السلطنة الشريفة على حصرة الورير المعظم بانسواع الانعامات السنية، والترقيات اللثيرة العلية، والخلع الفاخرة البهيية، والتشريفات الزاهرة السلطانية، في مقابلة سعيم في نصرة الدين، وبذل امواله للغُزاة والجاهدين، واحد ثار المسلمين من اللفرة والمشركين، على وجد لم يقع في كثير من الزمان، مثل هذا الفاح العظيم الشان، وذلك عنص الاعانة الربانية، والنصرة الالهية السجانية، ولله الجد على نصرة الاسلام، وتأييد دين سيدنا محمد عليه افصل الصلوة والسلام،

قُر عاد حضوة الوزير المعظم؛ المنصور المكرم؛ خلَّد الله عليه سوابغ النعم؛ الى الابواب الشريفة السلطانية عن معم من عسكر الباب الشريـف السلطاني واذن لغيزهم من العسكر المنصور وساير الامرآه والبِكُلاربكية بالعود الى اوطاناه واماكن حكومتاه المجللين محترمين المجبورين منصورين سالمين غانين ، واستمر حصرة الوزير المعظم الى أن ورد الى الـباب الشريف العالى السلطاني، وقبل قوايم سرير الملك الشريف العثماني، فقوبل بانواع البشر والتَّهَاني، وشمله الفظر الشريف الحاقاني، ونظرتُ اليه السلطنة بعين القرب والتَّدُّاني وافرغ على كاهله موة بعد اخرى خلع التشريف الخسرواني، وقبل كلِّ ما عرضه حصرة الوزير المعظم المشار اليم على الاعتباب الشريفة السلطانية من المطالب، وانعمت عليه السلطفة الشريفة بكل ما قصد فيه من المقاصد والمآرب، وكان يوم دخوله الى اسطنبول يوما عظيمًا مشهودًا ، ووقت حلوله في منزله السعيد وقتا ممباركًا مسعودًا ، واردحت الخلق على مشاعدة طلعته ، والتبرك بوجهم اللهيم وميمون غُرِّته وصاروا يتبرّكون بالنظر الى المجاهد في سبهل الله ويطلبون الدعاء منه وعن معد من المجاهدين والمغسراة والاسارى من

النصارى يقادون بين يديه بالسلاسل والأغْلال مقرِّنين في الاصفاد بشديد الذلِّ والنكال؛ ودخلت سفاين العارة العامرة واغربتها الى الاسقالة عوينة مزخرفة بالبياري والسناجق تخفق عليها رايات الفرح بالنصر والظفر والجلالة، واطلقت المدافع للفرم فزلزلت الارص زلوالمها، وكادت أن تصم الآذان فلا تسمع الناس مقالها، وعساكر الباب الشويف والتأييد ألوفًا بعد الوف، ودخل ايضًا القابودان المعظم المجاعد اللريم الانحم، حصرة قلم على باشا المكرم، لا زال في حرب الرحم مظفرًا منصورًا مسعود القدم، فقويل من الحصرة الشريفة السليمية بغاية القبول والاقبال، وخوطب بلسان الشك والتعظيم والاجلال وانعم عليه بساير مقاصده ومطالبه ، وجعل له غاية ما يتمنّاه من سوّله ومآربه ، وحصل لـسايــ العساكر المنصورة الاحسان الموقور، وشكر للم سعينا المشكور، واعظم من فذك ما حازوه من الاجر العظيم، والثواب الجبيل الحسيم، وناعمك بهذا الغزو الفخر؛ وقد بقى للم هذا الذكر الجزيل على صفحات الدهر؛ والله تعالى يديم عده الدولة الشريفة العثمانية على تداول الليالي والايام ، وجمى حمايتهم كافع المسلمين ويويد بتأييدهم ملة الاسلام، ويبقى ايام سلطة تلم القاهرة على الدوام الى يومر القيام، فكم للم ولاسلاف الغواة والْجِاعِدِينَ \* في نصرة الملَّة الحنيفية الغُرَّاء من يند بيضاء اينة للفاظرين \* وكم فاتحوا بلاد اللفر وصيروها دار الاسلام على رغم المشركين والكافريين و وتكاد تلتحق فتوحاته بفتوحات الصحابة رضى الله عنهم وليقم حكتْ علماء أمَّة الاسلام، واتَّقق قول الأمَّة الاعلام، رضوان الله عليهم اجمعين، وشمالم برحمة انه ارحم الراحين، أن سيوف لحق اربعة وما عداها للنارسيف رسول الله صلعم في المشركين، وسيف الى بكر رصة في المرتدين، وسيف على رصة في الباغين، وسيف القصاص بين المسلمين، اقول وسيوف بني عثمان رجهم الله وابقى الملك كلمة باقية فيهم وفي عقبهم الى يوم القيمة ان شاء الله تعالى اذا اعتبرتها وتأملتها لا تخرج عن عده السيوف الاربعة فانهم ما زالوا من اول اسلافهم رجهم الله الى الآن يغزون اللفار والمشركين، ويقاتلون الملحدين والباغين، ويقيمون شعاير شرايع المدين، فالله تعالى بهد ظلال سلطنتهم على المسلمين، ويؤيد بهد اهل السنة ويقمع بهم كافة الملحدين، وهذا دعا بجب ان يدعو لهد به السنة ويقمع بهم كافة الملحدين، وهذا دعا بجب ان يدعو لهد به وسبب قيامه بين الانام، والدعاء لهذه السلطنة الشريفة دعا كلافة اهل وسبب قيامه بين الانام، والدعاء لهذه السلطنة الشريفة دعا كلافة اهل السلام، واعزاز لدين الله تعالى ونصرة سيدنا محمد عليه افصل الصلوة والسلام، وأعزاز لدين الله تعالى ونصرة سيدنا محمد عليه افصل الصلوة والسلام، وتأمين البلاد وتطمين العباد، وتوهين اهل الفساد وقطع جادرة اهل الالحاد، وقع جميع ارباب البغي والعناد،

فصل فيما جدّدة المرحوم السلطان سليم خان ، من الخير والاحسان والادة على والدة المرحوم السلطان سليمان خان ، تغمّدها الله تعالى بالرحمة والرضوان ، وذلك في اول سلطنته الشريفة امر لاهل الحسرمين الشريفين ان يُؤاد لهم سبعة الاف اردب حبّ من صدقته المقبولة المبرورة ويادة على ما كان يرسله والدة المرحوم لهم في كل عام فكانت تحمل في كلّ سنة من الأنبسار الحاصة السلطانية على ظهور الحال من مصر الى السويس وتوضع في سفاين الدشايش الشريفة السلطانية من السويس الى بندر جدّة والى الينبع وتوزع على الفقرآه وكان برز امرة الشريف العالى ان يصاف ثلاثة الاف اردب منها الى الدشيشة العامة السليمانية لفقراه

المدينة الشريفة وتوزع عليا وان تصاف ثلاثة الاف اردب الى الدشيشة العامة السليمانية لفقرآه مكة المشرفة وتوزع علياكم وان توزع خمسماية اردب على الفقرآء المنقطعين بالينبع العاجزين فيها عن السفر الى المدينة الشريفة فيستعينون بها على التوجُّه الى حيث ارادواء وتوزع خمسماية اردب على فقرآه جُدّة المنقطعين بها العاجزين عن التوجّه الى مكة لادآء حتم الفرص أو النفل وذلك مقصد جميل للمرحوم، فكان الفقرآل يتوسعون فيها ويرتفقون بها وكانت ترد اليهم في كل عام من اعوام سلطنته الشريفة وكان الدعاء له مبلولًا من ساير الفقرآه الحتاجين المصطـريـين وكان يحور بطلك ثوابًا جزيلًا، وأجْرًا وافيًا جميلًا، رحمه الله رحمة واسعة، واثابه المثوبة العظمى في الدرجات الآخرة؛ على مقاصده الحيالة؛ وخيراته الوافرة الجزيلة، ومنها ايصاً ما كان يتصدَّق به على فقرآه للحومين الشريفين ايام كان شاهزاده قبل ان يلى السلطفة العظمى فانع كان يرسل الف دينار فعباً توزع ايام موسم لحمِّ على فقرآء مكة يستعينون بها على مصروف للحم ايام منى وعرفة والف دينار ذهبا لفقرآه المدينة في ايام موسم لليم يستعينون بها على الوصول من المدينة المنورة الى مكة المشرفة لادآء لليم الشريف في كل عامر وكان يخص بعص العلماء والصلحاء والمشايئ بكسوة من الاصواف الخاصة وبعص غير فلك يرسلها اليام يستمد مناه الدعاء بظهر الغيب منام ع فلما ولى السلطنة الشريفة وجلس على التخت الشريف السلطاني كان يرسل للم عوايدهم السابقة في كل عامر وجعل ذلك مصافًا الى دفتر صر الرومية فكانت تنردُ ايامر سلطنته الشريفة واستمرت ترد الى الآن بعد انتقاله الى رجه الله تعالى وذلك ايصا من مقاصده اليلة وخيراته الباقية العيدمة وله انواء من الخيرات ايضاً في القدس الشريف وفي الشامر وفي حلب وفي مصر بجامع الزهر وغيرها من المدلك الشريفة العثمانية غير ما بني في بلاد الروم من المدارس والجوامع والتكايا وغير ذلك وجه اللد تعالىء فصل فيما وقع من عمارة لخرم الشريف المكي في ايامه، اعلم أن عمارة المسجد لخرام زاده الله تعالى شرفاً وتعظيماً ومهابة وتكريماً من اعظم مَوَايا المُلوك والخُلفاء ، واشرف مآثر اكابر السلاطين العظماء ، وقد يسر الله تعالى فلك لسلاطين آل عثمان ، ايد الله تعالى نصر م وخلد سعادتهم مدى الزمان ، فوقع الشروء فيها. في ايامر دولة السلطان الاعظم الخاقان الاكرم الافخم ، خليفة الله في ارضه ، القايم باقامة سُنَّته وفرضه ، ملك البريس والجرين وسلطان الروم والترك والعرب والمجمر والعراقين ا صاحب المشرقين والمغربين، خادم الخرمين الشريفين الحترمين، عامر البلكين اللريمين المنيفين واسطة عقد ملوك بني عثمان السلطان سليمر خان بن السلطان سليمان امطر الله تعالى على تربتهما سحايب الرجة والرضوان ، وجعل قبرها روضة من رياض للمنان ، وجعل السلطنة كلمة باقية في عقبهما الى يوم لخشر والميزان،

الى أن يعود القارطان كلاتها ويُحشر في القتلى كُليْبُ لوايل، وسبب الامر الشريف بتعبير المسجد الحوامر أن الرواق الشرق مند مال الى نحو اللعبة الشريفة بحيث برزت روس خشب السقف الثالث منه عن محلّ تركيبها في جدر المسجد وذلك الجدر هو جدر مدرسة السلطان قايتباى وجدر المدرسة الافصلية الله هي الآن من أوقاف المرحوم ابن عباد الله من شرق المسجد الحرام وفارق خشب السقف عن موضع تركيبه في الجدر المذكور اكثر من ذراع ومال وجم الرواق الى

عجي المسجد ميلاً ظهرًا بيِّمًا وصار نُشَّار للحرم الشريف يصلحون لخلُّ الذي قد فارق خشبُه سطح للوم محلّ تركيبه في للدر أمّا بتّبْديل خشب السقف بأطُّول منه او بأحُّو ذلك من العلاج، واما الرواق الذَّى ظهر ميله الى فعن المسجد فترسوه باخشاب كبار حفروها في المسجد تمسكم عن السقوط واستمر الرواق الشرق متماسكًا على الاسلوب في اواخر دولة المرحوم السلطان سليمان خان وصدرًا من دولة المرحوم السلطان سليم خان ، قر لمَّا فحش ميلان الرواق المذكور عُرض فلك على الابواب الشريقة السلطانية السليمية في سنة ١٠٩ فبرز الامر الشريف السلطاني بالمبادرة الى بناء المسجد للوام جميعه على وجه الاتقارى والاحكام وان يجعل عوص السقف الشريف قبباً دايرة بأروقة المسجد الحرام ليوس من التأكل فإن خشب السقف كان متاكلًا من جانب طوفيه بطول العهد وكان يحتساج بعض السقف الى تبديل خشبه بخشب آخر في كل قليل اذ لا بقاء للخشب زماناً طويلاً مع تكسر بعصم وكان سقفان بين كل سقف تحو ذراعين بذراع العمل وصار ما بسين السقفين مَاَّوَى للحيَّات وللطيور ذكان من احسن الراي تبديلها بالقبب لتمكَّمها ودفع موادَّ الصرر عنهاء ووصلت احكام سلطانية الى بكلربكي مصو يومنذ الوزيو المعظم حصوة سنان باشا ادام الله تعساني سعادته واقباله، وضاغف عظمته واجلاله، أن يعين لهذه الخدمة من امرآه السناجق المتحقظين عصر من يخرج عن عهدة عله الحدمد الشريفة ويكون في غاية الديانة والامانة والمعرفة والخير والصلاح فامسر البكلربكي يومنك وعو الوزير المعظمر سنان باشسا امرآء مصر ان يقبلوا هذه الخدمة فا اقدم احد على تلقيها بالقبول لَلثرة مُشَقَّتها واشتغالهم

بامور دنياهم والتوغّل فيما يعود عليهم نفعُه عاجلًا من غير مشقّة ع وكان من جملة الامرآء الحافظين عصر كالخداة المرحوم اسكندر باشا الجركسي بكلبكي مصر سابقاً فخر الامرآء العظام ، فخر الكبرآء ذوى الاحترام ، احد بك بارك الله تعالى فيه واناله من خيرى الدنيا والآخرة ما يرتجيه وكان عنى قد اجتمع فيه عده الحصال الحمودة المطلوبة من حبّ الخير والتوجد الى الله تعالى وقلة الميل الى الدنيا وزخارفها والميل الى الفقرآء والضعفاء والعلماء والتواضع مع الناس وحب المعدلة والاستقامة مع صدق الحدمة وكمال الديانة والامانة والاقدام وعلو الهمة ووفور الاهتمام فطلب من حصرة الوزير المشار اليه عده الحدمة الشبيفة واضيف اليه عبل بقية دبل عين عرفات من الابطاء الى آخر المسفلة عكة المشرفة فأن السلطنة الشريفة امرت أن يبني بها دبل مستقلٌّ ولا تجرى في دبال عين حُنين فعينت عده الحدمة ايضا للامير احد المذكور وعرض له ذلك الى الماب العالى فوردت الاحكام الشبيفة السلطانية له بذلك حست ما عُرض له وأضيف له الى عده الخدمة المشرفة ساجق بندر جُدّة المعبورة تعظيما لشانه وتوقيرًا لقدره ومكانده وبعد ورود الاحكام السلطانية اليه اخذ في أُعْبِة السفر وتوجّه من مصر من طريق البحسر الى بندر جُدَّة ثر وصل الى مكة شرفها الله تعالى في اواخر سنة ١٠١ مهتمًا غاية الاعتمام فيما أمر به من خدمة المسجد الحرام متوجها الى ذلك مقبلًا عليه بغاية الاقدام سايلًا من الله تعالى الاعانة والامداد التام، قر ان الاوامر السلطاقية وردت ان يكون الناظر على هذه الحدمة الشريفة والمتكلم عليها من جانب السلطنة المديفة سيدنا ومولانا ناظر المسجد الحرام ومدرس مدرسة اعظم سلاطين الانام بدر الملة والدين حسين الحسيني خلَّد الله تعالى سعادته على الدوام؛ فقرح بهله الخــدمــة الشريفة الغرج التامِّ ، وشدَّ نطاق حزمه ، على مناطق عزمه ، وقام في نلك احسى قيام ، وحصل بين يدى الناظر والامير احمد المشار اليه كمال الملاءمة والأثفاق، وبذلك جصل تمام النجاح والارتفاق، وجرت عادة الله بان الخير كلم في الوفاق، والشرّ جميعه في الشقاق، ولم يكي الرفق في شيء الا زانه، ولم يكن العنف في امر الا شاند، ومن اراد الرفق بعباد الله تعالى رفق الله تعالى به واعانده ووصل لهذه العسارة الشريفة معار دقيق الانظار، جزيل الآثار، تقدّم له مباشرة الإنبية العظيمة ؛ وحصلت له بالتجربة خبرة تأمَّة ومعرفة مستقيمة ، اجـمـع المهندسون على تقدَّمه في عده الصناعة، ودقة نظره في لوازمر على البصاعة، اسمه محمد جاوش الديوان العالى وعو انسمان من اهل لخيم عظيم الامانة كثير الديانة مستقيم الراى منور الباطئ مشكور السيرة زاد الله تعالى توفيقه وارشد طريقه، فاتَّفق الناظر والامير والمعهار على الشروع في عدم ما يجب عدمه الى أن يوصل الى الاساس فشرع أولًا في اكمال الدبل المستقل لاجرآه عين عرفات وبماءه من جهة المُدَّى ثر مس به في عرض خان قايتباى الى جهة المروة فد الى جهة سويقة فر عطف به الى السوق الصغير واكمله الى منتهاه وبني قبة في الابطيم جعل فيهما مقسم ماه عرفات وركب في جدره بزابيو من الحاس يشرب منها الماء أثر بني مساجدًا وسبيلًا وحوص ما الدواب على يمين الصاعد الى الابطاع في قبلي بستان بيرم خواجه الصاير الى المرحومة الخاصكية أمر السلاطين طاب ثراها وبني مسجدًا آخر وسبيلًا ومتوصَّا في انتهاه سوق المعلاة على يسار الصاعد، وكلُّ ذلك من اعبال الخيم الجاريسة

النافعة للمسلمين وعرض ذلك على ابواب السلطنة فأنعبت على الامير المشار اليه بسبعين الف عثماني ترقيرًا في علوفته في مقابلة على الخدمة، قر شرع في تجديد أروقة الحرم الشريف فبدأ فيه بالهدم من جهة باب السلام في منتصف ربيع الاول سنة ٨٠٠ واخلت المعاول تعمل في راس شرفات المسجد وطبطاب سقفه الى ان ينكشف السقف فتنزل اخشابه الى الارص وتجمع في محور المسجد الشريف وينظف الرص من نقص البناء واتربته وتُحمّل على الدوابّ وتُرمّى في اسفل مكة في ناحية جبل القلق مُر غُسال الاساطين الرخسامر الى ان تمزل باللطف الى الارض واستمروا في عدا العمل الى ان نظفوا وجد الارص من ذلك من باب على الى باب السلام وهو الجاذب الشرق من المسجد قر كشفوا عن اساسم فوجدوه مختلاً فاخرجوا الساس جميعه وكان جدرًا عريصت نازلاً في الارص على عيمة بيوت رقعة الشطرنج وكان موضع تقاطع الجدران عملى وجد الارص قاعدة تركيب الاسطوانة على تلك القاعدة فشرع اولاً في وضع الاساس على وجه الاحكام والانقان من جانب باب السلام لست مصين من جمادي الاولى سنة مه واجتمعت الاشراف والكبرآة والعلماء والقصاة والامرآء والفقرأة والمشايح والصلحاء تبركا وتيمنا بالحصور في هذا الخير العظيم وقرنت الفواتي باخلاص من سويد القلب والصميم ونُجَت الابقار والانعام والاغنام؛ وتصدق بها على الفقراء والحدام؛ ووضع الساس المبارك باعانة الله تعالى وتبارك وكان يوماً مباركا مشهوداً ، متيمنًا ميمونًا مسعودًا ، ولله الجد على عذا الاكرام ، وله الشكر والثناء للسور في المبدأ والخدام ، وكانت الاساطين المبنية سابقا على نسق واحد في جميع الاروقة فظهر لهم أن ذلك الوضع لا يقوى على تركيب

القبب عليها لقلَّة استحكامها أذ القبَّة جب أن يكون لها دعايم أربع قوية تحملها من جواذبها الاربعة فرأوا ان يدخلوا بين اساطين الرخامر الابيص دعامات اخرى تُبنى من الحجر الشَّمْيْسي الاصفر تكون سُمُكها مقدار سُمُك اربع اسطوانات من الرخام ليكون مُدَّعبًا لها من كلُّ جانب فتقوى على تركيب القبب من فوقها ويكون كل صفّ من اساطين الاروقة الثلاثة في غاية الزينة والقوّة، ففي اول ركن من البرواق الاول دعامة قوية مبنية من الحجر الشميسي قر اسطوانة رُخام ابيض من اساطين الرواق السابق عليهما عقد أثر اسطوانة رخام كذلك بينها وبين الذي قبلها عقد آخو أر اسطوانة رخام كذلك أثر دعامة من الحجر الاصفر الشميسي وعلى عدا المنوال الى آخر عدا الصف من اساطين الرواق أثر الصف الثاني من الرواق الثاني كذاك على هذا المنوال أفر الصحف الثالث من الرواق الثالث على عدا المنوال، قر بُنيت القبب على تلك الدعايم والاساطين في دور المسجد جميعه وشرعوا من ركبي المسجد الشريف من جهة باب السلامر كما تقدَّم وقاسوا تلك الصفوف خلطَّ مستو وازالوا ما كان قبل ذلك من الازورار والاعوجاج، والحجر الشميسي نسبه الى شُمَّيْس تصغير شمس جبل بقرب بير شُمَيْس وفي حدَّ لخرم من جانب جُدَّة به جُبيلان صُفر تُكسر منهما عده الاحجار وتحمل الى مكة مسافة ما دون ليلة، فكان في ادخال عده الدعامات الصَّفر ما بين الاساطين الرخام البيض حكمة اخوى غير الاساحكام والزينة وفي أن اساطين الرخام الباقية في المسجد ما كانت تفي جوانبه الاربعة لان للاائب الغربي منه احترقت اساطينه الرخام وسقفه في ايام الجواكسة في دولة الملك الناصر فرج بن برقوق في سنة ١٠٨ وارسل من امرآه الامير

بيسق الظاهرى الى مكة المشرفة فعير الجانب اللى احسترق من المسجد بالحجر الصوان المخوت كما قلمنا ذكر ذلكه في محلة فصارت الجوانب الثلاثة من المسجد الحوام وفي الجانب الشرق والجانب اليماني والجانب الشامى على نسبة واحدة اساطينها من الرخام الابسيس والجانب الغرق اساطينه جميعه من قطع الحجارة المخوتة من الحجر الصوان غير مناسبة للجوانب الاخر الآن وبادخال هدة المعامات الصفر صارت الاساطين كلها على نسبة واحدة وفي أن كل ثلاث اساطين من الرخام الابيض تكون رابعتها دعامة واحدة من الحجر الاصفر من الرخام الابيض تكون رابعتها دعامة واحدة من الحجر الاصفر الشميسي وذلك في غالب الاروقة من الجوانب الاربعة من المسجد الشريف كلها قايمة على اقدامها بغاية الاحكام كانها صفوف واقفة الشريف كلها قايمة على اقدامها بغاية الاحكام كانها صفوف واقفة الاربع وفي اعلا من الارتفاع السابق وارفع كانها تنشد بلسان حالها مفتخوة على امثالها بل تتغوّق على ما سواها وتطول

ان الذي سَمَكُ السماء بنى لنا بيتاً دعايمه اعر وأطّول عواستمر امين العارة الشريفة حصرة الامير احمد المشار اليه، شكر الله سُعْيه وبارك له وعليه، في غاية بذل الجدّ والاجتهاد، مقوون الحركة والتوفيق والسداد، يتلطّف بالخدّم والعبّال، ويتفصّل عليهم بانواع الافصال، ويوصلهم اجورهم كاملة لا يقتطع منها مقتطعًا لاحد ولا يصر حاله، ولا ينقص من اجرتهم شيمًا بل يزيدهم من عنده ويسامحهم بماله، مع كمال الدقة في الاموال السلطانية والحرص على حفظها وعدم التبلير منها وامّا مأل نفسه فيوسع به على الفقرآة ويبدل لهم وللحُدّام والعبّل ما اراد، وجسى الى اعلى البلاد، مع التواضع وحسى الحُلق والعبّل ما اراد، وجسى الى اعلى البلاد، مع التواضع وحسى الحُلق

ولين الللام، ومواتاة الناس في جميع المهامر، والمشى في تشييع الجنايز معالم وعيادة مرضاهم، وسلام القدوم واستجلاب رضاهم، بحيث تسرك عظمة الامارة وصار من جملة فقراء الناس تلثرة تواضعه فاحبه الناس وحمدوه وشكروا جميله واحسانه ونكروا كثرة نجمله ولطفدء ونقد جاءني الى منولى متفصلاً مرارًا وانا من آحاد الفقهاء بل من ادني الفقرآء وما فعل فلك الا محبَّد في الله احبَّه الله لا لامر يناله متى فانه اجلَّ قدرًا واعظم خطرًا من فلك وما فكرته الا ليُعلّم حسر، تواضعه وتخلّقه وتلبُّسه بالاوصاف الجميلة وتحقَّقه ، فلا جرمر أن الله تعالى وققه لهذه الدمة السنية الفاخرة؛ والرّ عمل عذا الخير العظيم على يده فيكفيه بذلك سعادة الدنيا والآخرة، فكم من وزير كبير نبيل، بل ملك عظيم جليل، يتمنى الوقوف في عده الخدمة مع جلالته وعظمته، ويعدها من اكبر سعادة دنياه وأخرته وما قدرها الله تعالى الالمن طهرت العناية الازلية في حقم ؛ فاختاره الله تعالى لللك من بين عباده واصطفاء من خلقه وهو عدا الامير الكريم الصفات ، فالله تعالى يعينه على فعل الخيرات، ويسدِّده في افعاله واقواله ويوقَّقه للباقيات الصالحات، فلما اكمل جانبين من المسجد لحرام وها الجانب الشرق والجانب الشمالي وصل خبر انتقال حضرة السلطان سليم الى دار النعيم ، رحمه الله وطيب ثراء، واحسن في الدار الاخرة مثواه، واستمر حصرة الامير اجد المشار اليه احسى الله تعالى اليه في علم المبرور وفعلم المعور ، بالخير المغمور ، مستعينًا بالله ولى الامور ،

فصل في وفاة المرحوم المقدّس السلطان سليمر خان الثانى، وانتقاله الى عالم القدس من ملك هذا العالم الفانى، لما كان تَللّ اجل كتاب، وتَللّ

نفس انفاس معدودة بقدر الله تعالى فى أم الكتاب، لا يسلم منه والد ولا مولود، ولا سلطان دو جنود، ولا سيد ولا مسود، ولا ينجو منه كلُّ شى ف خرج من كتم العدم الى فضاه الوجود،

هو الموت سلطان البرايا كعاجز لدَّيْه وغَلَّابٌ كَمَنْ لريغالب ودرعُ الفتى في حكم درع غادة وايوان كسرى من بيوت العناكب قدر الله تعالى له بالاتابة عن كل ما يخالف امره ورضاه، وغلب عليه عند قرب توجُّهِم الى الله تعالى صلاحه وتقواه، وطهِّره بمقاساة الموص ونقاه، وصيره نورًا روحانيًا ، وروحًا نورانيًا ، وجوهرًا علويًّا سنيًّا ، وهيكلاً شريفًا ملكيَّة ، يصلح لجناب قدسه الكريم ، ودعاه فلبَّاه بقَلْب سليم ، ومصى الى رجة ربّه الرحيم، فايزًا بالملك الاخروى في جمّات النعيم، مخاطبًا من لخصوات الالهية؛ بلسان الالطاف الوجانية؛ يا ايتها النفس المطمئة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي ، وكان وقوع هذا الامر المهول لسبع مصين من شهر رمضان ومان فيحمان الرجة والاحسان، سنة الما ودُفن جسف الشريف، وهيكله الطاهر المنيف بقُرب ايآ صُوفيا في تربة طيّبة غَوَّاء ، وروضة نصرة غَمَّاء ، تنسوح بها ورق الاطيار، وتبكى فيها سُحُبُ الامطار، وتشقّق اثوابها اكمامر الازهار، وتلطم خدودها اوراق البهار، انزل الله عليه مطر الرجة والرضوان ، وجعل قبره الشريف روضة ناصرة من رياص للمنن ،

سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب ونايله افاص عيون الناساس حتى كانها عيونهم عا تنفسيس انامسله فيا عين سحى لا تشحى بسايل على ملك لا يعرف النهو سايله فان دفنوا تحت التراب جمساله فا دُفنت اوصافه وشمسايسله

سقى جَدَثاً هالت عليه توابعه اناملام ستّح الغمام ووابالده العاشر

في سلطنة سلطان العصر والزمان ، خاتان خواقين العهد والدوران ، مالك ملوك المشرقين والمغربين ، سلطان سلاطين الحافقين ، خادم الحرمين الشريقين عامر البلديني الحترمين المنيقين ع اعظم سلطان خفقت عليه البُنُود، واعظم خليفة انتظم به نظام الوجود، وعقدت على عظمته عقود الخناصر، وتشرِّفت عدحه روس المنابر، واكبر مليك جند الجنود وكتب اللتايب وحشد العساكي ملك اذا ضاق النومان باهالة بحُدلًا توسّع في المكارم وانفستم تَكْبُو السحايبُ أَنْ تَجَارِي كَقَّهُ فَالْغَيْثُ مِنْ وَجِنَاتُهَا عَرَى رَسْمِ ويكلُّف الاسدُ الهصورُ بِعَددُله في القفر ان يرعى الغزال اذا سني المنصوب له على اوج سرير السلطنة سُرادة الخلافة العظمى، المرفوع له في ارجاه بساط البسيطة لوآء الملك الأُسْنَى ؛ العظيم الاسما حصرة السلطان الاعظم، والخاتان الاكرم الانخم، السلطاني مراد خاري بن سليم خان بن سليمان خان بن سليم خان نسب كان عليه من شمس الصّحَى نوراً ومن فلق الصباح عمودا لا زالت اعلام خلافته مرفوعة على هام الثرياء ولا برحت الوية سلطنته منصوبة فوق اللواكب مكاناً عليًّا ﴾ ما دار الجديدان، وطلع النيوان، ولمع الفوقدان، مولده الشريف في سنة ٥٥٣ وجلس على "خت الملك الشريف في عاشر رمصان المبارك سنة ٩٨٣ وسنَّهُ الشريف حين ولى الملك المنيف ثلاثون سندَ وهو ملك فيام واسد ضرغام وهوبر مقدام وسيف صمصام

وحر تقام على بقايم سيفه ملوك الاملاك وادار على حسب مواده مدار الافلاك، وملاً بصيت عظمته ما بين الشمال والاسماك، وخاطب الصَّبِي والليل اسعَدُ الله صباحك ومساكه ، خداوندكار العالم وسلطانه ، وأمام المسلمين الذي اذا جلس على سرير خلافته فا قدر كسرى وايوانه، وهو منك هجر المهد وجفى الرضاع، مجبول على كرم الخصال وشرف الطباع، مشغول اللسان بالذكر والقران، مشغوف الخنان بالسيف والسمان ، عدود الهمة الى معالى الشان ، معقود الأمنية بسمو القدر وعُلُو المَكان لم يول قايمًا بنصرة الدين ، وتماية بيصة الاسلام وتقوية جنام المسلمين، واتى انشر في هذه الرسالة سيرة معدلته في الرعايا، واتحدَّث عما طبعه الله عليه من كرم السجمايا، وحبَّب الى خُلقه الشريف من الرأفة بالبوايا والحبَّة لعلماه الدين واكرامهم بالمواهب الجويلة والعطايا ، وحسى نظره الى اعل لخرمين الشريفين ، واحسانه الى الفقرآء والفقهاه والصلحاء بالبلدين الحترمين المنيفين، وامره الشريف بتكييل عبارة المسجد للرام عبارة فايقة حسنة رايقة باقية في صفحات الايام، فاق بها على عمارة من قبله من الخلفاء الكرام، وساير سلاطين الانام، وكافّة ملوك الاسلام، فلقد اتاه الله ما فريوت احداً من العالمين، وجعل الللمة باقية فيه وفي دويه وجمع له بين اعظم سعادة الدنيا والدين ، وجعله ملكًا كريمًا وسلطانًا روقًا رحيمًا ومحم ملكًا جليلًا عظيمًا ، واقفًا عند مُراد رَبِّه سَحَانَه فلا يتعدَّاه ؛ عاملًا في امره بتقوى الله ؛ مراعبًا للعدل والاحسان فيما استرعاء

مُعَانى بنى عثمان غير خفيية وكلُّ الى شاو المفاخر سابق وقد تخمد الشمس النجوم بصَّوْها تفاوتت الانوار والكلُّ رايني

وباسم مراد ينجلى كلَّ مشكل غويص وتنقاد الجبال الشواهسق ويُوهمنا في ان آدم له يُهُ ت حُنُو على اولاده منده صادق ولطف تساوى الخلق فيه فصمه كما ضمّت الخَصْرَ الرقيق المناطق بقاءك في الاسلام عنو مويّد فدُمْ وابق للاسلام ما دَرَّ شارق، طالما عبر في وغمر في باحسانه وهو شهزاده، قبل جلوسه على تخت السلطنة والسعاده، وشملني لحظه الشريف السلطاني بالحُسني وزياده، واستمرّ ذلك اللحظ الشريف السلطاني يشملني بلطفه واكرامه، ويكرمني بحسن التفاته الشريف وانعامه، فرق ما بيدى من المدرسة الشريفة السلطانية السلمانية السلمانية، مدرسة جدّه الدحوم الخفوف بالرجة الرجانية، وانعم على اولادي بالتداريس، واولاه بكلّ اكرام واحسان لطيف نفيس،

فلو أن فى قل منبت شعرة لساناً يَبُثُ الشكر كنت مُقَصِّراً وما بيدى الا اللاعاد لنصرة ليملك قسراً ملك كسرى وقيْصَرا والله لأخدمه أنا وأولادى، وأهلى وأحفادى، في بلد الله المنيف، بالدعاء بطول عُمرة الشهيف، وخُلُود ظلَّ عدله الوريف، وبقاء سلطنته القاهرة، ودوام خلافته الواهرة الباهرة، وأُخَلَّد ذكرة الشريف في صدور الدئاتس وأللتُب، وأنشر طيب عرف شكرة على مرور الاعصار والحُقُب،

وانى وان اعطيت فى القول بسط" وطاوعتى هذا الكلام الخبر لأَعْكُمْ اللَّهُ فى الثناء مقدهد وان اللَّى اولاه اوفى واوفر فاتى جميل من عطاياه ينتهدى وفى كل حين فصله يتكرر ولكتى ما دُمْتُ حيًّا لشاكر ويشكره بعدى كتابى المُسَطَّرُ ع فصل ومن اعظم سعادة هذا السلطان الاعظم الاسعد، ثبت الله سلطنته

وشيد، وادام ملكه السعيد وخلد، مقارنة عذا الوزير الاعظم، الاكرمر الانخمر ، طهير السلطنة الشريفة العثمانية، وعصد الدولة المراديسة الخاتانية ، مدير الامور برايد المصيب الثاقب ، وعهد مصالح للهور بفكرة الدقيق الصايب، اعظم وورآء السلاطين العظام، واكبر الصدور اللبرآء الفخام، في دواوين اعظم ملوك الانام، حصرة محمد بأشا المشار الي حصرته العلية سابقاً في وزارة والد عدا السلطان الاعظم وجده، قرن الله صدارته بسعادته وجده وادام سيادته في طلّ اقبال عدا السلطان الاكرم وشمله بسعده، فأوَّل خدمة عدا الوزير ، حسى التدبير ، حين اجلس حصرة هذا السلطان الاعظم ، روم هذا العالم ، على السويس ، وقام باعباء هذا الامر الخطير، وديّر ذلك برأيد السديد احسى تديير، واعانه على ذلك تقدير اللطيف الخبير، وتيسير العلى اللبير، واللد عملي كل شيء قديرء فاقبلت السلطنة الشريفة عليه الى أن صار مسهدي لسانها، وعَظُمُ في عين الدولة الشريفة فحلّ محلّ انسانها، وكبر شانُه وقد كان كبيرًا عظيمًا ، وعمر احسانه وكان كثيرًا عيمًا ، وعرف نعة الله تعالى عليه فقابلها بالشُّكرِ والتحميد، واعترف بآلاَّ الله تعالى جلبًّا للمزيد، وربطًا للجديد العتيد، فاشرقت شمس سعادته في الافاق، واورقت رياص صدارته انصر ايراق وقلَّد اجياد اركان الدولة الشريفة بعقود منَّنه السامية المُثيفة؛ فكانت كالاطواق في الاعتاق؛ والنور في الاحداق؛ تحيث لد يبق من اركان الديوان، وزعاه الجيوش والامرآه والبكلاربكية الاعيان من لريصوب بسهم وافر من عطاه ولر يخدمه الا فاز بانعامه وحباه ، واحسن الى السادات والمشايخ والعلماء والموالى؛ وساير العظماء والاهالى؛ والى اهل الخومين الشريفين، وجيان البلدين المطهرين المنيفين، واكثر فيهما الصدقات، واجرى فيهما افعال الخيرات، من اجرآه العيون وحفر الابار، وبناء دار الشفاء والجامات، وغير نلك من الاعبال الصالحات، مستجلبًا بدلك دعاء الفقرآه والصلحاء، وتوجّه خواطر الاولياء والاصفياء، بدوام دولة هذا السلطان الاعظم، وقيام سلطنته العظمى وخلافته اللبرى على اهل العالم، فهم مواطبون على وطيفة الدعاء بدوام دولة سلطان الربع المسكون، وبقه صدارة هذا الوزير الاعظم بالسعد المقرون، زين الله اعباله الصالحة علىسس هذا الوزير الاعظم بالسعد المقرون، زين الله اعباله الصالحة علىسس القبول، وكسى ديباجة وجهم الشريف قبولاً يدوم بدوام الصبا والقبول، في طلّ مراحم هذا السلطان، الحقوف بالعدل والاحسان، خلّد الله تعالى سلطنته العادلة مَدّى الزمان، وابد خلافته الكاملة ما دار الفرقدان، واضاء النبوان،

ومن سعادة هذا السلطان الاعظم، خلّد الله تعالى سلطنته القاهرة على جميع عدا العالم، مقارنته لحصرة الخواجه المعظم الاكرم، الفصل الاكمل الاعلم، الفايق في كل علم على من كان في علم من العلوم فايقاً، والمتميز في كل في على من كان في في من الفنون ماهراً سابقاً، ان نظم الى بعقود الجواهر من نحور الحور، وان نثر نثر الزهر المنثور من الروص المصطور، بعبارة فايقة البراعة في الالسن الثلاثة، وفصاحة بارعة فيها حازها كسبا ووراثة، طالما ابهر الماقد البصير بحسن التقرير، ولطف التحرير، ولا شكّ انه يغترف من بحر الفيض القدامي، ويفيض بالقوة القدسية ما استفاضه يغترف من بحر الفيض القدامي، ويفيض بالقوة القدسية ما استفاضه من على العالم الانسى، فانه كتب الخطّ الحسن وما بقل من على الغرم، وتميّز في الكمالات على مشايخه فضلاً عن اقرائه في

عصر شبابه الازهر، باحث العلماء في دقايق العلوم، ورجم عليهم في تحقيق فالم المنطوق والمفهوم ، نفث السحر لخلال بكلامه ورقم على وجنات الطروس نفثات اقلامه وبهر العقول والالباب واتى بالتصانيف الفايقة في كل باب واتاه العلم والسعادة وفصل الخطاب تالث السعديين وثاني سعد الدين، مكنم الله من العز المكين، وماحد اعلا رتب السعادة والفصل والتمكين، ولقد اسعده الله واكرمه غاية التكريم، فساقه الى تعليم عدا السلطان الاعظم ذي الطبع السليم والخلق اللريم، وهو شاهزاده فقبل عليه بكمال قابليته الشريفة غاية الاقبال؛ فانطبع في مراة قُوتِهِ الداركة نقوش صورة العلم واللمال؛ وانتقش في عديفة ذهنمه الصقيل مزايا الفواصل والفصايل والافصال ، ولسا ولى السلطنة العظمي عرف له خدمته السابقة، ورفع مرتبته السنية الفايقة، واعلا مكانته ومكانه وأعز قدره وعظم شانه فانثالت العلماء والموالي العظام الي بابع وكذلك الاكابر والاعبان صمدوا الى جنابه الحسن اليام كما احسن الله اليد، وعطف عليهم عزيد لحنو والاحسان كما عطفت السعادة والاقبال عليه ، فهو بالخير الجيل مذكور، وبوفور التلطّف والتكرّم معروف مشهور، طالب شملني باحسانه اللثيم الوافر، وعصدني بلطفه وجميله المتواتر، واخذ بيدى اخذ الله بيده وادام عليه فصله الباهر، واحسى غاية الاحسمان اليَّ وتفصّل بأنواء التفصيل على وشمل بفصله اولادي ومغلى، نظر الله تعالى بعين عمايته والطافه اليه، واجرى مواد اللرم والاحسان على يديد واسعده في طلَّ عدا السلطان الاسعد وخلَّد سلطنته العظمى وأبد خلافته اللبرى وايد

وعذا دعالا للبرية نافع وحسن رجاء للسعادة جامع

وقد حقد حسى القبول لانه عليه شعاع الصديق والله سامع، فصل ومن سعادة عذا السلطان الاعظم ، عبر الله تعالى بشمول معدلته ومُوح تد علماء العالم ، كثرة العلماء العظام الاعالى ، والفصلاء الفخام الموالى، والمشايخ الاولياء اللوام والاهالى، في بابد اللويم العالى، وتحت طلة الظليل المتعالى، فناه من اجتمعت به وعرفت كمال فصله، واعترفت بعد مشاعدته برفعة درجته في العلم وحلم، واغترفت من بحر فوايده، وتقلَّدت بدُرر فرايده ومنهم من كاتبني بفصله وكاتبتُه لفصله وتحقَّقت ثقوب فهمه ووفور علمه وعقله ، ومناهم من احطت علما بكاله ، بعد التفحص عن مرتبة فصله وافصاله وجدتكم في الرتبة العليا في الفصل واللمال؛ فايقين علماء الدنيا في عدا العصر على كل حال ، فافي التبع احوال علما الله كل اقليم، واسال عن مراتبهم في العلم وكمالاتهم في التعلم والتعليم٬ واكثر الفحص عن احوالهم وتصانيفه، وفصايلهم وفوايدهم وتاليفام، واستجلبت ما يمكن جلبه، واطلب منام ذلك اذا امكنني طلبه، وانشر نلك بين العلماء في كل بلاد، وابذلها لطلبة العلم الشريف من اهل القابلية والاستعداد، وهذا دأني منذ أميطت على التمايم، وانبطت مفارق عقود العايم، مع كثرة الوارديس الى بلد الله الحوام، والوافدين من الاقطار الشاسعة لادآء حبة الاسلام، وشدة شغفي علاقاته، والتيمن ببركاته، والسوال عن فضايل فصلايه وكمالاته، فكنتُ اكثر الناس خبرة باحوال العلماء ودرجاته، فوجدت الموالى العظام من علماء الروم ، فم الفايقون في عذا العصر في تلك العلوم، ونظرهم فيها ادق نظر في المنطوق والمفهوم، زادهم الله جمالًا وكمالًا، وفصلًا باعرًا وافصالًا ، وكلَّ ذلك بشريف التفات على السلطان العالم ، سلطان العالم خليفة الله الاعظم على كافة الاممر ، جمل الله به وجود الاتام، واكرم بعظيمر اكرامه طوايف العلماء اللرام، واكابر فصلاء الموالي العظام، فرَفَّلوا في ايام سعادته في حلل المماصب العالية الفخام، واحرزوا ادام الله تعالى لهم ذلك الى قيام الساعة وساعة القيام ، وأما زمية المشايخ والاولياء والصلحاء والاصفياء نفَّعنا الله تعالى ببركاته، وادخلنا ببركة محبِّتهم في عداد خُدًّام عتباته، في شانه عدم الظهور لاعين الناس الا نادرًا واما ارباب الظهور منهم لارشاد عباد الله تعالى كأعمل الزوايا والمحاب البُقع والتكايا، فكثيرون ظاهوون كثّره الله تعالى ونفع بالم، ويجب على كل احد أن يعتقد فيهم ولا ينكر على احد منهم وأن شاعد منهم ما ينكره جمل نفسه على قصور الفهم فكم فيهم من ملامتي يقصد أن يُنكر عليه ويُخفى حاله عن الناس فحمل حاله على الصلاح اسلم واجمل، وقد ذكر الشيخ الاكبر مولانا محيى الدين ابن عرفي رضه في اوايل فتوحاته المكية من اعظمر سعادة الانسان أن يعتقم في كل من انتسب إلى الله تعالى ولو كاذبًا فنسال الله تعالى أن يسعدنا بالاعتقاد في اولياء حيث كانوا ويدخلنا في زمرتكم ويبعدنا عي المنكرين عليام

فصل ومن اعظم مآثرة لليلة اللرام، واكرم آثارة للليلة العظام، اتهام عبارة المسجد للرام، زادة الله شرقًا وتعظيمًا، ومهابة وتكريبًا، وقد تقدّم ان والدة السلطان الاعظم، المندرج الى رحمة الله تعلى الاكرم، شرع في تعييرة على الوجه الذي تقدّم، واقد منه للجانب الشرق والجانب الشمالي الى ان انتها العارة الشريفة الى باب العرة فا عبّر الى ان تتم العارة وسلم ملكه

المشيد، الى تجاه السعيد، السلطان الاعظم الغريد، السلطان المشار اليه الافخم الاكرم ، خلَّه الله تعالى ملكه الاعظم ، وافاض على العالمين عداله الاقوم وعمره اطال الله عمره الشريف وغمره بسوابغ الفصل والنعم فبوز اموه الشريف العالى الى امين العارة الشريفة المشار اليه سابقاً افتخبار الامرآء الكرام احمد بك ان يبذل جدّه وجهده في اتمام بناه المسجد للوام، ويشرع في انجاز عبارته بكال السعى والاعتمام ، فمادر الامير المشار اليه الى عدا الله والاجتهاد، وتوجّه بكلّيته الى اتهام عده العارة في خير البلاد، فاعانه الله تعالى على اتمامها، وامر بذلك ساير خدَّامها، الى أن تدّ بناء لخانبين الغربي والخنوبي من المسجد لخرام جميع شرافات، وابسواب، ودرجاته من داخل المسجد وخارجه في ايام دولة عدا السلطان الاعظم ، خلد الله ملكه الاقوم ، فتم ولله الحد بسعد طالعه السعيد ، وكمل على عدًّا الوجه الجيد، بحُسن توجَّهِم الشريف وقوة عنهمه المشيد، وكان فلك في آخر سنة المه عنه وصار المسجد للوام نسوهمة للماطر، وبغية للخاطر، وجلاء للمواطر، وصفاء للقلوب والخواطر، جيث صار ما عبره الخلفاء العباسيون قبل ذلك لا بحسن عنده ان يذكر ويوصف لن هذا البناء الشريف امكن وأزين واعلا واشرف فكان الآن كأرم ذات العاد، الله لم يخلق مثلها في البلاد، بعقود علية كاطواق الذهب في الاجياد، وقُبِّب سامية كقباب الافلاك الشداد، وشرافات شريفة مشرفة على المهاد والوهاد، بل اعلا واشرف، واجلَّ وٱلطَّف، وارفع وانحف مبنى نلك بالرخام الابيص المرمر والحجر الشميسسي الماحوت الاصفر، كانه سُبْك الذهب او شبك العسجد والجوهر، مكتوب على الابواب، وصدور الأروقة آيات اللتاب، والاسمر السامي السلط على المستطاب، حمّل الذهب، خطّ كسلاسل الذهب، على كل موضع ما يناسب من الايات الشريفة القرآئية، باللتابة المنسوبة الفايقة الجليّسة، واخترع الفصلاء لذلك تواريخ عديدة بكلّ لسان واخترت اخصرها لانه خير مساجد الله، ثر رايت بعض الفصلاء جعل لهذه العارة الشريفة تاريخًا في بيت مفود فاعجبني نظمه لحسن سبكه واستيفاه المعنى فيه فذكرته وهو هذا البيت

جدد المساجد لخرام مراد دام سلطانه وطال اوانه،

ثر رايت تاريخاً نثرًا جعله سيدنا ومولانا شيخ الاسلام ناظر المساجد الحرام ومدرس اعظم مدارس اعظم سلاطين الانام سيد السادات العظام بدر الملَّة والدين مولانا السيد القاضي حسين العسيني قاضي المدينة المنبرة سابقًا ادام الله تعالى اجلاله، وضاعف فضله وافصاله، فاثبتُه فنا لخسب انشاءه ولطف مبناء وسلامة لفظه وبلاغة معناء و وهو هذا باسمه سجانه انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخسر واقامر الصلوة واتى الوكاة ولم يخش الا الله فعسى اوليك أن يكونسوا من المهتدين ، شرع في عمارة عذا لخرم الشريف وتجديده ، من اختاره الله سجانه من خلفاته وعبيده \* المقدّس المرحوم السعيد ، المبرور المغفور الشهيد ، سلطان الاسلام والمسملين ، خاقان خواقين العالمين ، المتفيد بغضل الله طلال دار النعيم، حصرة الملك الاعظم السلطان سليم، نور الله تعلى صريحه ، وروح برواييج للنان روحه ، والمر بناءه واكمله واتقنه وجمله وحسنه وارث الملك الاعظم والامام الافخم والخليفة الاكبو الغطمطم والملك القاعر العرموم من ملَّك الله شوق البلاد وغوبها ا وجعل طوع يديه عجم الرعايا وعربها، واطلعه سراجًا منيرًا في المشاري

والمغارب، وملكًا موفوع المقام على هام اللواكب، وصيره للاسلام حصنًا محيطًا، وجعل طلّه المديد على كافّة الانام بسيطًا، وعداله الغريد في جميع الوجود مبسوطًا، وقع بسلطنته الشريفة طوايف اللفر والعُدا، وجمع الوجود مبسوطًا، وقع بسلطنته الشريفة طوايف الله سجانه مغردا، خليفة الله على كافّة العباد، ورجمته الشاملة لجيع البلاد، سلطان مغردا، خليفة الله على كافّة العباد، ورجمته الشاملة لجيع البلاد، سلطان سلاطين الزمان، خلاصة خواقين آل عثمان، السلطان ابن السلطان ابن السلطان عمرًا، ولا برح الاسلام في ايام سلطنته قويًا طاعرًا، زاده الله تعالى قوة ونصرًا، وشدّ علايكته الله اله ازرًا، فتاريخ اتهامه قد جاء

اطال الله لمن الله عمراء

قر ورد من الباب الشريف العالى تاريخ منظوم نظمه درر البحور وغرر النحور وغرر النحور وغرر ونثره كالدر المنثور والزهر المنشور خطبة وتعريفات السلطان الاعظم في آخره ثلاثة ابيات بالعربي لا اعلم من الذي ابدعه واخترعه وانشاه ونظمه ورصّعه وورد معه حكم شريف سلطاني يتصمّن الامر بكتابته على بعض ابواب المسجد لخرام فامتثل الامر الشريف، وكتب عدا التاريخ البديع اللطيف، على طواز باب سيدنا العبّاس الى باب على في الخانب الشرق من المسجد الخرام، ونقر له في الحجر الاصفر الشميسي وطُلِي بحني الذهب في فلك المقام، ليقراه الخاص والعام، ويبقى فلك النقرة في الحجر على صفحات الليالي والايام، وهذا لفظم

للحد للد الذى اسس بنيان الدين المتين بنى الرحمة والرشاد، وخصة عزيد الفصل واللرامة والاسعاد، وجعل حرم مكة مطافاً لطوايد الطايفين لخاجين من اقاصى الممالك والبلاد، صلّى الله عليه وعلى آله

واصحابه الاجلة الاتجاد، ووفق عبده المعتاد باحكام أحكام الشريعة وتشييد اركانها على الوجه المراد المذّخر ذخر الآخرة المستزيد من واد المعاد؛ طلَّه الممدود على مفارق العباد؛ السلطان ابن السلطان أبي السلطان مراد ، جعل الله تعالى الخلافة فيه وفي اعقابه الى يومر التناده للجديد معافر المسجد لخرام وحرمه الذي سوآة العاكف فيه والباد ، فتم في فاتحة سلطنته العظمى لا زال للحرمين المحترمين خادماً ، ولاساس للور والاعتساف عادمًا ، بالجديد حرم بيت الله عز وجل ، بامر العزيز المجل، وعبر عامر جوده ما تصعصع من اركاند، بعد ما كاد تنقص عوالى جُدرانه، فجدد بنيان حوم بيت الله العتيق وسوره باكمل زينة واجمل صورة بعد ما ابلاها للميدان، واللت عيدان سقفها الرضية والديدان وفع القباب موضع السطوم المبنية بالاخشاب وابتهج بهذه الحسنة اللبري كل شيخ وشاب، فانعنوا له بالشوف الباعر والمجدد الفاخو الين قوله تعالى انها يعبر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخو، وداعين له من الله تعالى بالبر الجزيل والذخر الزاخر، قايلين اللهم ادمه في سبير الخلافه، محروسًا جفظك من كل أفه، وطافرًا على من يبريد خلافه، مشيَّدُا للمساجد والمدارس، مجدَّدًا لكنَّ خير منهدم ودارس، وأجعل بابد للراجين حرمًا أمنًا ، وجنابه للمحتاجين كفيلاً ضامنًا ، ياتون اليه من كل فتم عيق، تحرمة البيت العنيق، تقبل الله مُعْطى السوال جاه الرسول ، هذا الدعاء الحرق بالقبول ، فلمن اسس بنيانه على تنقيوي من الله ورصوان ، جاء مشيد الاركان ، حاكيا روضات للمنان ، وصار علاا عُنوان خلافته، وبراعة استهلال لمنشور سعادته، في اوايل سنة ٩٨٤ ء وكان الابتدالة بذلك التجديد، بامر والده الماجد الدارج الى مسدارج

الملك المجيد، السلطان السعيد، يومر لا ينفع مال ولا بنون الا من الى الله بقلب سليم، السلطان سليم، ابن السلطان سليمر، ابن السلطان مراد ابن السلطان محمد ابن السلطان مراد ابن السلطان محمد ابن السلطان مراد ابن السلطان أورخان ابن السلطان عثمان، مكنام الله على سرير السلطنة في دار السلطان أورخان ابن السلطان عثمان، مكنام الله على سرير السلطنة في دار للنان، وآبد اخلافام في مسند الخلافة الى انقراض الزمان، وكان الشروع في الرابع عشر من ربيع الاول من شهور سنة ما ، فلما سلمر السلطسان سليم، وديعته باحسن تسليم، وارتحل من دار القصور، الى ما قياة الله له في الجنة من القصور، قبل تمام ما رام، من تجديد المسجد الحرام، واجلس الله على سرير الخلافة تجالة النجيب احسن اجلاس، وجبعسل واجلس الله على سرير الخلافة تجالة النجيب احسن اجلاس، وجبعسل وانام الانام، في مهد عدله الى قيام الساعة وساعة القيام، وهو هذا وانام الازام، تاريخًا يليق ان يكتب في هذا المقام، وهو هذا

جدّد السلطان مراد بن سليم مستجد البيت العتيق الخترم 

سُرِّ منه المسلمون للَّهم من دام منصور اللوآه والعلم 
قال روح السقدس في تاريخه عمر سلطان هراد للرم ، 
انتهى، ومن جملة تعيير للحرم الشريف حفر خارج المستجد للحرام 
من الجانب الجنوفي الذي هو مجرى السيل الآن فان الارض علمت 
وامتلاً المسيل لله الى اسفل مكة بالتراب الى ان لم يبني للدخول الى 
المستجد من الابواب الله في قلك الجهة الا تحو ثلاث درجات بعد ان 
لانت تحو خمس عشرة درجة ينصعد منها الى ان يدخل من الباب الى 
المستجد فكان هذا المسيل يقطع وجمل ترابه الى خارج البلد من 
المستجد فكان هذا المسيل يقطع وجمل ترابه الى خارج البلد من

جية المسفلة في كل عشرة اعوام مرة فغفل عبى قطعه تحو ثلاثسين عاماً فعلن الارص فجاءت سيول طاقحة ليلة الاربعاء عاشر جمادي الاولى سنة الم فدخلت من ابواب المسجد وامتلا المطاف الشريف ووصل المساء الى حول اللعبة وعلا الى ان غطى الحجر الاسود وجدار الحجر الشريف ووصل الماء والطين الى عتبة اللعبة الشيفة علا الى أن قرب من قفل الباب الشريف ووقف المله في الحرمر الشريف يوماً وليلة وما امكن ادآء الصلوات للحمس فيه فتعطلت للجاعة سبعة اوقاتء وبادر مولانا شيسنو الاسلام ناطر لليم الشريف والامير المعظم احمد بك امين العبارة بحداما وعبيدهم وساير المشذين وخدام لخرم الشريف والفقهاد والاعيان والتجار الى فتح طريق الماء من اسفل مكة ثر نظف وغسل داخل البيت الشويف ومقام للنفى قر أخرجت الاوساخ من للحرم الشريف وكوم الطين اكوامًا في المسجد قر أخرج قر فرش المسجد الشريف بالحصياء الجديدة وتعب في ذلك حصرة الامير احد وصرف من ماله في نلك مبلغًا كبيرًاء ثر شرع في قطع المسيل وتهبيط ارضه الى اسفل عشر درجات او تحوها من الجانب الجنوبي من المسجد للوامر الى اخر المسفلة وهو شرَّ سيل اعلى مكة فصار السيل اذا سال درج بسُرعة ولر يعل الى أن يمكنه الدخول الى المسجد الحوام وفعل فلك ايضا من حهة باب الزيادة في الجانب الشمالي وهو عرَّ سيل تُعَيّقعان والفلق والقرارة فصار اذا سال سيل قعيقعان وحواليه وجرى الى باب الريادة لم يصعد الى ابواب المسجد بل يدخل سردابا واسعاً يسمى العنبة ويجرى فيد الى أن يخرج من قرب باب ابراهيمر فيسيل الى اسفل مكة مع السيل اللبير وصان الله تعالى المسجد لخرام بذلك وصارت السيول بعد ذلك تسيل

ولم تُصِلُ الى باب المسجد ولم تقرب منه وعمَّا رائي سديد وعمَّلُ مُهمَّمُ نافع ينصانُ به المسجد للوام عن دخول السيول اليه غير انه يحتاج الى إن يتفقد في كل عأمين أو ثلاثة اعوام فيقطع ما علا من الارض قبل ان يعلو كثيرًا فجتاج الى قطع كثير ومصرف زايد فاللازم على ولى الامو سلطان الاسلام والمسلمون و نصره الله تعالى وشيد به قواعد الدين أن يقلَّن لذلك قانونا فيقطع عدا المسيل في كل عاميَّن مرَّة من غير ان يحتاج الى تجديد امر جديد كل مرّة ليستمرّ المسيل منهبطاً داياً لجريان السيل فيه صوناً للمسجد لخرام عن دخول ماء السيل اليمه في كل سيل ياتي ويكون ذلك قانونًا مستمرًّا للسلاطين دايمًا ويُسطر ثواب ذلك في عدايفه ع وكانت اليد البيصاء في ادآه عذه الحدمة الشريفة للامير احد بك المشار اليه، انعم الله تعالى عليه، واكرم منزلته لَكَيْه، واجرى كل خير بيديد ويكفيه عند الله عده المرتبة العظمي والمثوبات العظيمة اللبريء واخبرني الامير احمد المشار اليدان الذي اصرفه في عمارة المسجد لخوام عدما وبناء وقطعاً لارض المسيل من جهة الجنوبي الى آخر المسفلة ومن جهة باب الزيادة الى اخر تجرى سرداب العتبة من خاصة اموال السلطنة ماية الف دينار ذهب جديد سلطاني وعشرة الاف دينار ذهب جديد سلطاني وذلك غير ثمن الاخشاب الجهرة من مصر الى مكة وغير ثمن الجريد الصلب الآت العارة كالمساحى والمجازف والمسامير والحديد الحدد راسه بطول الرواقين وبين الاسطوانتين تحمت كل عقد كيلا يجلس عليه طير للام وغيره فيلوث المسجد بلرقه وهذا للمديد لاتحديد راسم وتواصات عنع من جلوس الطير عليه، وغير اهلة القبب الله علمت عصر من الخماس وطليت بالذهب وجهوت الى الحرم

الشريف فركبت على اعلا القبب فصار لهنا منظر حسن وزينة عظيمة كانها صفوف واقفة بالاساكف من الذهب بغاية السكون والادب حمول بيت الله تعالى زاده الله تعالى رفعة وعظمة ومهابة واجلالاء والمسان جميع ذلك خارج عن القدر اللكور المصروف في العصارة الشريفة، وكان عمل اعلَمْ قبب المسجد الحوام عصر بامر بكلابكي مصر الآن اليب السلبانة الشريفة بها في عدا الزمان \* امير الامرآه العظام \* كبير اللبرآه الفخام، محيى البلاد والعباد بعدله الاسمى، سمى روح الله مسبح باشا والاسماء ، تنزل من السماء ، زاد الله شانه عظما ، وانعش باحياه عظام العلماه العظماء والسادات الاجلا الليما، وافاص على اهل الحيمين من فيص نيل كرمه الفياص ما يزيد على القياس، وزرع بسحباب معدلته ومرجمة بَكْر محبَّته ومودَّته في قلوب الناس، واعانه على البرُّ والتقوى، وصانه وتماه عن جميع الاسوا ، وافاص عليه جلايل نعه الباطـنــة والظاهرة٬ وجمع له بين سعادتي الدنيا والاخرة٬ ولقد كان هذا المسبير احيا موات مصر وعمر ما فيها من الخراب، وابرا جميع ما بها وبأعلها من الامراض والاوصاب، وانعش اهل الحرمين الشريفين كما احيا الموتى روح الله المسيح وجهز الياتم الصدقات المبرورة السلطانية المرادية وشرحها اليام احسن تشريح فالم داعون بدوام معدلته وخلود ملك السلطان الاعظم الحسن الجزيل الاحسان، حيث ولى رعاياه من يروف بالم وينعمر عليهم بالخيرات الحسان، ادام الله سعادته ورقاه، وحفظه ورعاه، وتهاه من Kuple ppolos

قل عبد اللريم في مختصوه ومنها أن لجانب الجنوبي كان به بسياوت ومدارس من أول الرواق الى آخرة وهو باب حَزْوَرة وكانت تصياق عملي السّيل وتفج راجحة المطاهر على اهل المسجد الحرام فأمر بملك البيوت والمدارس فهدمت وصار فلك الحقّ موحشًا غير مبنى فعرص عليه فارسل لعسارته من جاويشية بابه العسالى مصطفى جاويش فوصل الى مكة المشرفة في سنة ٩٩٠ وعبّر فلك من اوّله الى آخره طواجن وجعلها ماوى للفقرآه حتى لا يبيتون في المسجد وعبل على يسار الخارج من باب الصفا سبيلًا يشرب منه الصادر والوارد وعبل حنفينة تحته للوصوه وحنفيد اخرى في لصق جدر مدرسة قايتباى من جانب السوق بالنقرب من باب السائم الصغير ومن احسى ما عبل للسبيل من التواريخ هذا

انا سبيل اشاد مجمعي سلطان كلّ الورا مرادُ فاق على قَيْصَر وكِسْرَى بعَدْله قرّت الـبلادُ مدّ على الخلق فيص بَرِ فعاش من فصله العبادُ بَنَى بباب الصفا سبيلاً للوَقْد وردّه ارتسيادُ صار بعد للاله جارًا وجاره الدعر لا يكادُ له من الله سَلْسَبيل وكوثر ما له نصادُ جاء بلا غاية لجد تاريخ بنيانه المشادُ أسسني بالصفا سبيلاً للّه سلطاننا مرادُ

وكانت عبارته في سنة ٩٥ واصوف على هذا الخبل والسبيل عشرين النف دينار ذهبًا ومن احسانه الجراية الخاصّة الله يرسلها كل عامر من الانبسار الخاص وفي خمسة الاف اردب مكتوب بأسماه جماعة من الامرآة والفقهاة والمشدين وارباب الخدم بالمسجد الشريف ومنها انه لم يكن عكة المشرفة مُقْت بعُلُوفة فعرض لهذا الفقير راقم هذه التجالة فأنعمر عليه بافتاء مكة المشرفة وجعل له في فلك من بيت المال خمسين عثمانيًا كل يوم، ومنها أن الخطباء عكة المشرفة والامام الحنفي كان لكل واحد مناه عثماني ونصف عثماني أجعل لاربعة خطباء اثنان حنفيان واثسنسان شافعيان للل واحد منام اربعين عثمانيا كل يوم ومن جملتام هذا الفقير راقم هذه الخروف، وكذلك جعل لامامين حنفيين فصاروا يدعون له من غير اختيار فانه يُدُلُّ عُسْرُهُ باليسر وضيقه بالعصرج وكذلك الأعة الشافعية وهم تحو احد عشر نفسا وكان للل واحد مناهم عثماني ونصف فجعل للل واحد منام خمسة عثامنة كل يوم، ومن ذلك الرومية الجديدة الله ارسلها في موسم سنة ١٩٠ وفي لاهل مكة المشرفة نحو ثلاثة الاف ذهب وفي موسمر سنة سبع وتسعين ارسلها على يد ابراهيمر افتدى المنفصل من دفتردارية اصطنبول وفي تحو عشرة الاف فهب وارسل معه خلعة سنية لصاحب مكة وشريفها خلدت شرافته ودولته وخلعة لقاضي مكة وشيئ حرمها ولهذا الفقير الداعي بصوفين من اصوافه الحاصة وماية دينار خارجًا عن دفته الصر وحُكم شريف سلطالى واستمر فلك الى الآن فجزاه الله تعالى خيراً عن الاسلام والمسلمين واطال عُمره وقررت عله الدراهم في دفته على المستحقين وصارت تعرف بالرومية للحديدة فإن الرومية تصل من مصرى وذلك غير ما زيد من أوقف الشامر وهو نجو ثلاثة الاف دينار، ومن مآثره الربعة الشريفة القرانية الله تقرأ له كل يومر قبالة الميزاب الشريف بعد صلوة الصبي جعل للل نفر ثلاثة عثامنة كل يومر فالم يجتمعون ويقرادونها ويدعون بدوام دولته الشريفة، وأن خيراته بالمدينة المنورة قدر ما مكة المشرفة ثلاثة اربعة مرّات وان اهل مكة يحتاجون الى من يعسرص حالم على عذا السلطان تحسي المتصدّق الذي ما دُلَّ على خير قبط الا وقبلة وفعلة ومن الم المهمات أن يكون له أربع مدارس كما لجده المرحوم المقدس وان يعمل عكة المشرفة تكية كما فعل بالمدينة المنهرة على لحال بها افصل الصلوة والسلام وانا اسال فصل من طالع عدا المختصر من العباء الاعلام واللبرآه الفخام أن يسعى في ذلك لجيران بيت الله للوام فانكم محتاجون لهذا الانعام ، وعُمَّا تَجِدُد بعد عده الحالة إن جعل البيت الكبير الذى بالصفا مدرسة يدرس فيها العلوم الشريفة الشرعية وجعل للمدرس خمسين عثمانيا وللمعيد خمسة عدمنة وللل واحد س الدانشمند وهم عشرون نفسًا ثلاثة عثامنة وللبَـواب والـفـراش واللَّناساس خمسة عثامنة وانعمر بهذه المدرسة على عدا للقير وشرع يدرس فيها الفقه والحديث وشرعت اللُّتُب شرعًا كافيًا وافيًا شافياً إن شاء الله تعالى على حجيم الرُخارىء قر أن أمين البناء مصطفى جاويش انهى إلى سرير السلطنة الشريفة نصرها الله تعالى أن البيوت المذكورة ما عُمِرت الاليكون اجرتها مصروفة على السبيل الذي بناه على يسار الخارب من المسجد الى الصفا وعلى فراشين للنس الحلّ الذي بسناه مصطفى جاويش المذبور خارج المستجد للفقرآء فكتبت وقفية بذلك فعرض سيدنا ومولانا السيد الشريف حسن بن الى نمى بسن بسركات خلدت دولته الى الباب العالى والى ناظر للحرمين الشويفين بالباب السالك احسى مسالك الصواب مصطفى آغا الملقب بقزلزاغاشي وناظر الحرمين الشريفين في ذلك فعرض ذلك على حصوة السلطان فابقى البييت الكبير مدرسة على حاله وامر أن يحمل من مال أوقافه عصر في كل سنية ستماية دينار لتصرف على المدرس وطلبته ما قرره للم والباقي عوص كرا البيت الذي ابقاه مدرسه جواه الله خيراء ومنها ان ورد في موسم

سنة الف فخر الصلحاء المكرمين الشيخ الدين على بن الخلوق بأمر شريف سلطانى لا زال نافذًا على القاصى والدانى ويتصمن ان سقف مقام ابراهيم الخليل قد اكلته الارضة وانه يحتاج الى اصلاح فلما كشف السقف المذبور شاعدوا ان الارضة قد اكلت غالبه وان المتعين تغيير جميعه وانه اذا لم يغير سقط فغير جميعه بخشب الساج بشغال مكلف مصنع احسى من الاول فشرع في العبل المذكور في جمادى الاخرة سنة واحدة بعد الالف وتم العبل في السنة المذكورة

فصل في ذكر اساطين المساجد لخرام قبل عدمها وتجديدها على ما كانت عليه قبل هذه العارة الشريفة للر ذكرها على ما صارت عليه الآن، اعلم أن عدد جملة أساطين المسجد الجرام في جوانبه الاربعة غيبر الزيادتين اربعاية اسطوانة وتسع وستون اسطوانة وماعلى ابوابه سبع وعشرون اسطوانة فتكون جملة اساطين للوانب الاربعدة من المسجد الحرام واساطين ابوابه الشريفة اربعهاية اسطوانة وست وتسعين اسطوائة بتقديم التاء على السين غير ما كانت من اساطيين الزيادتين، فكانت في للانب الشرق ثمان وثمانون اسطوانة كلها رخام مخروط ما عدا اسطوانة واحدة في الصف الاوسط عند باب على فانها من الآجي مبنية بالنورة مبيِّصة بالحِصَّ عكان في الجانب الشمالي ويقال له الشامي ماية اسطوانة واربع اساطين كلَّها رخام ما عدا اربع عشرة اسطوائد من آخر الصف الاوسط ما يلي باب المجلد الى باب السدة فانها جارة ماحوتة، وكان في الجانب الجنوبي ويقال له اليماني ماية واربعون اسطوانة كلَّها رخام ما عدا خمسا وعشرين اسطوانة في موخّر عدا البواق عمد ابواب أم هاني فنها كانت حجارة محوتة ، وكان في الجانب

الغوبي سبع وثمانون اسطوانة كلَّها جسارة محوتة قطع دون الكراع ماحوتة في شكل نصف دايرة مركبة على كل اثنتين منها اثنتين الى ان يطول في شكل اسطوانة الرخام مسبوك بينهما بالرصاص في داخلها ووسطهما حديد بطول الاسطوانة ماحوت مكاند في وسط الحجر مسبوك عليه بالرصاص عبل ذلك في ايام الملك الناصر فرج بن برقوق لما احترق عدا الجانب الغوبي من المسجد الحوام في آخر شوَّال سنة ١٨٠ كما تقدُّم شرحه في محلَّه فيكون جميع ما ادركناه من الاساطين الرخام. ٣٩٠ اسطوانة وجميع ما فيه من الاساطين غير الرخام ١٢٩ اسطوانة، واما اساطين زيادة دار الندوة فادركناها ستًّا وستّين اسطوانة من جوانبها الاربعة كانت من الحجر الغشيم غير ماحوت مطلبية بالجس الابيس من طاعرها وقد ينكشف عنها الحِصّ فيظهر الحجر الغشيم منها في الجانب الشيق اثنتا عشرة اسطوانة وفي الجانب الشمالي عشرون وفي الجانب الغربي احدى عشرة وفي الجانب الجنوبي ثلاث وعشرون اسطوانية، ثر في ايام دولة المرحوم السعيد الشهيد السلطان سليمان خان ، عليه الرجة والرصوان ، امر اميرًا من امرآءه بجُدَّة عو الامير خوشكل في سنة ٩٤٧ وما بعدها أن يهدم قبّة مقام الحنفي الذي كان بناه مصلح الدين الامير في ابتدآء الفتع العثماني لمالك العرب وان يبني مكانه مربعًا على وضعه الباق الى آننا هذا فجاء في فكره ان جعل في المساجد الشريف حاصلًا واسعًا لحفظ مُون المسجد واخشابه والاته وان جعل الى جانبه حاصلا آخر يوضع فيه زيت قفاديل لخوم الشريف وشمعه وقفاديله وطروف زيته ومسارجه فعهد الى عده الزيادة وجعل الجانب الشرق منها حاصلين حجره وبني عليه وجعل له بابين لهذه المصلحة واستمر كللك

الى ايام دولة عذا السلطان الاعظم فأعيد نلك الحدُّ الحجور من المسجد الحرام مسجدًا كما كان، وامّا زيادة باب ابراهيم فقد كان فيها في الرواق سبع عشرة اسطوانة من الحجر المحوت صفين متصلين في الرواق القبلي الذى يلى المسجد للوام اثنتان منها لاصقتان برباط رامشت على يمين المستقبل واثنتان لاصقتان برباط الحوزى على يسار المستقبل وفي الخانب الشمالي ست اساطين وفي الجانب الجنوبي ست اساطين احداها لاصقة بالمنارة الله كانت لهذه الويادة واد تكن بالجانب الغربي من هــده الزيادة اساطين، قد في ايام السلطان قانصود الغورى ارسل اميرًا من امرآه يقال له خيربك المعمار لتعمير زيادة باب ابراهيم في حدود سنة اله فبني على باب ابراهيم فصرًا مرتفعًا مع مرافقه وجعل حول القصر من خارج المسجد عزلا ومساكن وبني خارج نلك ميضاة تشتمل على مراحيص وبركة ماه وقف ذلك جميعه على جهات خير، وبني من داخل باب ابراهيم على يمين الداخل حاصلاً في ارض المسجد وفي عُلُوه مسكنا وعلى يسار الداخل مثله وقور فيهسا بعص المستحقينء وجعل في الجانب اليماني من عده الزيادة حاصلاً يشتمل على سبيل ماه وصهرياً كبيرًا يمتلى من ماه المطر من سطيح المسجد وابقى الجانب القبلى والجانب الشمالي على حالهما وفرغ الامير خيربك المعار من فلك في حدود سنة ٩٢٠ وامّا عدد شرافات المسجد الحرام من داخله فكانت اربعاية شرافة وسبعة انصاف شرافات واما الشرافات الله كانت على جدر المسجد من خارجه فهى اثنتان وخمسون شرافلا متفرقة على ابواب المسجد الحرام وفيما بينها دور وربط ومدارس متصلة جدر المسجد الحرام ليس فيها شوافات وكانت في زيادة دار المدوة من جوانبها الاربعة الله تلى بطنها اثنتان وسبعون شرافة ولا شرافة للجهة الخارجة لاحاطة الدور بها وكانت في زيادة باب ابراهيم ما يلى بطنها في ثلاث جهات منها وفي القبلى واليماني والشامى بصع واربعون شرافة ،

واما ابواب المسجد الحرام فهى تسعة عشر بابًا كانت تفتح على ٣٨ طاقًا وقى باقية على حالها ما عدا باب واحد فى زيادة دار الندوة وكان يفتح على طاقين فزادها الامير قاسم امين بناء المدارس الشريفة السلطانية السلمانية طاقًا واحدًا وصار على ثلاث طاقات فصارت طاقات ابواب المسجد الحرام الآن ٣٩ طاقًا فى كل طاق درفتان وسياتى تفصيلها بعد ذكر الاسطوانات المتجددة فى عصونا هذاء والذي اشتمل عليه المسجد الحرام الآن بن الاساطين الرخام والاساطين الصفر الشميسي والقبب والطواجن والمصليات وشراريف المسجد الحرام فهى ما نذكره ع

فاما الاسطوانات الرخام فعددها ٣١١ اسطوانة ففي جهة شرق المسجد الحرام وهو ما يقابل باب البيت الشريف ٣١ اسطوانة رخامًا وق جهة شاميّه ويقال له الجانب الشمالي وهو ما يقابل الحجر الشريف الم اسطوانة منها رخاما وفي جهة غربيّه وهو ما يقابل المستجاز العظيم ٣٤ اسطوانة منها ست من الحجر الصوّان والباق من الرخام وفي جهة جنوبيّه وهو ما يقابل الركنيّن ٣٨ اسطوانة منها احدى عشوة من الحجر الصوان والباق من الرخام، وفي زيادة دار الندوة ما اسطوانة من المحول واحدة من الحجر الصوان والباق الصوان وفي ويادة باب ابراهيم ست اسطوانات من الرخام، وأي ويادة باب ابراهيم ست اسطوانات من الرخام، وأي ديادة باب ابراهيم ست اسطوانات من الرخام، وأي ديادة باب المراهيم ست اسطوانات من الرخام، وأي المحول وقي عمارة عن شكل الاسطوانات الشميس الصفر لمجملتها ٣٤٢ اسطوانة وفي عمارة عن شكل الاسطوانة العليا مقدار الثلث من الحجر الصوان المحوت وثلثاها الاعلى الاسطوانة العليا مقدار الثلث من الحجر الصوان المحوت وثلثاها الاعلى

من الحجر الشميسي المنحوت في ذلك في جهة شرق المسجد الحرام ثلاثون اسطوانة وفي جهة شامية ۴۴ اسطوانة وفي جهة غروبيد ٢٩ اسطوانة وفي جهة غروبيد ٢٩ اسطوانة واربع في اركان المسجد الحرام اسطوانة وفي جهة جنوبية ٢١ اسطوانة واربع في اركان المسجد الحرام وفي زيادة دار الندوة ٢٩ وفي زيادة باب ابراهيم ١٨ واما القبب فعددها ١٩ قبة في ذلك في شرق المسجد الحرام ١٢ قبة وفي الجانب الشامي ١٩ قبة وفي الجانب الغربي ٢٢ قبة وفي الجانب الجنوبي ٢٩ قبة وواحدة في ركن المسجد الحرام من جهة منارة الحزورة وفي زيادة دار الندوة ١٩ قبة وفي زيادة دار الندوة ١٩ قبة وفي زيادة باب ابراهيم ١٥ قبة >

والما الطواجي فجملتها ٣٠٣ طاجناً ففي الجانب الشرق ٣٠ طاجناً وفي الجانب الشرق ٣٠ طاجناً وفي الجانب الغربي ٣٠ طاجناً وفي الجانب الجنوبي ٣٠ طاجناً وفي الجانب البنام وواحد في ركبي المسجد للرام من جهة باب السلام وواحد في ركبي المسجد للرام من جهة باب السلام وواحد في ركبي المسجد للرام من جهة باب العرة وفي زيادة دار الندوة ٢٢ طاجناً ع

واما المصلبات فجملتها ٥١ مصلبًا ففي جهة شرق المسجد الحرم مقابل باب السلام ٣ وفي جهة شاميّه ١٣ وفي جهة غربيّه ١١ وفي جهة جنوبيّه ١٥ واما الشَّرافات فجملتها ١٣٠٨ في ذلك في شرق المسجد الحرام ١١١ شرافة فن الرخام ١٧ في وسطهي واحدة طويلة ومن الحجر الشميسي ١٣٥ وفي جهة شاميّه ١٣٠ في الرخام ١٨ في وسطهي واحدة طويلة منها ٣ في وسطهي واحدة طويلة الشميسي وفي جهة غربيّه ١٠٠ فن الرخام ٣١ في وسطهي واحدة طويلة والباق من الحجر الشميسي وفي جهة جنوبيّه ١٣٠ في الرخام ١٨ وفي واحدة طويلة والباق من الحجر الشميسي وفي جهة جنوبيّه ١٩٠٥ في الرخام ١٠ في وسطهي واحدة طويلة والباق من الحجر الشميسي وفي جهة المنابق من الحجر الشميسي وفي زيادة دار الندوة ١٩١ من الحجر الشميسي لا غيري من الحجر الشميسي وفي زيادة باب ابراهيم ١٩١ من الحجر الشميسي لا غيري

واما أبواب المسجد لحرام الآن فعدتها ١٩ بابًا تفتح على ٣٩ طاقاً في كل طاق درفتان فيها خوخة تفتح فنهما بالجانب الشرق اربعة ابواب الاول باب السلام ويعرف بباب بني شيبة وهو ثلاث طاقات وهذا الباب لم يجدد فيه شيء للوقه عامرًا محكم البفاء وفي الدرفة اليمني من الطاق الاوسط خوخة تغلق الدرفتان وتفتح الخوخة ليلا لمي يدخل المسجد او يخرج منه فترد الخوخة كما كانت وهكذا جميع الخوخات، الثاني طاتان ويعرف بباب الخنايز وبباب النبي صلعم ولر يجدّد في عدا الباب غير الشرافات للله عليه وعدّتها ٢٢ شرافةء الثالث ثلاث طاقات ويعرف بباب العباس لمقابلته لداره رضم ويعرف ايصا بباب للمفايزء السوابع ثلاث طاقات ويعرف بباب على وبباب بني هاشم وقد جدد عدا الباب والذى قبله على احسن وضع وعدد ما عليهما من الشوافات ١١٥ شوافة ع وبالجانب للنوبي سبعة ابواب الاول طاقان ويقسال له باب بازان لان عين مكة المعروفة ببازان قريبة منه وقد جدّد هذا الباب باسلوب حسى وعدد ما عليه من الشرافات ١٦ شرافة، الثاني طاقان ويعرف بباب البغلة بباء موحدة وغين مخمة وقد جدد عدا الباب ايصاً ولم يُعمل عليه شيء من الشرافات، الثالث باب الصفا لانه يليه ويعرف أيضًا بباب بني تخزوم وهو خمس طاقات وقد جُدَّد فذا الباب تجديدًا حسنًا وعدد شرافاته ٢٦ء الرابغ طاقان ويعرف بباب اجياد الصغير وقد جدد وعدد شوافاته ١٩ شوافق كالمس طاقان ويعوف بباب المجاهدية ويقال له باب الرجة وقد جدّد عدا الباب ايضًا وعدد شرافاته ٢٠٠ السادس طاقان ويعرف بياب مدرسة الشريف مجلان لاتصاله بها وقد جدّد عذا الباب ايصا وعدد شرافاته عشرونء السابع طاقان ويعرف ببساب أمر

عانى وقد جدّد عذا الباب ببناء حسى لطيف واسلوب طريف وعدد شرافاته ١٣ شرافة، وبالجانب الغربي ثلاثة ابواب الاول طاقان ويعسرف بماب الحَرُورة ولم يجدّد في هذا الباب ايضا شيء اصلاً لعارته، الشاني طاق واحد كبير يقال له باب ابراهيم ولر يجدّد هذا الباب ايضا لعارة قصره لان قصر الغورى مبني عليه، الثالث طاق واحد ويعرف بباب العبوة لان المعتمرين من التنعيم يدخلون ويخرجون مند في الغالب كان يُسَمَّى قديمًا باب بني سَهْم وقد جدَّد عدا الباب وعدد شرافاته تمانى شرافات، وبالجانب الشامى خمسة ابواب الاول طاق واحد ويعرف بباب السدّة وكان يقال له قديماً باب عمرو بن العاصى رضى الله عنه وقد جدد فذا الباب ايصا وعدد شرافاته ستء التساني طاق واحد ويعرف بباب المجلة وبباب الباسطية لاتصاله عدرسة عبد الباسط المتقدم ذكرها وقد جدد هذا الباب ايضا وعدد شرافاته سبع، الثالث طباق واحد بزيادة دار الندوة في ركنها الغربي ولم جدد عذا الباب ايصاء الرابع ثلاث طاقات بانزيادة المذكورة جانبها الشامي وقد كان هذا الباب قديمًا طاقين الى أن أم الامير قاسم بك المرحوم ببناه المدارس السلطانية ففتح طاقًا ثالثًا ثر فدمت الطاقات الثلاث عند بناء المساجد الحرام وأعيدت كما كانت وعدد شرافاته ٣ شرافلاء للحامس طاق واحد ويعرف بباب المُريّبُة بالقرب من منارة باب السلام وقد جُدَّدُ عدا الباب الاميم قاسم بك المذكور سابقًا عند بناءه للمدارس السليمانية

وأمّا مناير المسجد للرام فهى الآن ست مناير يؤدن عليها في الاودّات الخمسة اولاها منارة باب العُمرة عمّرها ابو جعفر المنصور ثاني ملوك

بني العباس وعرفا بعده وزير صاحب الموصل محمد للواد بن على بن ابي منصور الاصفهاني في سنة ٥٥١ وكان رئيس المُوذَّذين يوذن بها في زمن الفاكهي ويتبعه ساير الموذنين ثم صار في زمن التقي الفساسي يوذن رنيس الموذنين بباب السلام ويتبعه ساير الموذنين وهو الآن يسودن الاوقات الخمسة على قبة زُمْزُم ويتبعه الموذنون الا ليالى رمصان في التسحير فأن رئيس الموننين يسحر فيها على مفارة بأب السلام ويتبعه الموذنون في التسحير واحدا بعد واحد وكذاك في التماجيد والتوديع والتذكير ونحو نلك وقد ادركسا عذه الماننة وفي عتيقة البناه فامر بتجديدها المرحوم المقدس المغفور السلطان سليمان خان فهدمت الى الارص وبنيت بالاجر وأعيدت كما كانت بدور واحد في عُلُوه الا انهم غيروا راسها على اسلوب مماير بلاد الروم وكانت اسلوب مناير مصر يعلق عليها في راسها ثلاثة قناديل في ثلاثة أعواد مغروزة في قبة صغيرة على راس الماننة وكان نلك في سنة ١٩٤١ وثانيتها منارة باب السلام عمرها المهدى بن المنصور العباسي اللهي وسع المساجد للرام في سنة ١٩٨ وفي بذُوْرَيْن ثر تهذّمت في زمن الناصر فرج بن برقوق في سنة ١١٨ وأعيدت وفي باقية الى الآن، وتالثتها منارة على واول من عمرها المهدى العباسي ابن المنصور لما عبر مفارة باب السلام واستمرت الى ان ادركماها وقد آلت الى الحواب وكافت بدور واحد في اعلاها فامر المرحوم السلطان سليمان خان ، عليه التحيّة والروح والرجان ، فهدمت واعيدت من الحجر الاصغر الشميسي وجُعل لها دوران اعلا واسفل وغير راسها على اسلوب مناير الروم، ورابعتها منارة الحَزُّورة وفي بدَوْريُّن واول من بناها المهدى العباسي فر عُرِّت في زمن الاشرف شعبان بين حسين

صاحب الموصل وكانت سقطت في سنة الله وسلمر الناس منها فوصل المعبرون لعبارتها وفرغوا منها في مفتئت الحوم الحرامر سنة ٧٠٠ بتقديم السين فيهما وفي باقية الى الآن ، وخامستها منارة باب النويادة وفي قديمة بدوريس ولعل المعتصد العباسي بناها لما بني زيادة الندوة ثر سقطت وانشاها الملک الاشوف برسبای فی عامر ۱۳۸۸ کوسا هو فی حجر. بجنب الماذنة وسادستها منارة مدرسة السلطان قايتباي رجم الله بثلاثة ادوار افتخر بصنعتها مهندس عصره على مهندسي زمانه وبني نظيرها منارة اخرى على عقد باب مساجد الخيف عنى فرغ من بنادها في حدود سنة ممء وسابعتها منارة السلطان الاعظم المغفور الاقدس السلطان سليمان ، تغمده الله بالرجة والرضوان ، امر ببناها في احد مدارسه الشريفة فيما بين باب السلام وباب الزيادة وفي منارة في غايسة العُلُو والارتفاع ، مشرفة على الافاق والبقاع ، مبنية بالحجو الشميسي الاصفر، مسبوكة سبك الذهب الاجر، لها ثلاث دواير مرضوعة، واساسات محكمة موضوعة، راسها على اسلوب مناير بلاد الروم، تكاد تلازم معارج النجوم، وتغوص في الارض في مدارج التخوم، بناها المرحوم الامير قاسم امين عمارة المدارس السلطانية السليمانية وسنجق جدة المعمورة فرغ من بناءها في اثناء سنة ١٠١٠، وهذه ع المناير السبع الذ حول المساجد للحوام الآن عليها عمل الموذنين في الاوقات الخمسة وفي رمضان وغيرهء وكافت على المستجد للحرامر مفاير اخرى ذكرها اتصاب التواريح فنها على باب ابراهيم منارة شبه صومعة عدمها بعص امرآه مكة المشرفة لاشرافها على داره ذكرها التقى الفاسي رجم الله تعالى ،

ومنها منارة ذكرها ابن جُبير على باب الصفا قال وفي اصغرها وفي علمر لباب الصفا ولا يصعد اليها لصيقها انتهىء ومنها منارة على المسيل الذي يَهْرُولُ عنده من يُستَع بين الصفا والروة ذكرها الفاكهي، وهذه المناير الثلاث كانت على المسجد الحرام وفدمت ولا يُعلم من بناها ولا متى فُدمت، وبعُلُو مكة شرفها الله تعالى منارة على مساجد يقال له مسجد الراية على يسار النازل من المعلاة بقرب بير جُبيّر بن مُثَّعم ابي عدى بن نُوفِل ويقال ان الذي صلعم ركو رايته يوم فنخ مكة فيه وفي منارة عتيقة ذهب راسها وكان لها دوران ولا اعلم من بناها يوني فيها بعص اهل الخير في مغرب شهر رمصان ويعلني فيها قنديلاً لاعلام اهل ذلك المكان بدخول المغرب للافطار في رمصان ويساحر عليها اخر الليل ويطفى قنديلها بعد السحور اعلاما بدخول اول الفاجر ليمتنع الصابحون من الاكل والشرب وعو مات الى الآن ، وذكر التقي الفاسي رحمه الله أن المناير ، كذ على غير المسجد الحرام كانت كثيرة في الشعاب وللحآلات وكان الموذنون يوذنون عليها للصلوات وكانت للم ارزاق تجرى عليام واول من جدَّد تلك المنابر على روس البال وفجاج مكة وشعابها هارون الرشيد واجرى على الموذنين بها ارزاقاء وكان لعبد الله بن مالك الخُراعي على جبل الى قبيس منارة وعلى القلة منارة ومنارة مشرفة على اجياد ومنارة الى جنبها ولعبد الله بن مالك منارة تشرف على المجزرة ومنارة في شعب عامر وعلى جبل تفاحة وجبل الاعرج وعلى لجبل الاحر ومناير كثيرة عددهاء ورايت في تعليقة انها كانت خمسين منارة في شعاب مكلاء قال التقى الفاسي وقد تُرك الاذانُ على جميع على المناير وما بقى شيء منها والله اعلم ا

فصل قل عبد اللويم في اختصره واعلم أن اللعبة المعظمة زادها الله تعالى شرفًا ه في وسط المسجد للرام وها انا ابين لك ذلك بالدراع وأصفه حيث يعلم منه ذلك وقد ذرعت ذلك بالذراء المصرى المعروف في بلادنا بين اعلها معرفة تأمَّة فطولها من الحجر الاسود الى آخر الركبي الشامي احد وعشرون دراعًا ومن الركن الشامي الى الركن العراق سبعة عشر ذراعًا وثلثا ذراع ومن الركن العراق الى الركن اليماني احد وعشرون دراعًا وثلثا دراع ومن الركن اليماني الي الركن الاسود ثمانية عشر فراماء وطولها من الارص الى فوق سبعة وعشرون فراماً وارتسفاع الباب عن الارص ثلاثة اذرع وثلثا ذراع وارتفاع الحجر الاسود عبى الارص فراعان وربع فراء وارتفاع الحجر اليماني عن الارص ثلاثة افرع الا تلسث فراء، وداخل اللعبة ثلاث اسطوانات من خشب في للدار اليماني الي الاسطوانة الاولى اربعة افرع وبين كلّ من الاسطوانات اربعة افرع وبسين الاسطوانة الثالثة والجدر الشامى في الوجه دراعان الا ثلاثة قراريط ومن الجدر الشرق الى وجه الاسطوانات خمسة افرع الا قيراطان ومن قـفـاء الاسطوانات الى للمر الغوي ستة اذرع ونصف وعرص للمدر للمويي داخل البيت الشريف وهو على يسار الداخل في اللعبة المعظمة تسعة اذرع وثلثا ذراع وعرص الحدر الغربي وهو الذي في الباب المسدود ثمانيدة عشر ذراعًا وربع ذراع وعرض للحدر الشامي من الركن الى البتدرة من للانب الشامي فراعل ومن للانب الشرق ثلاثة افرع الاراس الديدة وعرض الجدر الذي فيه الباب وهو الشرق من بترة الدرجة الى الباب تسعة اذرع ونصف ذراع وعرض البترة من الحجو الاسود الى اول البساب فراعان وثلاثة قراريط وعلى يمين الداخل في آخر اللعبة المشرفة باب

صغير يصعد منه الى السطح بدرجة من خشب وسطم البيت الشريف كُلَّه مُرخم بالرخام الابيض، وطول كلُّ فاتحة من فاتحتى الحجر اربعة افرع وقيراطان وعرضه من تحت الميواب من جدر اللعبة الى جدر الحجر اربعة عشر دراعًا وسُمس دراع وارتفاع دايرة الحجر عن الارص من باطن الحجر فراعان ومن خارجه فراعان وقيراطان ، وعوص المطاف الشريف من باب البيت الى المقام احد وعشرون دراعً الا قيراطاً ومن اول الحاشية الى حاشية مقام لخنبلي الى شبّاك المقام ثلاثة وعشرون نراعً وربع نراع ومن شباك المقسام الى اول لخاشية من الجهة الثانية ثلاثة عشر دراعًا وثلث فراع وبجانب المقام منبر الخطيب وبينهما سبعة افرع الا قيراطان والمقام قد عبل عليه صندوق من خشب وعبل على الصنددوق قعصص من حديد محيط به من الاربع جهات وفوقه قبّة وفي شرقييه باب من حديد بدرفتَيْن يفتع ويدخل منه الى الحلَّ ثر الصندوق عليه تـوبُّ محيط بجر الفصة المموة بالذهب على اسلوب البرقع والطراز وهو يصل في كلُّ عامر مع اللسوة فاذا اراد الانسان الزيارة يرفع جانبها من الثوب ويفتح الصندوق ويصب في حجر المقام مالا ويشرب للتبرك بدء وبعد القفص للحديد في مقابلة بابه اربعة اسطوانات من الحجر الصوان يصلبي فيها الامام الشافعي الخمسة فروص، ثم بعده فساحة موضوع بها الدرجة للذ توضع للداخلين في البيت الشريف وفي الفسحة المذكورة عقد من اجر مبيض بالجبس يوضع في ليالي اول الشهر والاعياد وحوصا عليها الشغل وطول هذه الفسحة من اسطوانة المقام الى آخرها ثمانية عشر دراعاء وعرض المطاف من جدر الحجر عسا يقابل الميزاب الى جهة مقام كخنفي اتنان وعشرون ذراعاً وعرض المطاف من جهة المستجار الي

جهة آخره ثلاثون ذراعًا وعرض المطاف ايضًا من الركن اليماني الي المطاف ثمانية وعشرون فراعا ودايرة المطاف مرتفعة عن الارص تحمو ثلث فراع وفيها من الاسطوانات الخاس احدى وثلاثون اسطوانة واثنتان من الرخسام الابيص وتحت كلّ اسطوانة حجر مربع هو قاعدة الاسطوانة وبين كلّ اسطوانتُين وتر من خشب مصفح بالرصاص وفسيد سبع قفاديل وبعد الاسطوانات حاشية الطواف وفي كانت تفرش بالحصا كساير المسجد، فلمَّا حجَّ الوزير سنان باشا في عوده من فنخ اليمن فوش جميعها بالحجو المتحوت وعرص هذه للناشية مختلفة في مقام للنبلي تحو سبعة انرع وبين مقام لخنبلي وجد سبيل الخاصكي الذي يصلق زمزم تسعة الرع الا قيراط وبصحى المسجد من جانب الباب الشريف بير زمزم ويعلوف محلّ مرتفع يؤنن فيه رئيس المؤتنين الله هناك قبة للفراشين يوضع فيها فرش المسجد وشمعه وفوانيسه ثر بالقرب منها قبَّة سقاية العبَّاس وي حوص كبير. يملا بالماء ليشرب منه الحاج وبظهر القبة محل صغير بيد الوقادين فيه زيت للرم اليومي ، وطول المساجد من عتبة باب السلام الى عتبة باب العبرة ثلاثماية ذراع واحد وخمسون فراعًا ومن عتبة باب السدة الى باب أم هَاني مايتا فراع وأثنان وعشرون ذراءً ومن عتبة باب البغلة الى جدر المدرسة السليمانية مايتا دراع واثنان وثلاثون دراعًا وربع دراع وطول زيادة دار الندوة من عتبة الباب الى آخر اروقة الزيادة سبعة وخمسون ذراعًا وثلثاء ذراع وعرضها من جدار السليمانية الى جدر بيت المحوم ميرزا مخدوم اربعة وثمانون دراعًا وثلاثة ارباع وعرضها من جدار رباط للوزي الى رباط ناظر الخاص ثلاثة وخمسون ذراء وطولها من جدر قصم الغورى الى التبرة المتصلة بالرواق اربعة وثلاثون فارعاً وطول المساجد من جدر البيت الشريف من ناحية الباب الى اول الاساطين سبعة وثمانون فراعًا ومن جدر البيت الغربي الى اول الاساطين ماية فراع وتسعة عشر فراعًا ومن الجانب الجنوبي من جدر البيت الى اول الاساطين ثلاثة وتمانون فراعاً وطول المقام من اول الشبّاك الى آخر العود منه عشرة افرع الا ربع فراع وبين زموم وقبة الفرّاشين فساحة مفروشة بأحجر الصوان معروفة بفسحة زموم طولها ثمانية عشر فراعاً ونصف فراع وعرضها اربعة عشر فراعاً

فصل فيما لحصرة سلطان العالم؛ خلّد الله دولته على كافة بنى آدم، من المآثر للسان، ولخيرات الجارية والاحسان، عدينة سيّد الانام، عليه الصلاة والسلام، الاتمان الاكملان، وغالب عده لخيرات بعرص محبّ العلماء والصلحاء، البائل نفسه لنفع الفقرآء، من انفرد عن اقرائه باحسن مسير، حتى صار كلّ اليه يشير، في العقّة والديانة، والاستقامة والامانة، مصطفى افندى شيخ لخرم النبوى زاد الله تعالى توفيقه، وسلك بنا في لخيرات بلريقه، في ذلك انه كان بلدينة احد عشر رباطًا قد خربت ودثرت فنها ما سلب الانتفاع بالليّة وفي اربعة ومنها ما كان ينتفع ببعضها وقي سبعة فأمر تجديد ما خرب وغرت كلّها على احسن اسلوب وصاروا يسكنونها الفقرآة ويدعون بدوام دولته الشريفة وكان فلك في سنة ١٩٨، وفي سنة ١٨٨ عم مطبخ الدشيشة المسول عم وعين لحدام الدشيشة كلّ يوم دينارين ولطبخ الدشيشة كلّ عام الف اردب، جزاه الدشيشة كلّ يوم دينارين ولطبخ الدشيشة كلّ عام الف اردب، جزاه الله افضل الجزاء الرب، يوم لا ينفع مال ولا ولد ولا صحب، وفي سنة ١٩٠٠ الله افضل الجزاء الرب، يوم لا ينفع مال ولا ولد ولا صحب، وفي سنة ١٩٠٠ الله النف اردب، وفي سنة ١٩٠٠ المنه الله العرب، وفي سنة ١٩٠٠ وفي سنة ١٨٠٠ عمرونه سنة ١٩٠٠ وفي سنة ١٩٠٠ عام الف اردب، جزاه الدون المناب المناب وفي سنة ١٩٠٠ الدون ولا ولد ولا ولد ولا عصرو، وفي سنة ١٩٠٠ وفي

بني له سبيل عظيم في خارج السور عدد باب المصرى يُملا كلّ يوم بالماء العلب يشرب منه الصادر والوارد وعين لحدّام السبيل وناظره كل يوم ستين عثمانيًا وفي كلّ عام خمسين اردبًا من الخنطة تعطى لهم، وفي عام احد وتسعين رتب لاغوات الحرم الشريف وهم سبع وخمسون نفسا لللَّ واحد مناه في كلُّ يوم قدحًا واحدًا من الحبّ الجراية الخاصة وعرن أيضًا في السنة المذكورة لعبيد عَيْنِ الزُّرَّةَ وَهُمْ سبعة عشر نفسًا لَللَّ واحد منهم كل يوم قدر حبّ من الجراية الحاصة ، وفي السنة المذكورة عين لجاعة من المجاورين والصلحاء والفقرآه والعلماء بالمدينة المنورة ويادة على ما كان لهم سابقاً لللَّ واحد منهم خمسة ارادب حبَّ في كل سنة ولبعضاهم عشرة ارادب حب كل سنة وصار تجموع ذلك مع الاغوات وعبيد العين نحو الف اردب في كل سنة، وفي سنة اربع وتسعين عمر رباطين احداكا عند مسجد ابي بكر الصديق رصة والثاني عند مساجد على بن ابي طالب كرم الله وجهه وكذلك عمر المسجدين المُذَكُورِين فانهما كانا قد خربا وتهدّما ورتب لهما ما يحتاجان اليد من الامام والمودّن وباقى الوطايف وجعل للل واحد ما يليق به من العلوفة من مال السلطان نصره الله تعالى وتقبل منه صائر الاعبال، وفي سنة ٩٩١ عين لجيران رسول الله صلعمر اربعة الاف اردب حب من الحسنطة وخمسماية اردب للمنقطعين من الحساج من اليَنْبُوع المبارك وجمل ذلك على طهور للحال من مصر الى بندر السُّويس ويشحن في المراكب السلطانية من السويس الى بندر المنبوع ويخزن في الشونة الله انشاها بالينبوع الآتي ذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى أثر يحمل الحبّ جميعه الى المدينة المنورة على المال ويفرق على الفقرآء والمستحقين

وجعل لحل الحبّ من اليّنْبُع الى المدينة ما لا يُرسل كل عام اليها من مال جُدّة وطريق ذلك انظم بحسبون كل حمل ثلاثة ارادب ويعطون للل حمل واحد دينارين من الذعب الجديد، وفي سنة ١٩٨ عمرت التكية الهمايونية السلطانية المرادية خلَّد الله تعالى دولة المنعمر بها على كاقَّة البرية والمك خارج السور بالقرب من الباب المصرى مشتملة على مطبح عظيم وشونة ومخازن وطواحين وفهن وساير اللوازم يطبخ فيها كل يومر من القميح بياص ويخبر فيها من الخبر بياص ويطبح فيها زيادة على المعتاد ليلة الجعة ارزا وارزا حلوا وفي ليلة الجعة الثانية ارزا وزروه وهكفا جميع جُمع السنة على الثوالي وهذا شيء ما سُمع به في ديار الـعـرب واشترى لذلك قرى وضياع عصر ويحصل منها كل سنة خمسة وعشرون الف ذهب وعدا الخير لد يسبق اليه وانسا خصه الله تعالى بسه وان جيران بيت الله في احتياج عظيم الى مثل عله التكية فانه ليس مكة سوى تكية واحدة وفي للمرحومة خاصكي سلطان عليها الرجة والرصوان وقد ذكرت الفقرآء مكة حيث صاروا يوزعون الرغيف الواحد بسين اربعة انفس من الفقرآه ولا يكفى ربعهم جزا الله خير من كان سببًا لها في تكيَّة وقد عَهَدَّتُ الله تعالى انه أن تيسَّ لى النشرِّف بالاعتساب السطانية ان اعرض ذلك عليها فانه خير كثير واجر كبير والفقرآة بغاية الاحتياج وانا اسال الله وفضل كلّ من اطلع على تاريخسي عللا وامكنه أن يسعى لجيران الله في عمل تكية ثانية أن يصرف فتَّه في عرص ذلك ويُعرضه ليَحْصُلُ له المشاركة في الثواب يوم الجزآه والحساب، وفي السنة المذكورة بني لحدّام عارة التكية المذكورة ثمانية بيـوت للمزوجين وستة بيوت للغراب من الخدام المذكورين وعمر ايصا بالقرب من

التكية المذكورة مكتبًا في غاية الاستحكام والاتقان، والعلو والارتفاع والبنيان، وجعل فيه مُودَّبًا للاطفال، يُعلمهم كلام الله الملك المتعال، وشرط أن يعلم المؤدّب فيه خمسين من الاطفيال الايتمام فاذا حفظ واحد مناهم القوان وتعلم لخط والاستخراج اخرجه من المكتب وادخل غيره يتيما آخر وعمل له ايضا عريفا وهو ما يساعد المعلم على تعليم الاولاد وعيَّن ثَلَلَّ واحد من الخمسين يتيم والمعلم والعريف ما يكفيه من الطعام واللسوة والالواح والخبر وجميع اللوازم من الحيرات السلطانية وبني في التاريخ المذكور زاوية جديدة وعين لها.الشيخ وعسسرة انفس من الصوفية يذكرون الله تعالى في الصَّرْح والمساء وطبعسامر من التكية للديدة وعين للم خبر وبني للم خلاوى ملاصقة لمسجد سيدنا الى بكر الصديق رضّه ليس لها نظيرٌ في الممالك وفرشها وجعلها من القرب للماء بحيث أن كلُّ من أتاها ناداه لسان حالها توضا وتعال الى العباد وجعل لها امامًا يصلَّى الفروص الخمسة باعل تلك الجهات ضاعف الله تعسالي له الاجر والمثوبات ورفع له الدرجسات وعين اربعين نفرًا من الصلحاء والعلماء جتمعون كل يومر بالروضة المطهرة الشريفة يقرفون سورة الانعام للنصر على الاعداء وجعل للل شخص من المذكورين اثنى عشو دينارًا في كل عام تَصلُ اليه بالتمام وعين ثلاثين نفرًا من الصلحماه والفقرآه يقردون القران كل يوم بالروضة وجعل كاتب غيبة ومفرق الاجزآه فاذا فرغوا من تلاوة القران الشريف يدعوا الداعي ويرفعون اكفهمر بالتامين ويهدون ثواب ذلك في عجايف السلطنة الشريفة قدرن الله تعالى ذلك بالقبول وعين للل واحد من المذكورين اثنى عشر ديمارًا وعين ايصا ثلاثين نفرًا من الصلحاء والفقراء يتلون ختمة شريفة ايصا

من القران كل يومر وعمل للم كالاول كاتب الغيبة والداعي ومفرى الاجر وعيَّن لكل واحد في كل سنة ثلاثة عشر دينار ونصف دينار وعين في كل عام ماية نفر الحجون عن حصوته الشريفة بحرمون بالحج من المعقات ويُقفُون ويدعون له بالنصر والتابيد وجعل في مقابلة ذلك تلل رجل عشرة دنانير وجعل خمس مدرسين للمذاهب الاربعة اربعة والمدرس الخامس جعله للحديث وعين للل مدرس وطلبته ادرارات ومقاليهم وعين للل واحد من خطيبي الشافعي اربعين عثمانياء وفي سنة ٩٩٢ جدد جدار المسجد النبوى من باب النساء الى منارة المرحوم المقدس السلطان سليمان خان عليه الرجة والرصوان وطول الدهر المدى عسر خمسة وتسعون دراء وارتفاعه سبعة عشر دراء ودلك انه كان حصل في الجدر المذكور وهن فخشى عليه السقوط فهدم الى الاساس وعبد جديدًا بغاية الاحكام والاستحكام، وفي سنة سبع وتسعين رمّم سطم لخرم الشريف لخترم وفرشت الروضة المطهرة المقدسة وبيصت جدارات المسجد الشريف ودهنت ثلاثماية اسطوانة بانواع الدهان من الالوان القبولة وعلت فيها شمسات من الذهب حتى صارت تدهش الناظي وعُمْرُ لسبعة انفس من عبيد العين سبعة بيوت ليسكنوا فيها هم وعياللمء وفي سنة تسع وتسعين والتي بعدها عُبَّر رباطاً بثلاثين خلوة للغراب يسكنوا بها ورباطًا ثانياً فيه عشرة خلاوى للمزوّجين وذلك لجتمعوا كلهم كل يومر ويصلون الفروص الخمس في مساجد قُبُسا ويني حنفية وسبيلًا وقد كان الحلَّ مهجورًا فاحياه احياه الله تعالى حيساة طيبة وجعل له امامًا وخطيبًا ومُونَّنًا وبُوابًا وكناسًا ورتب للل واحد معلومًا بقدر حاله وكان قد خرب من سطاح مساجد قباً الحو خمسين

ذرأعا فاصلحه وجدده وغير خشبه الذى تلف بخشب جديد مليجء وفي سنة ٩٨٩ بني في يَنْبُع الجر سُورًا لشونة للحبوب الشريفة الدشيشة القديمة وللديدة وعمرت ايضا شونة ثانية لجعل فيها حب الصدقة المرادية لخانية وكان بالينبع المبارك جامع كبير للمرحوم السلطال سليمان قد خوب جداره القبلي مع محرابه فهدم الى الاساس واعيد الى احسن ما يكون واصليح السطيح وباقى جدارات الجامع على اسلوب حسن وكذلك موارات السادات الة بالبقيع وقبور الاولياء والصالحين عرت واصلحت كلها وعبر ايصاً ساحل الينبع المبارك واصلح ما كان يحتاج الى اصلاحه وذلك تحو ثلاثة وخمسين دراعا وعرضها اربعة عشر فراعًا، وهذا الذي ذكوناه قطرة من بحر خاةن ملوك آل عثمان، جلد الله تعالى دولتهم الى انتهاة الدُّوران، جبلوا على حبُّ فعل الخيرات واحسان ، واذا وجدوا من دُلُّهم على فعل الخير انصاغوا له وادعنوا ولم يملوا ولعبرى أن مكة المشرقة زادها الله شرفاً وكرما يصاعف فيها الثواب اكثر من المدينة فقد كان اللايق ان كلما يفعله السلطان نصره الله تعالى من الخيرات بالمدينة يكون له نظيره محكة المشرفة، ومن خيراتـــه العظيمة الجديدة ومقدارها اربعة واربعون الف دينار امر بتجهيزها الى مكة المشرفة والى المدينة المنورة منها لمكَّة المشرفة تحو احد عشر الـف دينار والباق للمدينة المنورة وفي تصل في كل سنة أن شاء الله تعالى وقد كان بعص من لا يحبُّ فعل الخيرات انهى الى مسامع السلطنة الشريفة ان عله الاموال الله امرت بالتصديق بها في كل سنة عي س عين مالك لا من الاوقاف فاجابه ه كانت في هذه المدّة تحمل الى وانا قد جعلت توابها في صحايفي كما أن الرومية القديمة في صحايف اجداديء فانظر يا اخى الى هذا السلطان لخليم اللريم، وقدر ما يصوفه من المال الجسيم، على جيران الله وجيران رسوله عليه افصل الصلوة والله التسليم، اطال الله عهوه وابد نصوه، واطبب في المعالم فكره، وادخل جميع الممالك تحت امره، وتحت حوزته وقهره، عحمد وآله وصحبه وسلمه

## 出出

في ذكر المواضع المباركة والاماكون الماثورة عكة المشرفة ء فنها المواضع الله نص العلماء رجه الله أن الدُّعاة فيها مستجاب، وذكر لخسن البصرى رضه خمسة عشر موضعا يستجاب الدعاء فيها وعددها وزاد غيرة مواضع اخرى فبلغت ١٥ موضعًا وذكر منها مواضع غير معروفة الآن فاقتصرنا على المعروف منها وفي مكان الطواف جميعه وعند الملتزم وقد جربته مرارا وتحت ميزاب الرجة وداخل اللعبة وعند زموم وخلف المقامر وعلى الصف وعلى المروة وفي المستى وفي عرفات وفي المزدلفة وفي متى وعند الجرات الثلاث وعددها ثلاثة مواضع غير أن علماءنا نكروا أن لحم يقف للدعاء بعد الرمى عند للرة الاولى وعند للسرة الثانية ولا يقف بعد الرمى عند للجرة الثالثة وفي جمرة العقبة ويظهر من كلاما إن الوقوف للدعاء بعد رمي جموة العقبة غير ماثور لانه لا يدى فناك فقد ذكر لحسن البصري أن الدعاء عندها مستجاب كالجرتين الاوليين، وعد ابوسهل النيسابوري من المواضع الله يستجاب فيها الدعاء باب الذي صلعم ويقال له الآن باب الحريريين وباب القفص وعد منها باب الصفا وباب السلام، وعد القادمي مجد الديسن الفيروزابادى في كتابه الموصل والمُنْسا في فصل منى مواضع اخسرى يستجاب فيها الدعاء نقلًا عن النَّقَّاشِ المُفسِّرِ في مماسكم فــقـــال

ويستجاب الدعاء في نبير وفي مسجد اللبش وزاد غيره فقال وفي مساجد الجيف وزاد اخر وفي مساجد الأخر وهو موجود الآن على غير انه دائر عبر الله من عبره نحر فيه النبي صلعم في حجَّة السوداع تسلانًا وستين بدانة وامر امير المومنين على بن الى طالب رصد ان يكبل تحسر بتمة ماية بدنة عنه وهو موضع ماثور مشهور، وزاد لخافظ ابن الجوزي وفي مستجد الخيف على بمين الذاعب الى عرفات في عدا الغار تجويف في سقفه تزعم العامد انه لأن لوأس الذي صلعم فاثر فيه تجويفا فيضع الزاير راسه فيها تيمُّنا وتبرُّكُا موضع راس النبي صلعم ولر اقف على خبر اعتمده في ذلك الا أن الاثر وارد بغزول سورة المرسلات، قال القاصل النَّقَاش ويستجاب الدعاء في دار خديجة أمَّ المومنين رضى الله عنها وفي معروفة يمكة وتعوف بمولف السيدة فاطمة رضى الله عنبهما لانسهما ولدت فيها ع وجميع اولاد خديجة من الذي صلعم وفيها بني صلعم بها وتوقيت بها والريزل عليه الصلوة والسلام ساكناً فيها الى أن هاجس الى المدينة فاخذها عقيل بن الى طالب قر اشتراها منه معارية بن الى سفيان فجعلها مسجدًا يصلَّى فيد كذا ذكره الزُّرْق رجد الله وعُد عدا لخُلَّ الشريف في زمان الناصر العباسي وفي زمان الاشرف شعبان صاحب مصر وعُمر ايضا في دولة الناصر فرج بن برقوى صاحب مصر وعره ايضاً الملك المظفر الغساف صاحب اليمنء وكان المرحوم السلطان سليمان خان سقى الله عهده امر بتعيير عذا المكان الشريف فعروا فيده الصلوة الى العصر وكل ليلة ثلاثاء من العشاء الى الصُّرْح يذكرون الله تعالى وكانت عبارتها في سنة ١٩٥٥ قال ويستجاب الدعاء في مولد الذي صلعم

وهو موضع مشهور بشعب بني عاشمر يزار الى الآن وفي لحفد مساجما يُصُلَّى فيه ويكون في كل ليلة اثنين فيه جماعة يذكرون الله تعالى ويزار في الليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول في كل عامر فاجتمع الفقهاء والاعيان على ناطر المسجد لخرام والقصاة الاربعة عكة المشرفة بعد صلوة المغرب بالشموع الكثيرة والمفرعات والفوائيس والمشاعل وجميم المشايئ مع طوايفهم بالاعلام اللثيرة ويخرجون من المسجد الى سوق الليل ويمشون فيه الى محلّ المولد الشريف بازدحام ويخطب فيه شخص ويدعو للسلطنة الشريفة ثر يعودون الى المسجد لخرام وبجلمسون صفوفًا في وسط المستجد من جهة الباب الشريف خلف مقام الشافعية ويقف ربيس زمزم بين يدي ناظر للحرم الشريف والقصاة ويسدعسو للسلطان ويلبسه الناظر خلعة ويلبس شيئ القراشين خلعة فريونن العشاء ويصلى الناس على عادتهم ألم تنشى الفقهاء مع ناظر الحرم الى الباب الذي يخرج منه من المسجد فر يتفرقون ، وهذه من اعظم مواكب ناظر لخرم الشريف عكة المشرفة وبإتى الغاس من البدو ولحصر واهل جُدَّة وسُكَّان الاودية في تلك الليلة لاحياء عدَّه الليلة ويفرحون بها وكيف لا يفرح المومنون بليلة ظهر فيها اشرف الانبياء والمرسلين عليه وعليهم السلام وكيف لا يجعلونه عيدًا من اكبر اعيادهم غير أن بعض المتعسفين انكر خصوص هذه الجعية على هذا الوجه بزعم انه يجتمع فيه من الملاعي والغوغاء واجتماع الرجال والنساء وافصا ذلك الى ما لا يحلُّ شرعاً فيكون بدعة ولر يجك عن السلف شيء من ذلك والصواب ان مثل عده الجعيد أن حفظت عما ينكر فيها من الجع بين الرجال والنساء ويقع فيها ما يتوقم من وقوع الملافي فهي بدعة حسنة تنصمن تعظيم

الذي صلعم بالذكر والدعاء والعبادة وقراة القران، وقد اشار الذي ملعم الى فصيلة عذا الشهر العظيم بقوله عليه الصلوة والسلام للذى ساله عن صوم الاثنين ذاك يوم ولدث فيه فتشريف عذا اليوم متصمى لتشريف عذا الشهر الذي عو فيه فينبغى ان يحترم غاية الاحترام، بشغاة بالعبادة والصيام، والصلوة والقيام، ويظهر السرور فيه بظهور سيد الانام، عليه افصل الصلوة والسلام، واما المبتدعات السيئة والمنكرات فهى محرمة في كل مقام، والله ولا الاعتصام، وكان بعض العلماء قيد اجابة الدعاء في مولد الذي صلعم عند الزوال وفي دار السيدة أم المومنين خديجة بنت خُويْلد بليلة الجعة وقال الحبّ الطباحي ان دار المول شكني رسول الله عنها افصل المواضع عكة بعد المسجد الحرام وذلك لطول شكني رسول الله صلعم فيها وكثرة نزول الوحى عليه بها وفيها مولد فاطمة الزهراة رضى الله عنها عنها عامة عنها عليه المحد عليه بها وفيها

ومنها دار الجهنزران وفي من قرب الصفا كانت تُسمَّى دار الارقم المخزومي شر عُرفت بدار للجيزران ع والمخترى هو افصل المواضع بمكة بعد دار امر المومنين خديجة رضها للثرة مكث النبي صلعم فيه يدعو الناس الى الاسلام مستخفياً عن اشرار قريش اللفار ذكره التقى الفاسي في شفاه الغرام وقد وقت بعض العلماه الدعاء فيها بما بين العشآءين والمخترى قبة تزار وهو الموضع اللي كان الذي صلعمر يختري فيه من اللفار ويجتمع عليه فيه من أمن به ويصلي بهم الاوقات الخمسة سرًّا الى ان اسلم الميم المومنين عمر بن الحدّاب رضة فجهم بالاسلام وبالصلوة واعدر الله الاسلام بدء ودار الحيزران في دور حول هذا المخترى ملكتها الحيرران الآن المراسيد شرآء لما حجّت وتناقلت من يد الملكك الى ان صارت الآن

مي جملة املاك السلطان الملك المظفر المنصور الاعظم مراد خسان الاكبر الأخمر عبر الله تعالى معدلته الربع المسكون، واسعده في كل ما يصدر عنه من الركة والسكون، ومنها في جبل ثور عند الظهر وفي جبل ثبير وحرا مطلقاء ومنها مساجد البيعة وهو مساجد على يسار الذاهب الى منى بينه وبين العقبة الذع حد منى مقدار غلوة او اكثر وهو مسجد متهدم فيه حجران مكتوب فيهما ما يدل على ذلك في احدها امر عبد الله امير المومنين اكرمه الله تعالى ببناء عداً المسجد مسجد البيعة الله كانت اول بيعة بايع بها رسول الله صلعم عند عقده له العباس بن عبد المطلب وانه بني في سنة ١٢۴ والمشار اليم ابو جعفر المنصور العباسي وعمره ايضا المستنصر العباسي كما في حجم اخم بناه في سنة ١٣١ وتلك الاجار ملقاة بذلك الحلّ الحسراب تخشى عليها الصياع فيندشر اثر عذا المسجد وكان المرحوم ابراعيم دفتردار مصم سابقاً امين عين عرفات رجم الله شرع في تجديد عدا المساجد واسسه وبني بعض طاقته وجدرافه وتوفي الى رجمة الله تسعسالي قمل أن يتمد وما وفق احد بعده الى الآن الى اتمامه وهو من المساجد الماثورة المبوية وهو الذي بايع فيه الدي صلعم سبعون من الانتصار حصرة عمه العبساس بي عبد المطلب رضم فنسادى ازب العقبة وعو شيطان ذلك المكان معاشم قريش ان الأوس والخُوْرَج بايعوا محمدًا على ان ينصروه فامسكت الانصار بقوايم سيوفها وقالوا لنقاتلن الاسرد والاحمر دون رسول الله صلعم فكفاهم الله تعالى ببركة نبيه صلعمر شر ذلك الشيطان ، ثر هاجر الذي صلعم هو وابو بكر رصد الى المدينة لما انن لهما في الهجرة وهذا مساجد شريف يستجاب فيه الدعاء فرحم الله

من يكون سببًا في تجديده وعارتد، ومنها مسجد المتكى يستجاب فيه الدعاء غداة يوم الاحد وانكر الازرق وجوده وقال القاضي ابو البقاء ابن الصياه الخنفي في الحر العبيق أن بأجْياد الصغير موضعًا يقال له المتَّكي وعود دُدَّة مرتفعة عن الارص ملاصقة لدار بعص بني شيمة، قُلْتُ وهذه الدُّدُّة ددرت الآن وما بقى منها الا بعض اجبارها وطالما سالت كثيراً من الاعمان أن يعمروها ويعيدوها كما كانت ما وفق أحد لذلك ليكون ذلك الثواب نصيبًا لمن وفقه الله لذاك ، وذكر النَّقَّاش في مماسكه المواضع الله يسانجاب فيها الدعاء بمكة ووقت للل بقعة اوقاتا معيِّنة فقال أمَّا خلف المقام وتحت الميزاب ففي السحر وعند الركن اليماني وقت الفاجر وعند الحجر الاسود نصف النهار وعند الملتزم نصف الليل وداخل زمزم عند غيوبة الشفق وداخل البيت عند الزوال وعلى الصفا والمروة عند العصر وعنى ليلة البدر شطر الليل وبالمردلفة عسلم طلوع الشمس وبعرفة وقت الزوال وتحت السدرة وفي غير معروفة الآن وبالموقف عند غيبوبة الشمس فكذا ذكره النَّقَّاش رحم الله ، ومنها جبل ابي قبيس وانها سمى به لان رجلًا من اياد يكني ابا قبيس صعد فيه وبني فيه بناء فعرف بدء قال الفاكهي أن الدعاء فيه يستجاب وان وفد عاد قدموا الى مكة للاستسقاء لقوما المروا بالطلوع الى الى قبيس للدعاء وقيل لكم لر يَعْلم خاطي يَعْوف الله منه الانابة الا اجابيه الى ما دعاء اليدى وفيد على احدى الروايات قبر آدمر وحوى وشيث علياتم السلام، قال الذعبي في جزء له في تاريخ آدم وبنيه ما نصم وخلف بعده شيث ابنه وانزلت عليه خمسون حديقة وعاش تسعماية سنسة ودُفق مع ابويه في غار ابي قبيس انتهى ، وقال وعب بي منبه حفي

لآدم في موضع من ابي قبيس يقال له غار اللنو فاستخرجه نوم عليه السلامر بوم عوقة فجعله في تابوت معد في السفينة فلما نصب الماد ردّه نوح الى مكانه انتهى وقيل غير نلك، وفي اعلا للجبل صهريج ينزورة الناس وليس ذلك بقبر آدمر عم وانا هو صهوييج كان يُعَدُّ للماء لما كان في راسه قلعة قديمًا وزعمر الناس ان من اكل يومر السبت في جبل افي قبيس راساً مطبوخًا يسلم من وجع الراس طول عبوه والناس يتهافتون على ذلك في كل صُرْم يومر سبت، وفيد موضع يزعمر الناس أن القمر انشقّ فيه للنبي صلعم وليس لذلك عقّة كذا ذكوه السيد التقي الفاسيُّ رحمه الله قال وهو اول جبيل وضعه الله تعالى في الارض وذكر بعض العلماء انه افصل جمال مكة وفصَّله على جمِل حرا ونافس في تلكه، ومنها رباط قديم عكة يسكنه فقرآء المغاربة يسمى رباط الموقتي وقفه القاضي الموفق جمال الدين على بن عبد الوَقْداب الاسكندري في سنة ٢.۴ يحكي عن الشيخ خليل انه كان يكثر اتيانه ويـقـول ان الدءاء يستجاب فيه او عند بابه ويُروى عن المولى المشهور الشياح عبد الله بن مطرف انه قال ما وضعت يدى في حلقة باب عذا الرباط الا وقع في نفسي كمر ولي للد وضع يده في هذه للحلقة، وفي مقه الحرة باب المعلاة مواضع يستجاب فيها الدعاء منها قبر أمر المومنين سيدتنا خديجة اللبرى رضى الله عنها وهو محلٌّ في شعب بني هاشمر كان فيه تابوت من خشب يزار فبنَّى عليه قُبَّةً من الحجو الشميسي الامـيــو اللبير محمد بن سليمان جركز دفتردار مصر في ايام المرحوم داود باشا نايب الديار المصوية في ايام السلطان سليم خان تعمد، الله بالرجمة والرضوان بشاه في سنة ١٥٠ وكسى التابوت الشريف كسوة فاخرة وعين

له خادمًا ورتب له علوفة من خزاين الصدقات السلطانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العارية عليه الى الآن وكان من اهل الخير والجيل والمعروف كرياً جوادًا بلولاً له احسان كثير وجميل وافر احسن الله اليه كما احسن الله وضاعف حسناته ومحى سيئاته، حتم الى بيت الله تعالى وهو امير الركب الشامى واحسن الى الناس كثيرًا وعمر الناس احسانه وكان يحبّ العلماء والصلحاء ويكرمهم وبحسن اليهم ويقصى حواجه حيث كان يستمون ايامه ايام تنقسات الدهر ثر قُتل مظلومًا وسبق خُصَماته الى الله تعنى بدماء وعند الله تجتمع الحصوم؟

ومنها عند قبر السيد الفُتَهيْل بن عياض رصّه وقبر الامام عبد اللهيم ابن فَوَازن القُشَيْرى رصّه وها في محوطة فيها جماعة اولياء اجلاء كبرآه منه الشيخ بهاء الدين بن الشيخ تقى الدين السّبْكى والشيخ عبد الله بن عبر المعروف بالطواشى وكثير بن مشاهير الصلحة آخرهم مولانا الشيخ عبد اللطيف النقشبندى الرومى رحمه اللهء ومنها عند قبر الشيخ الى للسن على عند قبر سفيان بن عُيينة رصّه ومنها عند قبر الشيخ الى للسن على الشولى رصّه وقد الشيخ خليل الماللي ان الدعاء عنده مستجب وكذلك عند قبور سماسرة الخير بالمعلاة ويقال انه اذا اراد ان يدعو عند سماسرة للي بالمعلاة ويقال انه اذا اراد ان يدعو عند سماسرة للي يستقبل القبلة حيث تكون تربة الملك المسعد دعوق البير المعروفة ببير أمّ سليوان الموجودة الآن مرتفعًا عن طريق فوق البير المعروفة ببير أمّ سليوان الموجودة الآن مرتفعًا عن طريق السبيل، ومنها عند قبر الدّلاصي بالقرب بن الجبل قال المرجان المنهروالي في بهجة النقوس الدعاء عند قبره يستجاب، ومن المواضع المنهروالي في بهجة النقوس الدعاء عند قبره يستجاب، ومن المواضع الم جَرِّيْة عا اللهين الم حوم مولانا علاء اللهين الم حوم مولانا علاء اللهين

الكرماني النقشبندى طيب الله ثرءه ونفع ببركته احبَّاءه توفي سنة ٣٩ وله كُتُب جليلة في طريق الصوفية اجلُّها كتاب منظوم في مقابلة المثنوى رجم الله ع

وفي مكة مواضع مباركة ومواليد متيمَّنة ومساجد ماثورة غير عله فنها مولد سيدنا امير المومنين على بن الى طالب رصة وهو بقرب مولد الذي صلعم بقرب جبل ان قُبُيْس من قفاه في شعب يقال له شعب على به مساجد يصلى فيه ومولد يزار الا انه متهدّم الآن عبر الله تعالى من عرده ومنها موضع يقال له مولد سيدنا حُمزة رضه في اسفل مكة لاصق موضع يسمى بازان وهو مجرى عين حُنين الى بركة ماجي ، قال السيد التقى الفلسي رجم الله لد ارشيتًا يَدُلُّ على عجَّة عدا ان عدا الكان مولد السيد، حوة رضم لأن عذا الحلّ ليس محلًّا لبني هاشم وطول عدا الحل خمسة عشر نبراعًا وثلث وعرضه سبعة انبرع وربع وفي صدره محراب وبابه في الجدار الذي الى جهة بركة ماجن انتهىء وقد خرب الآن وامتلاً بالتراب فلا يظهر له محراب ولا باب ولا جدار وهو قد سمى عولد سيدنا جزة فرحم الله من احياه وعبره ، ومنها موضع في اعلا جبل يقال له جبل النوفي يقال انه مولد سيدنا امير المومنين عبر بن الخطاب رضه يطلع الناس اليه للسير والفرجة لاشرافه على مكة ومن الناس من يقصد الزيارة قل التقى الفاسي رحمه الله لا اعلم في ذلك شيئًا يستانس به غير أن جدى لأمّى أبا الفصل النَّويْري كان يزور هذا الموضع في جمع من المحابد في الليلة الرابعة عشر من شهر ربيع الاول في كل سنسة انتهىء قُلْتُ وهذا باق الى الآن يجتمع به بعص الفقرآء في الليالة الرابعة عشر من كل شهر يذكرون الله تعالى فيه احياء لتلك الليلة ع

ومنها موضع بقرب باب الحجلة يقال انه مولد سيدنا جعفر الصادق بي ابي طالب يقال أن النبي صلعم دخلة والله أعلم حقيقة ذلكء ومنها موضع في زقاق المرفق محلُّ فيه مسجد يقال انه دُكَّان سيدنا ابي بكر الصديق رضة ويقال انها داره وبناه نور الدين عبر بن على بن رسول الغسّاني صاحب اليمن قبل ان يَوُول الملك اليه في سنة ١٢٣ ويقاب ل عده الدار جدار فيه جر يتبرك الناس بلمسه يقال انه كان يسلم على النبى صلعمر منى اجتاز عليه، قال التقى الفاسي رحم الله لعل همذا الحجر أن صحر كلامه للنبي صلعم هو الحجر الذي عناه النبي صلعمر بقوله اني لاعرف حجرًا عكة كان يُسَلِّم على ليالي بُعثْثُ انتهى ، قلتُ وبقرب عدا الحجر قبل أن يوصل اليه في مقابلته على يسار المستقبل صفحة حجر مبنى في الخدر في وسطه حفرة مثل محلّ المرفق يزوره العوام ويزعبون أن المبي صلعم اتلى عليه فغاص مَرْفقه الشريف في ذلك الحجر وهو يكلُّم الحجر الذي امامه على شماله، قال القاضي ابو البقاء ابني الضياء في الجر العيق نكر سعد الدين الاسفرايني في كتاب زيدة الاعمال أن أعل مكة يمشون أذا أرادوا المواليد من دار خدجة رضها الى مسجد يقولون انه نُكان ابي بكر الصديق كان يميع فيه الخُزُّ واسلم فيه على يده عثمان بن عُقَّان وطلحة والزبير رضى الله عنام، قال وفي جدار عدا الدُّمَّان اثر مرفق رسول الله صلعم يروى ان رسول الله صلعم جاء دار ابي بكر ذات يوم ونادى يا ابا بكر رضم انتهى، قلتُ وللدر اللَّى فيه المرفق بعيد عن دُكَّان ابي بكر رضَّه الى ناحية القبلة بينهما دور وما رايت في كلام احد من المؤرّخين من حقق شيمًا من ذلك والله اعلم حقيقته ومن الدور المباركة بمكلا دار سيدنا العباس رصّه بالمسّعى عند احد الميلين الاخصرين وق الآن رباط يسكنه الفقرآة ومنها موضع بلحف جبل فُعَيْقعان بلصق دار سيدنا ومولانا قاضى القصاة وناظر المسجد الجرام القاضى السيد حُسَيْن بن ابى بكر الحسينى اطال الله بقاه يقال له مَعْبَد الجُنّيد احيى المشار اليه ماثرة قل سعد الدين الاسفرايني انه مَعْبَد الجُنّيد ومعبد ابراهيم بن ادم رضى الله عنهما عون الجبال المباركة الماثورة بمكة جبل حراء بكسر الحاء المهملة وفائح الرآه عدودًا عنومًا والنب عمّ النبى صلعم قول ابى طائب عمّ النبى صلعم

وثور ومن أرسى ثبيرًا مكانه ورات ليرق في حرآه ونازل ويقال له جبل نور بالنون ايصا لظهور انوار النبوق وتكثرة اتمة النبى صلعمر فيه وتعبّده ونزول الوحى فيه عليه وذلك في غار اعلاه معروف ياثرة الخلف عن السلف رجه الله، وفي اعلاه صهريج ماه يجتمع فسيده ايام المطر ماه عذب سايع ، قل السّهَيْلي في الروض الانف ان قريشًا لما طلبوا رسول الله عم ليهموا بقتله كان على جبل ثبير فقال له ثبيرً وهو على ظهره اهبط عتى يا رسول الله فاني اخساف ان تُقتل على ظهرى فيعذبنى الله تعالى فناداه حرآه الى يا رسول الله عقل القاصى ابو البقاء ابن الصباه في الجر العبيق ان النبى صلعم اختباً من المشركين في غار ثور فيحتمل ان يكون النبى صلعم اختباً من المشركين في حرآة في واقعة ش اختفى منه في غار ثور وقت الهجرة ، قلتُ لم ينقل وقوع ذلك له اختفى منه في غار ثور وقت الهجرة ، قلتُ لم ينقل وقوع ذلك له صلعم مرّتيّن وليس في حديث السّهيلي ان حرآة لمّا نادى النبى صعلم المرّتيّن وليس في حديث السّهيلي ان حرآة لمّا نادى النبى صعلم المرّتيّن وليس في حديث السّهيلي لما نقل هذا الحديث النّه المدين لما المهمليلي لما نقل هذا الحديث

فى الهجرة قال واحس فى الحديث ان تورّا ناداه ايصا الا قال له تبير اهبط عنى ،

ومن للبال المباركة الماثورة ايصا جبل ثُور رهو جبل اكبر من حراة وأبعد منه بالمسبد الى مكد يُسَمَّى بثُّور بن عبد مناة لسُكناه بد وصرَّح ان الذي صلعم والم بكر الصديق رصة دخلاه واختبما فيه عن المشركين المسا قصدوه بالقتسال فاجاه الله تعالى مناهم عال صاحب الرحر العيق يروى أن الم بكر رضم لما خرج مع رسول الله صلعمر متوجها الى الغار جعل طورًا يمشى امامه وطورًا يمشى خلفه وطورًا عن يمينه وطورًا عس شماله فقال عليه الصلوة والسلام ما عدا يا ابا بكر فقال يا رسول الله بأتي انت وأمَّى اذكر الرصد فاحبُّ ان اكون امامك واتخوَّف الطلب فاحبُّ أن اكون خلفك واحفظ الطريق يمينًا ويسارًا فقال لا باس عليك يا ابا بكر أن الله معناء وكان رسول الله صلعم غير مخصر القدم بل كان يطأ الارص بجميع قدمه وكان حافيًا تحفى رسول الله عم تحمله ابو بكر رضه على كاهله حتى انتهى بد الى الغار فلما وضعه اراد النبي عم ان يدخل الغار فقال ابو بكر والذي بعثك بالحق لا تدخل حتى ادخل فاستبره قبلك فدخل ابو بكر رصّه فجعل يلمس بيده الغار في ظلمة الليل مخافة ان يكون فيه شي يودي الغبي صلعم فلما لد يو شيمًا دخيل رسول الله صلعمر الغار وبأتا فيه فلما اسفر بعض الاسقار راى ابو بكر رضه خرقا في الغار فالقمد قدمد حتى الصباح مخافة أن يخرج مند شيء يولى رسول الله صلعم ، وامر الله تعالى العنكبوت فنساجت على فم الغار والرآء فنبتث وجامتين وحشيتين فعششتا عليه وباصتاء فاقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وسيوفهم ومعهم كرز بن علقمة القصاص فقص

الاثر حتى انتهى الى الغار فقال للم الى فَهُنا انتهى اثره فِا ادرى بعد ذلك أصعد السماء امر غاص في الارص فقال للم قايل ادخلوا الغار فقال للم أمّية بن خلف ما اربكم في الغار وان عليه لعنكبوتًا من قبل ميلاد محمد أثر بال حنى سال بوله في الغار بين يدى النبى صلعمر وابى بكر رصة فنهى النبى صلعم عن قتل العنكبوت وقال انها لجند من جنود الله تعالى، والرآء شجرة لها زهر دقاق بيص تُحْشَى به المخادُّ وحمام للحرم من نسل تلك الحامتين ذكره السهيلي وفي الصجيحين والترملي عس ابي بكر رصة قال نظرت الى اقدام المشركين من الغار وهم على رؤسنا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله لو أَن أحدام نظر الى قدمه ابصرنا تحت قدميه فقال يا ابا بكر ما طُنَّك باتنتين الله ثالثهما انتهى ، وكان خوف الصديق رصَّة على رسول الله صلعم لا على نفسه فانه قال يا رسول الله أن قُتلْتُ فانا رجل واحد من امتك وان أصبت انت فلَكت الامَّة وكان النبي صلعم يسكن روعه ويقوى جاشه ويقول له لا تحزن ان الله معناء فرجع المشركون خُراًيا وعصم الله تعالى نبيَّه وصاحبه مناهم، وقد ثبت في عديم البخارى انهما مكثا في الغلر ثلاثاً وعن طلحة البصرى قل قال رسول الله صلعم مكثت مع صاحبي يعني ابا بكر رضَّة في الغار بضعة عشر يومًا ما لنا طعمام الا ثمر البرير، قال ابو داود البرير الاراك، وفي حديث الهجرة أن أبا بكر رضه أمر أبنه عبد الله أن يتسمّع لهما ما يقول المشركون فيهما نهاره أثر ياتيهما ليلاً ثما يكون في ذلك اليوم من الخبر وامو مولاه عامر بن فُهِيْرة أن برعى غنمه نهاره ثر برجها عليهما في الغار اذا امسى وكانت اسماء بنت ان بكر الصديق رضَّها تأتيهما ليلًّا ما تصلحه لهما من الطعام وكان عبد الله بن ابي بكر يكون نهاره في

قريش يتسبّع ما يقولون في شان رسول الله صلعم ثر ياتيهما اذا امسى ويخبرها الخبرة وكان عامر بن فهيرة يرى غنمه في رعيان مكة قاذا امسى اراح عليهما غنمر ابى بكر فاحتلبها لهما فاذا راح عبد الله بن ابى بكر من عندها الى مكة اتبع عامر بن فهيرة اثرة بالغنم فعفاه حتى يعيى اثره على اللفار حتى اذا مصت الثلاث وسكت عنهما الناس اتاها صاحبهما الذي استأجراه ليربهما الطريق واتتهما اسماء رضها بسفرتها وارتحلاء وبقية اخبار هجرتهما مذكورة في السير فليراجعها من ارادها ورحم الله الأبوميري حيث قال في بردته

وما حوى الغار من خير ومن كوم وكل طرف من اللقار عنه على فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من ادم طنوا الجام وطنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم وقاية الله اغنت عن مصاعدف من الدروع وعن على من الأطم وقاية الله اغنت عن مصاعدف من الدروع وعن على من الأطم وقاية الله اغنت عن مصاعدف من ال المرجاني في بهجة النفوس ذكر لى ان رجلاً كان له اموال وبنون وانه اصيب بذلك فلم بحرون ولا يجزع على مصايبه لقوة صبره وتحداله فتوقش فقال روى انه من دخل غار ثور الذي كان أوى اليه النبي منعم وصاحبه ابو بكر رضة وسال الله تعالى ان يذهب عنه المزن لم حونا قل من مصايب الدنيا وقد فعلت ذلك فا وجدت قط حونا قال المرجاني رحمة الله تعالى هذه الخاصية من تاثير قوله تعالى تانى اثنين اذ ها في الغار ال يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا انتهى وهذا الغار مشهور معروف يتلقاه الخلف عن السلف ويزوره النساس ويدخلون اليه من بابه اللبير الذي يروى ان جبريل عم ضرب بجناحه ويدخلون اليه من بابه اللبير الذي يروى ان جبريل عم ضرب بجناحه ويدخلون اليه من بابه اللبير الذي يروى ان جبريل عم ضرب بجناحه ويدخلون اليه من بابه اللبير الذي يروى ان جبريل عم ضرب بجناحه ويدخلون اليه من بابه اللبير الذي يروى ان جبريل عم ضرب بجناحه ويدخلون اليه من بابه اللبير الذي يروى ان جبريل عم ضرب عناحه ويدخلون اليه من بابه اللبير الذي يروى اله الصيق لان الدخول منه

عسر وجتاج الى فطنة والمشهور عند العوام ان من احتبس فيه المحد الله وقد تعوق فيه قديما يكون ابن ابيه وذلك كلام باطل لا اصل له وقد تعوق فيه قديما وحديثًا وفي عصوا حبس فيه كثير من الناس واخذ لله حجّارون من مكة فقداعوا عنه وتكرّر ذلك كثيرًا في كل عصر ومع ذلك لم يتسع كثيرًا بل يتعوق الناس فيه للجهل بكيفية الدخول خصوصًا اذا كان شخصا بطينًا، وكيفية الدخول فيه ان الداخل اليه ينبطح على وجهه ويدخل راسه وكتفيّه ثم يميل الى جانب يساره فلا يجدُ ما يعوقه ويسلك مايلًا الى اليسار، واما من لا يعرف طريق الدخول المه وتعوقه ويستمر داخلًا بباق جسده فتصادمه مخرة امامه وتعوقه فيرفع راسه الى فوق وتحبس بوسطه فلا يحكنه الولوج لسمنه وتعوقه فيرفع راسه الى فوق وتحبس بوسطه فلا يحكنه الولوج لسمنه وكلما شدّد في الدخول تعوق واحبس فيحتاج الى حجّار يقطع عنه قليلًا للخلصة ولا يتفطّى للميل الى جهة اليسار للخلص بسهولة ولكن قليق قد أتسع كثيرًا الآن؟

ومن الجبال المباركة في الحرم ثبير وعو على يسار الذاهب الى عرفات في منى وهو الذى اهبط عليه اللبش الذى فدى به سيّدنا اسماعيل عم، قال تَجْد الدين الفيروزابانى في كتابه الوصل والمنافي فصل مِنى ان ابا بكر النَّقَاش المفسّر قال في مناسكه ان الدعاء يستجاب في ثبير يعنى ثبير الاثبرة الذى بلحفه مغارة الفتح لان النبى صلعم كان يتعبّد فيه قبل النبوة وايام طهور الدعوة، وذكر ان بقرب المغارة لله انشاها بلحف ثبير معتكف عايشة رصّها، قال التقى الفاسى ويعرف هذا الموضع بصنحرة عايشة انتهى، قُلْتُ هذه الصخرة غير معروفة الآن، وقال الزرق رجمه الله حدّثنى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العويز بين

عوران عن معاوية الازدى عن معاوية بن قرة عن الجلد بن أيوب عس انس بن مالك رضم قال قال رسول الله صلعم لما تجلَّى الله عزَّ وجلَّ للجبل تشظى فطارت لطلعته ثلاثة اجبل فوقعت بمكة وثلاقة اجبل بالمدينة فوقع عكة حرآلا وثبير وثور ووقع بالمدينة أحد وورقان ورصوىء ومنها الجبل المقابل لثبير الذي بلحفه مسجد الخيف لان فيه غارًا يقال له غار الموسلات فيه اثر راس رسول الله صلعم، قال ابن جُبير بعد ان ذكر مسجد الخيف وبقربه على يمين المار في الطريق حجر كبير مسند الى سفت للبيل مرتفع عن الارض يطلُّ ما تحته ذكر ان النبي صلعم قعد تحته مستطلًا ومسح راسه المكرم فلان الحجر حتى أقر فهه تاثيرًا بقدر دورة الراس فيضع النساس روسكم في عدا الموضع تبرُّكا بموضع راس رسول الله صلعم كيلا تمس روسام النارء قال ابن خليل يستحبّ ان يزور مسجد المرسلات نولت فيه المرسلات وهو يماني مسجد الخيفء وذك الحبُّ الطبرى في كتابه القرى عن عبد الله بن مسعود قال بينما تحسن مع الذي صلعمر في غار يمنى اذ نولت عليه والمرسلات عُرفاً وانه ليتلوها وافي لاتلقاها من فيه وان فاه رطب بها اذ وثبتْ عليما حيَّة فقال الذي صلعم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلعم وقيت شركم كما وقيتم شرها اخرجه الخارىء وقال السيد التقى الغساسي رحمه اللد بلغنى عن شيخنا الجد الفيروزاباذي انه قرا في عدا الغار سورة المرسلات في جماعة من المحابه فخرجت عليهم حية فابتدروها ليقتلوها فهربت وهذا من غريب الاتفاق لموافقته للقصة الله وقعت للنبي صلعم، ومنها جبل الخمدمة. وهو جبل كبير خلف ابي قُبيّس قال الفاكهي حدّثني ابو بكر احمد بن محمد المليكي حدثنا عبد الله بن عمر بن اسامة قال حدثنا ابو صفوان المروافي عن ابن جُريْج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ما مُطرت مكة قط الا وكان للخندمة غرّة وذلك أن فيها قبر سبعين نبيًّا انتهى، وفي مشرفة على اجياد الصغير وشعب عامر وفي معروفة الآن عند الناس عكة،

واما المساجد الماثورة المباركة فنها ما قد انمحي اثره ولا يعرف مكانمه فلا نطول كتابنا بذكره وامّا الموجود المعروف منها فعدَّة مساجد منها مساجد الاجابة على يسار الذاعب الى منى في شعب بقرب ثنية اذاخر يقال أن النبى صلعم صلى فيه وهو متهذم وفيه حجر مكتوب فيه أنه مساجد الاجابة وانه عبر في سنة ٧١٠ وعبر قريباً قر انهدم وبني حوله العبان بيوتًا وهم يصلون فيه ويصونونه الا انه يحتاج الى بناء اعظم من عداء ومنها مسجد باعلا مكة يقال له مساجد للي قال الازرق تسميد اهل مكة مسجد الحبس في مقابلة الحجون وانت مصعد على بمينك وأنما سمى مسجد الحرس لان العسس يجتمعون عنده ليلاء قال وعدو فيما يقال الموضع الذي خطّه رسول الله صلعم لابي مسعود ليلة استمع عليه للبن وإن للبن بايعوا رسول الله صلعمر فيه انتهى، قلُّتُ اطنَّ عو المسجد الذي تحت الموضع الذي يسمى الآن الفرهادية بينهما طريق صيق والله تعالى اعلم ، ومنها مساجد الراية فيه ماذنة ذات دوريس تهدّم راسها الان ويقال لها منارة ابي شامة وامامه الى جانبه اليسار بير معطلة الان يقال انها بير جُبير بن مطعم بن عدى بن أوفال ويقال أن النبي صلعم كرز رأيته يوم الفتح في هذا المساجد، ومنها مسجِد بِلُدَّى عند الميل الأيَّن للمستقبل في مقابلة زقاق الجيزرة قال السيد الفاسي رحمه الله يقال ان الذي صلعم صلَّى فيم المغوب على ما هو

مكتوب في حجرين بهذا المسجد احدها بخط عبد الرجي بن ابي وذكره الازرق ايصا في المواضع الله تساحب الصلوة فيها عكة، قلت هو مساجد لطيف جدًّا موجود الآن ومعروف احاطت به المدور الأ الجهة الجنوبية منها الله في الطريق وهو بين دكاكين السوقة يتعين على اهل لليم بناءه وصوفه وتعظيمه وثقام الله تعالى الملكعاء ومنها مساحد باسفل مكة يُنسب الى سيدنا الى بكر الصديق رصَّة يسمني الآن دار الهجرة ويقال انه ركب منها مع الذي صلعم لما هاجر الى المدينة يووره الناس وفيد يلاكرون الله تعالىء ومنها مسجد فوق التنعيم على يمين المستقبل يقال له مسجد عايشة رصها وهو بعيدٌ عن اميال حدّ الحرم وكان يسمى مسجد الهليلجة لشجرة كانت فناك قديما وقد تهدم هذا المسجد وما بقى منه الا اثار جدارات قاعة وكان المكان الذي ارسل اليه الذي صلعم امر المومنين عايشة مع اخيها رضى الله عنهما لتعتمر منه ولا يصل المعتمرون الآن اليه بل يقتصرون على اميال الحرمر فيبرزون منها قليلا وجرمون بالعرة ويعودون ومسحد عايشة رضها عا يتعين تجديده وتعبيره لانه من الاثار المباركة القديمة وقد تركه الناس لتهدُّمه واقتصروا على مساجد مرضومة بالاجبار محاريب موضوعة من الاجار الصغار تتهذم ويرضم غيرها وكلها من ورآه الاميال عرآى منهاء وهناك صهريت عظيم قديم يتلى من السيول ايام المطر يتوضأ المعتمرون مند ولما حيم الوزير المعظم المجاهد في سبيل الله حصرة سنان باشا يسر الله له ما شاء في سنة ١٧٨ اعتمر من التنعيم وكان هذا الصهريج خالياً لانه لم يكن ايام المطر حينتُذ ورَّأَى المعتمرين بحملون ماء الوضوء معهم من مواضع بعيدة يتعبون في ذلك وكانت هناكه بير بعيدة متهدّمة علودة بالتراب فامر سيّدنا ومولانا شيخ الاسلام ناظر المستجد الحسرام السيد القاضى حسين الحسينى ان يحصل له من يحفر ذلك البحيد ويبنى له مجرى يجرى فيه المساء من البير الى الموضع الذى يعتمدرون الناس منه بقرب الاميال وعيّن خادماً يجبد الماء من البير في كل وقت ويسكبه في ذلك الحجرى فيسيل منه الماء الى موضع يتوضّاً فيه المعتمرون على الاتصال والدوام يشرب منه الناس والدواب والمعتمرون واهل القوافل المارين من هناك وابناء السبيل وينتقعون بدلك انتفاعاً تأماً ويدعون لصاحب هذا الخير وهذا اثر عظيم لهذا الوزير المعظم من جملة خيراته الجارية دايًا ان شاء الله تعالى اجرى الله تعالى على يَدَيْه وعناياته ما يتمثّى، وختم لنا وله واجمعين بالحسْنى ه

هذا آخر ما اردتُ جَمْعَه في هذه الاوراق من كل خبر طريعه، والاحر مبارك شريف، رقى معناه وراق، ولطف مُوَّدًاه في الاسماع والاذواق، كلَّه أخَبُ دُرَر ونصايح، وجميعه أنجب غُرَر ومنايح،

ينسى بها الراكب المجلان حاجته ويصبح الحاسد الغصبان يطربها كانها نجومً في سماه اللطافة زاهرة، او زهور في رياص الاناقة زاهرة، تحت كل فُرَّة منها فُرَّةً فاخرة، وضمَّن كل لفظة نكتة خفية او حكة طاهرة،

اصبحَتْ للقلوب قُوتًا وأَضحت قُرْط أَنن وللوَاحظ قُـرَه

ولعبرى يحقّ لو كتبوها بسَواد العبون فوق المجرّة ، فدونك ايها الفاصل اللَّوْدَعَى اللّامل الفطن اللَّمْعَى المناطر في ها اللهاب المتصفّح لوجنات عذه العذرآه اللهاب، ما أودعته من لطايف

الاداب، وأَدْرجته من زُبِّد للحكم واللّباب، ولا يحملك للسد الذي جبل عليه الاقران، من انكار ما تجد لغيره من المزايا للـسان، ولا يستميلك استصغار مولّفه الى نُبِّد فرايده، والاستسهال بعظم فوايده، فإن لك غنمها، وعلى غيرك غرمها،

وما غير الانسان عن فصل نفسه عثل اعتراف الفصل في كل فاصل ومع ذلك فلا ادّى رُتبة اللمال ففوق كل ذى علم عليم ولا ازعم النزافة عن النقص والعيب فالمنزة عن كل عيب هو الله الملك القلاوس العزيب العليم، ولقد قيل لا يعرف له وحمال من نقص ولا يخلو أو نقص من حمال فلا يمنعك نقص اللامل من استفادة كماله ولا يرغبك كمال المناقص في الميل الى نقصه ء ولقد ارسل استاد البلغاء القاصى عبد الرحيم الفاصل البيساني الى العباد الاصفهاني اللاتب معتلزًا عن كلام استدركه عليه وقد وقع لى شيء وما ادرى اوقع لكه ام لا وها انا أخبرك به وذلك اني رايت انه لا يكتب انسان كتابًا في يومه الا قال في غده لو افصل ولو ترك فذا لكان احمل وهذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان اختبل افتص ولو قدم هذا لكان احمل ولو ترك هذا لكان احمل وهذا من اعظم العبر وهو دليل على استيلاه النقص على جملة البشر انتهىء فالأليّق بالفاصل اذا عشر بشيء عما فيه المورة ولكيم ستارء

وقد رايت أن اجعل ختام هذا اللتاب مستكا، وانظم له بجواهر المفاخر سلكا، قَاحْتمه كما بداته بالدعاء لدوام سلطانما الاعظم، خليفة الله الاحبر الانحم، صاحب السيف والقلم والعلم والعلم، مولى الترك والروم والعرب والحجم، سلطان سلاطين هذا الزمان، لخافص لللمة اللقر

والرافع للله الايمان على السلاطين وسلطان العلماء الاعلام الاعبان الله تنصاغر في ابواب سلطنته تبجان كسرى وقبصر وتسعى الى لشم اعتابه ملوك الشرق والغرب وامثال دارا والاسكندر قبلة اقبال قلوب العالمين، وكعبة وقود مطالب العلماء العالمين، الحسن الى اعلى اعلى الحرمين العربين الشريقين المتكرم المتفصل على جيران الله وجيران نبية صلعم في هذين البلدين المعظمين المنيقين، البائل عدله واحسانه على كافة الرعايا، والآمن في طلّ امنه ولطقه ورأفته جميع البرايا، الذي عو يحرب كرم تحدث الالسن عكارمه بالتجايب ولا حرج، ويلوذ باعتابه الشريفة من نالته شدّة الافتقار فتدخل اليه السعادة من باب الفرج،

له دولة أَسْمَى لها الله في العلا مقامًا واعلاها جنابًا وأسماها لقد اعربت عن سيرة عُريَّت تَبُوَّعًا عثمان بالعدل مبناها

السلطان ابن السلطان ابن السلطان، الملك المؤيد مرأد خال ابن سليم خان ابن سليمان خان، نصر الله تعالى عزاعه، وامصى في رؤس الاعداه صوارمه، وشيد به بنيان الاسلام ودعاعه، وجعل مغارمه في سبيل الله مغانمه، ولا زالت الوية نصره منشورة الدوايب، مشهورة القواضب، مشرقة كالشمس يغشى صوفها المشارق والمغارب، صاعدة في افق السماه حتى تزاحهر مناكب مواكب اللواكب، ولا برحت اسباب سعادت تقوى، واحاديث المكارم اليه تسند وعنه تروى، والقلوب تتمسك من عبوديته وصدق رايه بالسبب الأَقْوَى، في عزّ مزيد، ونصر مشيد، وغر مديد، وسلطنة ثابتة لا تهن ولا تبيد، وسعادة داعة تتصاعف مديد، وسلطنة ثابتة لا تهن ولا تبيد، وسعادة داعة تتصاعف وتريد، واقبال يلازم ركابه السعيد،

ما لاح نجم على افق السماء وما قبُّ النسيمُ على العُشَاق بالطيب،

والحد اله رب العالمين والصلوة والسلام الانتهان الاكملان على سيد الانبياء والمرسلين، محمد واله وصحبه الطبيين الطاهرين، وساير الانبياء والرسل وأل كل والتابعين، ومن تبعام باحسان الى يوم الدين، امين الله

وقد فرغ مولّفه من تحويره ، ووقفت انامِل قلمه عن تحبيره ، في ليلة يسفر صباحها عن سبع مصين من شهر ربيع الاول سنة مهده

كان القراغ من طبع هذا اللتاب المبارك في مدينة غُتَنْغَة عطبع المدرسة للحروسة يوم الاربعاء الثالث عشر من للحرم الحرام سنة ١١٧٤ء عفر الله تعالى لمولفه ومُبْرِزه وصاحبه وقاريه ولمن نظر فيه ولجيع المومنين والجد لله رب العالمين ه

J J

A Second of the second of the

### Varianten und Berichtigungen.

Unter den Handschriften, welche sämmtlich sehr deutlich, aber mit sehr wenigen Vokalen geschrieben sind, müssen a und g als die besten bezeichnet werden; ihnen zunächst stehen b und der Auszug h, dann folgen e und d, während e und f nur desshalb Beachtung verdienen, weil ihnen zuweilen Vokale beigefügt sind, welche in den anderen Handschriften fehlen. Die Auswahl der nachfolgenden Varianten beschränkt sich fast nur auf die besseren Codices und am meisten habe ich auf a und g Rücksicht genommen, da g zum Theil erst nach dem Druck verglichen wurde und manche seiner mit a zusammenstimmenden Lesarten vor den in den Text aufgenommenen den Vorzug verdienen. r bedeutet, dass die Lesart des Textes sich nur in a findet und alle übrige die mit r bezeichnete Variante haben.

Seite 3 vorlezte Zeile والقاطا g und Pariser Codex واتعاطا g und Pariser Codex واتعاطا g und Pariser Codex والقاط g und Pariser Codex واتعاط g يومون g الماء واتعال g setzen g setzen g und Sies التناد g التناد g التناد g الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء g فتسير g فتسير g فتسير g الماء ال

blatte hat g المسجد لحرام - 1.20 F المسجد لحرام - 8,3-16 die - تكون ع 1. 22 م الوثوق 1. 19 م الوثوق - 1. 22 م تكون - 1. 22 م ت ib. إلى الازرق بفاتح الهمزة - 9, 1 a am Rande - اعتمار عا اعتبار الدرق بفاتح الهمزة وسكون الواي وفائع الواء وكسر القاف نسبة الى جده اذ هو ابو الوليد محمد إبي عبد الله] بن احمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بسن l. 19 das erste - الغباري b العشاري 1. 18 - الازرق الغساني الماللي fehlt in dg; بن اتمد بن fehlt in a - 10, 6 c بن ag الجبر 1. 14 ما acg عا 11, 3 - بها cdg فيها 1. 14 - ألجيري ثوابه ib. ag - اترصد خلوه ib. ag جاليا a خليا 1.22 - الحل يهدونه ه 12, 19 - الثواب d - 1. 22 م الثواب d - 12, 19 ما الثواب d ib. u - اعداه بعض ملوك g corrigirt ملوك - اعداه بعض ملوك bcd الشبيكة 1. 15 - علم 1. 14 lies - السيل تصير قدر القامة - في و من 1.10 - قديم ag ما - الجبلين 14,2 lies - الشبابيك 15, 5 g مشرفا q مرتفع 1. 16 - بَواً F - 1. 13 F السوت q - 1. 17 - الناس ag شيبة - 1. 20 حيال bed حيال - 16,11 eg شيبة -1. 12 e العاكف فيم والبادي ohne سواء فيم ay فيم سواء - 1. 14 g مقسومة 10 . ا - يكرعها . 17, 4 g corr فهد أس a فهو أس g d والمقدمية ع 1. 4 و أم 18, 2 lies - أم 18, 2 lies - المغنومة على و عن . ib. ح كتبت ib. على م الم الله عن . ib. والقديمة - 1. 22 a اليشكري d العسكري - 19, 12 ag من على على اليشكري - 1. 22 a ا. ا4 c مشبع a شبع a شبع a تبعا a تبعا a تبعا a د مشبع a سبعا a شبعا a مشبع a المبعد في المب الذي lies ومباحثات ag ومشاحنات 1. 9 - الذي الذي الذي بغير مكة. F- ib لأن lies لمن 1.9 - خراسان 21,4 lies - بالألسى - يا جبريل ما القي عن حولي من سمريم 1. 20 ag حافيا d القي عن حولي من سمريم - مراعات fehlt in g - 1. 12 a وتحصيل عن fehlt in g - 1. 12 a عن 22, 2 1. 13 - المستجار ay بعره 24, 3 lies فقط - 1. 4 ay بعره 23, 8 - ايبي السايل felilt in ad - 1. 18 ad فقمت felilt in ad - 1. 18

- حوله S. 26, 9 بسطت c سطحت - 27, 11 مناه و d ا. 14 ay عن الى الملج - 1. 21 lies عن الى الملج - 28, 9 lies منبعًا 1. 10 und öfter besser الملتزع vergl. Orientalia II, 191. -مبنى 1. 17 - يرو d 1. 15 d - منبه 29, 7 lies - وفر يدعني 1. 15 d وشوايعد 10. ال حسبناه الى من بناه - ib. بنا م الله على وشوايعد 10. الله على الله عل - فيبشروا L. 15 lies - فانقبلت اليها ه 32, 9 وشعايره المعدى . 1. 17 و السعدى . 1. 13 و مشوى المواد المعدى 1. 13 و مشوى المعدى 1. 13 و المعدى الم am Rande - ا. 4 فرضعته a فأجلسته 4 - وشب قوله عضاه وسلمر العضاه كل شجو يعظمر وله شوك واحدته عصافية 34, 1 cg - اذًا 14 cd - وعصمة وعصد، مختارة والسلم سجر ايصا يشربه ag موثقون 1. 12 ag - بيتًا للد - 35, 3 بدر g als Correctur besser بدر - 1. 4 g بدر وينقل من مادها استقام l. 8 acg وألم ag وألم ag وألم الستقام c وترحبت و فرحبت - الى اند 37, 6 g am Rande مدى g مدا - 38, 6 a تدرك الرافة g 1.15 - فأُكبِّي g 1.13 - رباطي ag وثافي 1.11 - بحونه - الله setzen ag hinzu: قال ابن - 1. 21 nach الله setzen على setzen على الم اسحاق حدثني للكم بن عتيبة عن مجاعد عن مقسم عن ابن عباس وانقياده الى على الله على الله على الله على الله على اللبش من المنة وابل das و ist in g ausgestrichen - 1. 18 ويتقعقع 1. 16 - نلك d قيره a وغيره g corrigirt الكثيرة – 1. 21 das Metrum erfordert ا . 10 - فنولت F - 40, 14 F - فسلطكم F - 40, 14 F موجع Fبين 16 . ا - يعوى ag ياوى . ib - الاسادر غوبة ag ا - ا كأن lies تنقرن d تنفرن corrigirt و 1. 19 ما لناس g يا للناس ad الناس 1.22 - ومقصى g ونعصى d ويقصى 1.21 - أن تغادر g ونعصى 1.22 - ا adg يغنيک a يخيک In a sind fünf Verse aus Ibn

باعث خزاعة بيت الله ال سكرت برق خمر فتبت صفقة البادى باعث سدانتها بالحمر فانقرضت عن المقام وظل البيت والنادى وقال اخر

8. 51, 19 cg فصل – ib. dg مع ما 1. 22 خيء على حول المحتوية على المحتوية على المحتوية على المحتوية الم

وتخلصه تبرة haben ay بالتركي 1. 12 nach منْصف haben ay ا 1.19 - حاز اعلى ag بواه الله 2 .56 - قدى 1.21 - وتيمنا جامي - الحُميماني 57, 1 g - وينول ib. cd - أرْخي بهما cd ال جانبهما - ا. 3 g عوام 1. 13 - تغير d توثر f توثر g 1. g عوام 1. gcd وتلويحا 1.20 - نُصد F ما 1.19 وحاول cd وكادت 1.14 - عوالم وشدً d وشيد d - ib. d حاجية ib. d - فرورية d - ib. وعو كما - 1. 19 d جارى r 1. 12 و ازر ibs - ومولانا s انور اند ا - ازر 1. 19 مالانا 5 - ا lies فعرت 4 - 59 ولما 1. 20 r كما الله عدد عدما دخيرة 60, 2 - الما 1. 10 cd ما - 61, 5 والحصى و بالجس 60, 2 - فغدت ed أو عارًا ed فارسل 1. 13 - بنمسة ط بشمسة 1. 10 - وصيرة ed وصيرة lies אָבּא – 62, 1 u. 4 lies אָבארי – ו. 2 בּמאָא a אַזּארי ed 1. 15 - جاويش liberall - فتكلم و ry فكلم - 63, 2 - ملائة 65, 13 F - معدن 64,8 F وادام 1.22 lies وادخل يَصْرَعُونَ 1. 22 cg - يَقَعَ 1. 17 lies - اصواتام n الفام 1. 14 - بعلو - 66, 4 متيمنا d متيمنا الله متيمنا - 66, 4 متيمنا الله متيمنا - 66, 4 متيمنا ا المارة - المارة - 1. 17 lies ويسوقه F - 1. 20 Codd المارة - 1. 17 المارة - 1. 17 المارة معديا و مقدياً و مقدياً acd معدياً 67, 12 - ووقق لهذه - 68,7 مستريا c مشريا 1. 21 - ترافد ay ترفد 1. 19 مستريا c العقودا - الحماب 69, 9 lies عشر cd عيد 1. 12, 15, 17 عفرقون - دخرقون ظاهرها Codd. ابن جرييج vergl. vf, 11. - 1. 11 a طاهرها - ib. eg مرا - 1. 17 مرا - 1. 17 عباس 17 - بكسوتين - 1. 18 مرا - 1. 17 مرا - 1. 18 مرا لحبسها 1 لحصوها c احصوها م . 72,7 ما انكر 1.19 وا - بكسوتها - 1. 18 cd وافن لكم وامرهم 73, 13 - جرت بد العوايد 18 cd - جرت بد العوايد - حلمي yF جلى 1. 4 وضاقوا r وصاحوا 75, 3 - بنقب على cd وعفى cd وغبى (ا . ا

S. 76, 11 lies المُدَّى c nur w, 2 المُدَّى c nur w, 2 المُدَّى c nur w, 2 المُدْعى 1.20 ما المُدْعى 1.20 ما المُدْعى 1.20 ما المُدْعى المُدَّعى 1.20 ما المُدْعى المُدَّعى 1.8 ما المُدَّعى المُدَّعى المُدَّعى المُدَّعى المُدَّعى المُدَّعى المُدَّع 1.8 ما المُدَّادِينَ المُدَّدِينَ المُدَّادِينَ المُدَادِينَ المُدَّادِينَ المُدَادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّانِ المُدَّادِينَ المُدَّانِ المُدَّادِينَّ المُدَّادِينَّ المُدَّادِينَ المُدَّادِينَ المُدَّانِ المُدَّانِينَ المُدَّانِينَ المُدَّانِينَ المُدَّانِينَ المُدَّانِينَ المُدَّانِينَ المُدَّانِينَ المُدَّانِينَ المُدَّلِينَا المُدَّانِينَ المُدَّانِينَّ المُدَّانِينَ المُعْتَلِينَ المُدَّانِينَ المُعْتَلِينَانِينَّ المُدَّانِينَ المُدَّانِينَّ المُدَّانِينَ المُدَّانِينِ

g الله علم علم ag غاية 1. 11 الجبال و الجهات ib. ag ما حياد و الماك علم علم علم الله علم الله علم علم علم علم الله علم - تقطع 1. 21 r في ع أو 2. 79, 8 في ع 1. 19 dg - يتفطى - 1. 20 g corrigirt وعاتان F - 80, 5 r الصديقة - 81, 13 eg - شكرًا لله £ 1. 20 gF - نحوا £ 1. ا - لخرج 82,7 ag - حديث يده 83,6 lies والى ان يرث F - 1.14 cg الأنهماك - 84, 12 lies - فى ذكر g القواعد و القواعد و القوايد 1. 15 منكسا ib. ag منكسا 1. 18 ag القايم 1. 21 ag القايم 85, 6 ag - القايم 1. 21 مرسندها ايراقى g اوراقى 37,2 وفوة g وفوة a وفرق a وفرقى a اوراقى a اوراقى المادة a1. 7 اولده ag لابنه g لابيه 15 . 88 منها ag فيها 1. 7 لولده ag لوبنه و 88, 15 يها عند 17 . ا - بعارة منارة عناك lies - قوى 1 . 18 F - قوى - 90, 3 lies - وآدى ag منه \_ 1. 19 متياء , ag معونته عونته 92, 4 lies بينك وبينك وبينك بالذي ag دا ـ ا ـ فاغيثه g فاعينه 5 ـ ا ـ ولكني 93, 2 ag ـ جاءك . 6 lies تودد g اتودد g 95, 4 a - 95, 4 السعداء 1. 6 lies التواب - جدَّة ع 96, 14 F وعبرة d وعظة 97, 7 F - التواب wie Arab. proverb. T. II. p. 863 F; vgl. Ibn Challik. vit. خيفا ag ضيعا 99,7 - فِتُع 98,1 F - بيتا ag الم. Nr. 726. – الم 1. 19 nach ثوب setze ثوب 100, 8 ثوب 100, 8 S. 109

السَّعْي ٢ لا نكرة 1. ا علام و عليام 1. ا ا بعيدة و 103, 9 مدورة السّعى 1. السّعى 1. السّعى 1. السّعى 1. السّعى 1. السّعى 1. السّعى 103, 12 و السّعى 104, 22 و المستى 105, 10 المستى 104, 22 و عبيد المردادي و المردادي و الودادي و الزواوي المردادي و الودادي و الزواوي المنافي المنافي الودادي و الودادي و النّاق المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي 106, 4 مند الى الحراب [و المسجد] يستقربونه 1 108, 2 مغر و حفر 106, 4 المسجد المنافي المنا

العظيم 1. 20 gF - لقاوها 9 و 1. - يومًا بأسد ونوالد 1. 4 lies مدحد 1. 10 و الأول 1. 10 و الأول 1. 10 و الأول 1. 10 و الأول 1. 110, 1 تحيية L. 4 gF - كاسب و 112, 10 و ما بين 111, 7 r تغمين وقيل غير ذلك وفي سنة ٢٠ من n - 114, 4 من - 114, 4 الشهير دلك لد يغير 1. 14 . corrigirt. - 1. 14 وقبل ثلك و الهاجرة وصل ag معده من المرتب - 1. 17 gF الابله - 1. 17 gF من بعده - 1. 4 lies vergl. Hariri ولا يتعد عن طورك ib. ag - بيتك ed. Sacy. pag. ١٢٠ (1. Edit.) F - 1. 6 F وقف - 1. 11 dg جي وا - هو عبد g besser وعبد d عن عبد 1. 18 - الترف g besser - ه 1. 21 r - يصير r يكون ib - واعلية 1. 20 g - ملاحية 1. 19 ag - ملاحية - وقلد g corrigirt وقدم 1.7 - هارونا 116, 6 lies بعده محافرة mit مغبة nit مغبة 1. 16 مخلفه - 1. 18 مغبة الم 1. 15 مخبر به g عني 1. 20 - الغب باللسر عاقبة الشي كالمغبة عن der Bemerkung ib. - وفطنة ag بغبطة 22 - اولم يغن قلم التدبير - ib. von نَفْتُ von ويتنفث Bibl. Arab. ويتنفث Bibl. Arab. Sic. p. 000, 4 - 1. 7 F اجمد - 1. 12 g آسيته - 118, 6 ag - 1. 20 مازم ef الجارا - 119, 3 d und corrigirt g خمارا - 1. 6 · ib. عيني 2 ما 120 - ذنبا ag دنيا 20, 20 - فقوى - ib. r فرقني r وامتحن - ib. الادب a الأول F - الرقني r فارقني r - فارقني ag عن ag عز 1. 19 - نصاحابه ag الحابة 122, 6 - أنصافه - استقل g الى 1. 1- انظروني lies ا - على g الى 1. 17 - بلغ g 124, 16 ↔ r : - 1. 20 das erste 6 corrigirt g in 3 - 1. 22 تبرز وم والوت

125, 9 F غَدَّاکَ حَرُّاکَ -1.10 الخصب -1.10 غَدَّاکَ حَرُّاکَ -1.18 و الخصب -1.18 cd جنوب -1.18 cd -1.18 cd

1. 6 g الدخول - ib. تقييقا a تفييعا - 1. 7 g الدخول - 1. 11 F ويَحْطُ الصَّاتُورَ 1.13 - تَهَابُ F بِهَابُ 1.12 d - مُومََّل الله الله عَلَوْدي تاسع ربيع الأول . 1. 14 g - ويمضى 1. 16 F - وهيا g - 1. 14 g المع ربيع الأول ال ا - احدا g 1. 1 - احدا g له 1. 9 - فراطيس g 2 - ا - احدا g احدا g 1. 18 ag ما ما الله على الله على الله على الله ag ما الله على الله على الله ag ما الله على الله عل - 132, 8 c - الاخر Godd. الاول 131, 18 - يَأْمُوه bb. gF - ويستهم التراك d فتنكر حالة الاتراك - الدراك - المناكر حالة الاتراك - المناكر حالة الاتراك d- 1. 15 g القوتا و - 1. 15 g متصعفاً - 1. 15 وجله و - 1. 16 .ib - انختار بل محتار 18 و الله عن 134, 7 صيث r حين - 134, 7 صيف r حين - 134, 7 صيف الله عن - 134, 7 - متلفتا r ا . 13 متلفتا - 135, 2 متلق g فنيان - 1. 13 متلق طق متلفتا في 1. 14 r على r في r المبيض 136, 8 F متلتف 1. 17 متلتف 1. 14 r على على المبيض - وما 138, 13 lies - خفى d عفى 137, 22 - من يمني cd نفس 1. 22 ما r بعد ما dies seltene Wort so zu lesen bei Abulmahasin II, 1ff, 19; 19f, 10. Kremer, Descr. de l'Afr. f4, 3. F. vergl. Ibn Hischam p. 17. - 1. 16 nach على عن 1. 20 - الى دار البقا r 1. 18 خيرا setzen ag المعتمد عنيــًا € 1. 18 مغيرة - الترحم g 1. 13 مغدم - 1. 18 الترحم و 140, 12 الترحم وارعابهم ع م 1. 18 ag والعنف cd والعنف 1. 18 ag وارعابهم - 1. 20 من عنى عنى عنى 1. 22 من عنى من من من من - ألفات a - ألفات a - 1. 20 من عنى - 1. 20 من lies ما 4 - 1. 15 lies حوفقه و 142, 2 ag ما 4 - 1. 4 مسير و كثير لتيقنت 4 - 1.22 a دريرة c دريرة d جارية وزيرة - 1.22 a خاحكم ام الى ناره l. 14 ad الى الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله 1. 14 ad الله عنها الله عنه الله عنها الله عن - 1. 20 ag بلصقه على 1. 11 فاتجاه 144, 7 F بلصقه الله 1. 11 ك على acg من 145, 6 - واتى r والى 1. 17 - سال lies سار 1. 15 - التعين ست عير - 146, 4 g من 3 - 147, 3 يتمم 9 - 148, 11 für عير haben die Codd. einen leeren Raum, in welchen nur in g dieses Wort, wie es scheint, später hineingeschrieben ist. -السوم والشر d dafür d وان اغتر g corrigirt وان اغتر e nur بالشر - 1. 22 g corr. قبب - 149, 21 cg بالشر - 150, 3 g corr. حقّ das zweite حقّ F.

ib. م باستخلافه q بالخلافة 1 ,152 - وصح ag واتصر 6 ,151 - ib. 1. 16 - المويسيقا g 1. 12 - ابو محمد، على Codd ابو الفصل جعف القصيدة الثانية وقد فاخر 154,1 cd - يُعْصَلُ 1.15 F المِث cd - المرت g ما العداة 4 F العداة - 1. 4 lies وتسكابها - 1. 4 البائية وقد و - 1. 11 r 157,4F - وخبل 9 1.8 - فليست 9 - فصل 156,4 وحديثم - ويلك a وجمد ohne Teschdid - ib. في a - القوى - خفق - يدرف a - طمع a كمد ib. F - طمع - ا. 11 ag - يدرف - يدرف الله a السكر 1. 15 fgg. vergl. Ibn Challik. vit. Nr. 348 - 1. 19 - ١٠١٨ واحصر واحمر 1. 16 ag - البلوغ 158, 8 lies - النسك g السنون 2 ,162 - فطب F . 4 d F ما تكرهم cd مكروه و 159, 3 للمسى . 163, 17 Codd - وهن الخلافة r - 1. 7 الشكوك cd الشوون - فحمسون الف دينار 164, 6 setze hinzu - محمد dg - محمد I. 19 بالاكلة 10 - 165, 7 lies ابتهاك 165, 7 lies لاتا 19 لاتا 19 - 165, 7 ابتهاك 165, 7 lies ابتهاك 166, 1 a فعص F فعص - 1. 6 r المؤوق - 1. 6 مطسين - 1. 6 مطسين - استمر g 1. 21 - لفظه ظاهرا a العظمة 4 ،168 - صانعين acg باهر Der Text I. 17 المقتدى c القايم 1. 1 - 1 بسوارين 169, 7 bis 1. 20 بالله steht nur in a und g, so dass in den anderen Handschriften das, was zu el-Muctadi gehört, zu el-Càïm ge-Ein Abschreiber, welcher hier einen Fehler bemerken mochte, hat ihn dadurch zu berichtigen gesucht, dass er hinter 170, 20, indem er das Vorhergehende fälschlich auf el-Caim bezog, folgenden Einschiebsel gemacht hat, der sich in b findet:

وكانت وفاة الخليفة القايم بامر الله ليلة الحميس الثالث عشر من شعبان وفات افصد ونام فاتحل موضع الفصد وخرج منه دم كثير فاستيقظ

وقد اتحلت قوته فطلب حفيدة وولى عهدة عبد الله بن محمد ووصاه هُ مات ومدة خلافته خمس واربعون سنة وبويع لولد ولده افي القسم عبد الله بن محمد بن القايم بام الله مات ابود في حياة القايم وهو كل غولد بعد وفاة ابيم بستة اشهر وامَّه ام ولد اسمها ارجون وبويع له بالخلافة عند موت جده وله تسع عشرة سنة وثلاثة اشهر ظهر في ايامه خيرات كثيرة واثار حسنة في البلدان وكانت قواعد الخلافة في ايامه باعرة وافرة الخدمة بخلاف من تقدمه ومن محاسنه اند نفى المغنيات والخواطي وامر ان لا يدخل احد الحام الا عمرر وخرب ابراج الحام صيانة تحرم الناس وكان دينًا خيرا قوى النفس على الهمة من خيار بني العباس مات عشية يوم الجعة الخامس عشر من شهر الخرم سنة ٢٨٧ وسنّه تسع وثلاثون سنة وثمانية اشهر وسبعة ايام وخلافته تسع عشدة سسنسة وخمسة اشهر وثلاثة ايام أثر بويع لولده المستظهر بالله ابي العباس احمد بن المقتدى بالله بويع له بالخلافة في يوم مات ابوه النز 171, 1 ebenso Iva, 19 - 171, وانت باعتها 4 - 1. 20 لل تسكُّ 170, 17 تسكُّ - ib. عاد وقرر cd وورث cd - 172, 15 gF فيام - 172, 15 وقرر b. r محبلة عن الله عند المارة 174, 14 - ابطاله 17 - الكيل r تكيل - المارة - الكيل - الكيل - الكيل - الكيل - الكيل - 1. 15 مابد ady مادابد على - 1. 22 مادب الماد - 1. 15 مادب المادب - 1. 15 مادب وينير - 1. 8 g corrigirt - 1. 16 يتوم 1. 16 وينير - 1. 8 g corrigirt - الطاعة 1.20 - قَلْم 1.17 - مشهور r مشاعد 1.6,1 - الذي كان يخرجه مًا 1. 10 - أثر 1. 9 gF - أستنزال c نزول 1. 177, وشرورنا a وشكرنا cq ما على ما ما - 1. 17 Codd الم على ما Codd. بالمثقب Codd على ما - ib. lies مورته - 178, 4 u. 6 d الما - 1. 12 e und cor-- وجعلوا c وصار ad الـ 1. 19 cd وتلقبهم rigirt g وصار c وعلوا c وتلقبهم rigirt g 179, 1 a يستبك - 1. 2 الراس r الباس 1. 2 - يرضونا م 1 - 1. 4 الراس - 1. 11 - ib. عن ag من الله فوفرنا adg الموال ohne - ا عن ag من - ا. 18 adg من 1.9 - وحفوا .1.7 Codd - أُدْرَى a اعلم 180,5 - وقتلنا cd وقللنا ag بالمرب - الشيق - 1. 11 مربلها المرب - 1. 11 معده م بلاده 11 مربلها المربق المرب - الشيق المرب - المربق y وذريته 1.7 - واستوسر r واخذ 182, 3 - فيحتازون cd فيحتارون

l. 18 lies - خلاف g خلاق d . 1 - وترفس l. 8 r - ودويه المقتدر . 1.17 Codd - امر 1.17 183 - قنطورا . 1.19 Codd - يَاثُ ed جبال 184, 5 lies - إضعف نظره 17 cd - فقط - 185, 21 - فقط - 184, 5 - الملوك cd المماليك 187, 14 - المتغلبين 186, 20 ا - جمال 189, 10 - ترتيبط 1 188, 21 d الهيمة 1. 21 ag - الهيمة 1. 17 d عنيمة لساير L. 16 cd - فيرتب الواحد مناه له مباشر من المصريين فيكون c - وأخَلُوا lies - وايدة cd جارية 1. 20 - يأخَصَل d يفصل nur in d - 1. 19 أبن 1. 17 - نول بالسلطنة 1. 14 r نول بالسلطنة 190, 4 cd ابن 190, 4 cd ابن einsilbig F - 191,7 a of - 1.10 جا b. lies خاكرمال با فاكلوالم . 192 من و عن 20 . ا - من اشتعال و 1. 11 و المسجد ed عن و عن 1. 11 و المسجد الخاري ed السخاري 8 ا - مقدم a فقد 5 . 1 - يبتدر منذر ا - 1. 12 lies عم ع عجم 1. 13 - جمادي - 1. 18 cd مر - 1. 19 ونقص d وبعص 1.22 - وغير cd وعن 1.21 - دخل y رحل cd خرج ib. ed - وصقعت n وضعت 1. 6 - تصير مع احرى - ib. ed - 1. 14 cd - بالعبر 1. 16 - التقطيع - 1. 14 cd - 195, 6 واتصان L 21 lies - خيره وانشاءه ا L 18 d - واخذت gF الناسبة ا - الناسبة ا - الناسبة ا - الناسبة ا - الناسبة ا عنى 196, 2 e يتركب له يركب و 1. 19 - والثالثة \_ والثالية فاجمعوا 1.12 - يتبع 197, 11 مع الجمع 1.12 - الحميس 1 الجمع 1.10 - سقفها ed - وخوله ع 1, 20 - مغيرين ed حقيرون 1, 20 - فهجموا cd - فهجموا وللد r - ماه الله 1. 9 ماه المقاتلة cd المشاعلية الله - المشرى r والملك الماماء - بمشرى - 1. 19 r يعبر - 199, 1. 6 u. 10 الغياثي cd الغياثي - 1. 2 lies ، قر ان 1. 20 - فعيد c فعيد الله الله الله الله الله ويصرف cd جهات حوشي d - 1. 21 r - وكان المكين - ib. المكين - 1. 21 r وكان مقسعًا 1. 20 lies - 4 كهورة F - 1. 20 انه مخاند م خوشخاند الله خاند متصلا يصر ايصال الماد و مصرا

المطبقة 4.4 - للقبر a للقبو so in g corrigirt, ed للصوم 1.4 المطبقة و 4.4 المطبقة و 1. 20 dy المردى r المبردى 1. 20 dy - بالملك المردى r المبردى

- 1. 12 جيب a تلاء - 1. 13 cd الفاروني a جيب 1. 12 جملة عجيب يدبه gF البركوب d الذك الله عبوقتها gF بفرقتها المراء بالمراء المراء ال benso ۱۳۲, 17. - 206, 5 cd النواب a - يتقدم a يترقى 1. 14 - وتالكة a وأربعة 1. 14 - عليه lies عليه عالم الدهو الى أن يسلبه 1. 19 معدلته المناقبه 207, 2 السلطنة d معدلته - 1. 7 ed السرياقوسية q nur بالخانقاء السرياقوسية q المرياقوسية q nur بالخانقاء السرياقوسية - الدرب cd المبيت - 208, 11 ويقفون c ويقفون - 1. 14 y corrigirt المسوغ F - 1. 20 a واعتمدن - 209, 1 cd لجوزوا 1. 11 F ويواهر . - 1. 15 Codd ويواهر - 1. 21 lies 1. 18 - يكره 210, 1 موتاج - 1. 5 F موتاج - 210, 1 موتاج عاوز بد d خلف 1. 16 - الصياغ F - 1. 16 ع فر م وفيها ed على باب 1. 7 - ورم 212, 1 ed - مفصلة ed متصلة 212 - م التجاريين a الخدمين d الخازنين 1. 10 - الاحتكام a 1. 8 - تلي باب ى 1. 20 - وزيرا cd عويزا 1. 7 - حفوط - 1. 5 F البخاريين ع وشيد 216, 6 - نلك ed زنده 1. 22 ماي - 1. 215 على - 215 - وعلم ... علم 1. 10 . 1. 19. 20 اللسوة 1. 10 ومشد r مشد - اللعبة cd بين cd رضها 1. 14 على cd بين 1. 18 ac بين - اللعبة 1. 22 r قنتي ع قبيتي - 218, 1 و قنتي g und Pariser Codex so زوجة wie ٥٥, 21. - 1. 2 dg u. Paris. Cod. خانم so قيمي e am Rande, Codd, بنت - 1. 10 ed ماه - ib. حدا حد - حدا الله - cd ماه - ib. الروب 219, 18 و 219 - الشرب d يشرب a - 1. 20 التجر c البيت 1. 17 الودك ع 1. 16 c - العويو a المنصور 1 ,220 - البوك الواكب d الواكن 221, 8 ucd - البوك الواكن d - الركن الواكن d الواكن ضعيفًا 1. ا - فأخلع 1. 17 ag - يلباي ا - 1. 16 cg immer - يغلب عا 223, 2 - الامراء r ib. r - وهي a مرمى 222, 8 - عفيفا acd والزوار وذلك 1.20 cd - وبني قبتها ag قنيها 1.18 d - صغيرة lies

م ووصل - 1. 16 cd السُّقُف cd الشَّقِوق - 225, 2 في سنة ٨٧٩ ووصل - 1. 21 lies واعدَّتُه الله الله الله على السُّقة عا

وتفصيل 227, 6 - جاني l. 20 lies - 227, 6 تتصبي S. 226, 15 وتفصيل صاعدة c وتعبير d بالبرلسة d بالبريسية - 1. 9 c بالبرلسة d وتغبير - 1. 14 cd ترمى - 1. 18 - بساير cd تجميع 1. 18 - زهر - 21 cd - ترمى - 228, 3 لم ag لد - 1. 7 لوفية d لوفشك a لوفية - 1. 21 a ما كما 3 - 229, 2 lies موناه - 230, 12 ايلة r ايلة ebenso p. ٣٠., 6. -فوصل cd فجلس عليه 1. 15 F - الحَلْوَق und حَلْوَى F - الم له حولها cd لدخولها 231,9 - سماطه كثيرا جميلا 1.17 cd اليه التقينا F - 1. 14 مسابلة 232,4 vielleicht اوصل F - 1. 5 وتادب a الجمعنا - الهما الم الم - الفاى اطبب - ib. c وتادب q قادة و دودة lies وتودة – 234, 5 ag متبته – 235, 5 cd وقرب 1. 12 - وخصيصه ag محفيك 1. 12 امامه 1. 7 اندمه aq وفرق - ib. g - المرتب cd والزيت 1. 19 - الماضي - ib. g - المرتب المرتب - وفرق و المرتب - وفرق - وفرق المرتب - سكرا £ - 236, 6 اليماني d الشمالي 22 . 1. 22 وقعة ط يقفه 1. 18 وتدبيره ag واكملك - 1. 20 ماكنك r وتدبيره - 237, 1 g l. 14 lies حوله و حيله 8 .ا - انتبه 1. 3 cd تجلي cd تتجلي صوت 238, 7. 8 - الفقراء r - 1. 16 cd أصيحان - بالاثواب الحرير العال cd بالثياب 1. 9 lies بالثياب حرير العال صراحها r سعيد 1 , 239 - يتمشى 1. 19 cd - ومسطيته b وبسطته 1. 11 النصر - 1. 11 r وولى في مكانه - 1. 12 b am Rande

لعل اللاتب غلط هنا فأن الملك العادل تولى بالشام السلطنة واستمر خمسة اشهر وعشرين يوما واتى الى مصر وزينت له واستمر سلطانا ماية يوم ثر قتل وساير المورخين على هذا ء

- ib. a على الله - نام الله - كوبرى a كوبرى - ib. a على - ib. 18. 19 - بكي ac 1. 17 موند ib. ac - بداوكي a - ابن r اين ed مكور - 1. 20 cd أغزاة 1. 20 - واستمروا في الغزاة 1. 20 cd مكور - 1. 25 مكور a البياد - ib. البياد - ib. البياد - ib. البياد - 1. 18 البياد - البياد البياد - ال - 1. 21 g - كريان - 254, 3 ثلاثة Codd. - اوليجي - 1. 6 a - كريان - 256, 2 a معدره b - 1. 6 ac لتكون - 1. 15 cd معدره b معدره مزى 18 - مر cd فنن a متن .ib - ثبت ag وصبر 11 - 257, 11 دايرا 1. 19 مرق - 1. 9 acd - ويتوصلوا 1. 9 acd فرق مرق الم - العوسجي g - 259, 8 d مرسق g درسق - 1. 9 g الغواة g - وانزل g d العصى 1. 1 - ناذاهم 1. 13 d وايده ag وامده 1. 6 - غواه طواغيت L. 20 gF - القام 1. 18 ag - القصى ebenso p. ٣٣, 14. - 261, 10 واحد 10, 14. - 1. 15 نصفها 15. السان cd - بصلات I. 16 a ويرتفعون - ib. lies منعم - 1. 17 ولاتفعون - بعضها 1. 18 متن g بطن d طهر 262, 5 وقد a وعن 1. 16 متن g بطن 1. 18 - in. g بالاجو - 1. 18 a المخاف - 263, 14 c بالاجو - 1. 15 cd

ib. خالشاء - 164, 20 cd الحدد - 265, 13 F ib. cd - ولاختياره d , 266 - محمد ag عبد الله 1. 15 - جبلة - القتل cd الفتك 267, 5 - الكليل cd الزايل 1. 18 - ولاجتماع ال 1.7 ag سالك 1b. cd عدا - 1.9 F عدا - 1.13 مسالك - ib. cd ولطف 1.7 ag - خسرف a 1. 21 - فدخلت cd فلما قدمت 1. 21 - وحسن - دونه (g نفسه) الدركا ag durch Correctur منه الدركا - عونه (عند الدركا عام) - الموفقون cd والغايقون 1. 12 - وذوقه بها ib. ed - وفاق - الموفقون ألغايقون - مكان ad بلاد .ib. السحب ib. معدودين - مكان ad تبقيد 22 . 1 - عدة cd عشرة 1. 18 - مرضعون a مرضع - 1. 18 وقال بايزيد حصل g وقالت بايزيد قد حصل a 270, 5 a تدعيد - 1. 17 cd وخبصه - 1. 18 ag وخبصه cd ميهابون - 271, 5 الى ان و الى الان، وحم 1. 16 من lies من 1. 16 مناه cd شيم 272, 2 a - وانصوف cd وتفرق 1. 22 - قوينلي 1. 21 cd - ترجيم 1. 12 cd مابرت g البايندري - 1. 7 cd ما - 1. 9 cd بابرت - 1. 12 cd - 1. 17 cd من طايفة - 1. 19 F فتزوج - 273, 17 F وتزوج واختلت b. cd - السنية 274,3 lies - السلطنة الم - ib. cd - السلطنة الفساديين cd العناد بين 1. 10 - احوال العباد

ib. a الارض acd الاهوال 1. 7 ويقدم ويتقدم أو - ib. a وخبلت المحفل 4 وخبلت المعركة سماء F وحبكت 6 وخبلت ولا اختصارا 9 الدمع الدم الدم الله نصرا ولا انتصارا 9 الدمع الدم الدم الدم الله نصرا ولا انتصارا 9 - الدمع الدم الدم الدم الله نصرا ولا انتصارا 9 - الدمع الدم الدم الدم الله نصرا ولا انتصارا 9 - الدمع الدم الدم الدم الله نصرا ولا انتصارا 9 - في تدبير الاستيلاء 1. 21 و المربو الاستيلاء 1. 14 و المربو الله المعربين 1. 14 والم 1. 15 والم 1. 10 المويس الم العربين 1. 12 وحرب المعسكر 1. 10 المويس المعسكر 1. 10 المويس المعربين الله المعربين 1. 10 المويس المعسكر 1. 10 المويس المعربين 1. 10 وحرب 1. 20 المويس الم

1. 7 باقي cd ما في 1. 3 - كلمركد 285, 2 cd - وصل cd دخل 7 - 1. 7 ac 98 d 99 - 1. 12 d تقبض - 1. 21 قرانية a قرانية - 286, - في ذلك البيت 1. 8 ag - ا مقبق الاجزاء 1. 4 cd عجيفته للصدقات 1. 10 ولايصال - 1. 10 لخطار له الخطار b الحطار عداد - 1. 10 ولايصال - 1. 19 ولايصال - 1. 19 - 289, 1 cd المام - 1.9 lies خصوصا F - 290, 2 منوايد d خصوصا ومُقَلَّدُوه £ 1.21 F - ليصل اذاناه 1.12 cd - انفص 1.6 acq - باقامة 291, 18 r الطعان - 1. 21 ورفع cd ورفع - 292, 1 g شاوه F cg شيء 1. 1. - تنسيم 1. 4 ag - الاعبان d الاعباق 1. 2 - شأوه مغنيسيا 5.1 – اساس r اركان r – 193 – الاعوام g الايام r – 1. مغنيسيا F باجله I. 15 lies مايرة a نار 1. 13 ماره و 1. 6 مايرة F اماسيد ebenso p. ١٩٥, 10. 12. - ١. 18 c انوك d ايوك - 294, 1 c - يقاوم cd يكون مثل 1. 19 - فياني على 1. 5 r وأجيبه عني ذلك 1. 22 مناه cd فيا - 295, 9 cd الروح خفيفا الروح خفيفا - 1. 10 lies c ادرنه vulg. für الخناق F - 296, 7 c الخناق vulg. für الخناق 1. 22 م ا اوانه d النه المناطقة م 1. 1. اوانه d النه الم النه المائة النه المائة النه المائة النه المائة ا - النَّهِي F - الراية a لواءه 297, 19 - يخدم r بخدمة 1. 16 مقلتيم واماقيم ib. g مقلتيم - 299, 3 ag ٩٣١ - 300, 9 alua cd axma

301, 15 الغين cd الغين cd الغين cd الغين cd الغين cd الغين cd الطباع cd الطباع cd الغين c

الاشارة ع 1. 20 c مسافية a 1. 5 ودمر a وداس 2 309, 2 البنيار، ورد له ودراً b. a 97 - 1. 5 ac أحد الجدة - 10, 1 ودراً على المايي d - 110, 1 ودراً - 1. 6 ag % - 1. 16 lies عبير - 1. 10 lies يهدون F - 311, 2 1.20 - ويتوجهوا c ويعزموا 1.16 - الرمل 1.10 cd سفره r مسيره F يصغ - 1. 21 cd المحار 1 . 312 - الجيع باموالكم F يصغ - 1. 21 cd c المحوس d المحوس d المحوس - 1. 13 و المحد قرب العبر ولا المهاد و ويم vergl. die Varianten zu 317, 1.-313, 1 d ولغادر الأول - 1. 6 ag ارسلتا - 1. 19 in a fehlen die Namen der sieben Festungen - I. 20 اهوق d - ib. cg und Paris. Cod. زاحة - ib. d د كتوار و ib. cd د كتوار g u. Paris. Cod. - ب ماص 314, ييبج g بيج I 11 cd وجعل a ورضع F - 1. 6 الثرياء I lies c وقرندوس Pariser Codex المنان d الميان - ib. و عيم c فعومدت c محقوبلت d - ا. اd وباست d - ا. اd وقرندوش وقرندوش - 315, 3 lies الفتح 1. 13 الفتح 1. 18 الفتح F - 1. 21 ميته . Codd غنيه 6 . 316 - عشرين cd بثمانين 1. 18 ag دوالغادر ag دو الغادر ag دو الغادر ag الوقصة و 317, 1 d und Paris. Cod. الوقصة - آخق vergl. zu 312, 15 - 1. 20 F حرم vergl. zu 312, 15 - 1. 20 F دولغادر 318, 1 F وضم 1. 12 وغنم 1. 12 وغنم 1. 21 cd ff - 320, q سفلاوقش q شقلاولاش d سقلاولاش d اا ا- من دار q في دار q1. 18 معم a محملها 221, 9 ومحملها 1. 18 منعم عصم 1. 14 منائية - والعزم d ولحزم . ib. - لجزم g - 1. 19 وناصروه ag - 1. 16 ag - ويوديد وغزا 1. 1 - 1. 11 شاه له سام 7 . 1 - ولخرم a ولخدم 322, 5 d عنى السفر 1. 14 - واتحرف c وعدل d وعزم 1. 14 وعزل d وعزل السفر 1. 14 وعزل c مقاسة و معاناة 1. 9 كالعنب النجاج - 325, 4 ومقاسة - 1. 13 - موسوقة r موسومة 1.17 - لمعات g corrigirt - اوج g corrigirt عنوان ib. ا - موسومة r موسومة - ا. 19 F القتال ebenso الم مرسومة r مرسومة - وغمرة corrigirt - 1. 21 cd - والتتاريس - 1. 21 cd وحاوشوم الى qF على السلطان 1. 7 - موقفين 27, 1 F موفورة 10 cd ال

- 1. 3. السلطان - 328, 1 a وحنطه وكفنه - 1. 2 c السلطان - 328, 1 منوى بالقطن - 1. 3. 4 cd خجلة وعلى المجلة وساروا بد بسرعة وعجلة 4 cd ib. عمليب ثناء - 1. 6 مارية - 1. 7 gF مارية - 1. 6 مطيب ثناء a الورى a الورى a الورى 1. 18 من العادة a الور - ib. c ib. Codd. جتلي - 1. 22 gF - تصعدت م 21 ا - دافية له دافية كانها ag الغبرآة - 1. 6 ag - الغبرآة - 1. 6 ag الغبرآة - وفي ا - 1. 11 وسجرت ib. a ومن ومن - 1. 8 d سفت و شنت -1. 13 cd جنان - 1. 14 acg بلهدمي - 1. 17 d مابقة ا - 1. 18 - 1. 8 d am Rande مجرمة 4 c - مشكور 2 330, 4 - مخالفة كُرِبِ lies ركب 1. 18 - وماجي 1. 12 cg - ا - منزلة g ا - ا - مخسور الموصوف d الموسوم 231, 20 cg مهابته d مفاخره d الموسوم - اهالي ed اهل على 13 - 333 ما السلطاني عام 332 - بالنسيان g مرقده 1. 21 - الصدقات cd الاوقاف 1. 13 - جعل cd يصل 1. 11 - 1. 22 مصحمه على مصحمه - 1. 22 مصحمه - 335, 5 . 336 - تقيم ولخربيات d 1.20 - تمدّ c تساعد 1.19 - فصل cd بقى ebenso الم علو على على على على الم على ebenso على على على الم الم على على على الم على الم على الم على الم على الم mfo, 21. - 1. 9 ed فعرت 1. 10 فعلت 1. 10 فعرت d فعرت ألم المارة - 337, 8 cd № - 1. 9 cd ۴۳ die letzte Zeitbestimmung 1. 20 - وابلجت 1. 11 cd ماء - 1. 17 d ماء - 1. 18 dg - 1. 20 - 340 ملوك مارك - 1. 22 منين d عرفات - 338, 19 lies ملوك 16 a حصر - 341, 6 - الارص d الارجر - 341, 6 حصر - 1. 9 حصر - 342, 5 - وابدى cg besser ورزق (türkisch) d ويرق - 343, 2 ag ويرق 1. 4 r وفصل - ib. d بكال الاقدام - ib. d ووالغه - 1. 10 F ووالغه خطير 1. 19 - والحدادين cd والحفارين 1. 19 - فقرها و قعرها ed منا - وعظم بلاه واثر فيم الاسهال cd وما بقى 17 ,346 - كثير cd بثير الم seloù a مَا وترقع ما - 347, 8 منيع d مُبته و تبتعا - 348, 1 cd cd لغربته g كقربتيه 1. 13 - فبرز d واستمر ع 1. 9 - خدمته لعبل dafür حينند - 349, 22 واحيابها a واحيابها d واحبابها d تحوها d بعدوها g يغنيها 1. 18 اسباب d استار 7

يحيى d نجشى bis l. 6 nur in ag - 1. 19 c وانهى 351, 1 - 1. 17 - الخلاف d الخلافة a 352, 15 - بالشرآ cd فاشترى 20 - 1. 17 وادوار cd ولدور .ib ووقف a ولفق 1. 18 - تنميق ولدور وادوار العذبة cd العذبة - 354, 4 lies العذبة cd العذبة مذى d العذية الغذية d العذية العذية d العذية العذية العذية العذية حاف ag البتا 1. 17 cd المول الأول الم الم 1. 12 واليقا ag البتا 1 . 17 cd الم الم الم الم الم الم الم a - يطلبوا d فطلبوا ع - 1. 14 د تتصمن ع - 356, 2 ماق م - 1. 17 المجال F - 1.18 c ويقيم d وتقسم 357,5 lies للتهيمة ohne Teschdid, ebenso المعتل ع . - المعتل ع - ib. المقنى a المعتل ع المعتل ع المعتل ع المعتل ع المعتل ع خمد ib. cq nur zweimal حمد, in a fehlen die drei حمد und عبد الله - 360, 4 ag مراق - 361, 12 cd عبد الله - 362, 11 كاخبروه d وخبروه الاسرآلا ع 1. 14 م يفك 1 - يغلب م الماروة 1 الماروة الاسرآلا ع الماروة ال F - 364, 5 كور I. 17 lies - مارت a وزعت 11 .363 الرَّمَاة a immer سويع d سويغ und سويع – 1. 6 lies سويع – 1. 7 cd cd وارسلام 1. 22 م حل cd مسجد 1. 18 ما - فقدموا على الخيل - 366, 1 ed وسمع من مقام الم 11 cd جب الم 365, 3 d وقدم - 367, 2 cd حوافر a - 1. 4 عجق cd ينحن - 367, 2 cd سرير 1. 1. المواضى e بصارمه 1. 10 lies بصارمه 1. 8 - تسبق - 368, 6 q الفخر a اللجر 1. 16 - الله الملك . F - ib اللَّمالي - كامل g عامل F - 1. 8 وكان F - 1. 7 اووس كبارهم am Rande 1. 10 a عقا - ib. تمايشا cd تمه السامة - 369, 14 علم ت عنيد aus Sure 89, الواد aus Sure 89, العاديين a العاديين الموحشة und المدهشة I. 8 F حاسيا a خاسرا 2 و und الموحشة - المنان F المنان - المنان F المنان F المنان المنان ع المنان الم ولد عن جرب a 272, 4 lies انا لها zwei Wörter - 1. 17 مباد

- ib. المعونات 1. 20 d - الغواب g القلاع - 1. 20 d - في البحر حليسا a كليسا 1.8 lies - قطر cd وجد 373,6 - الكاحل c اللبار e und vor der Correctur g لخير fehlt in کيلسا g a - 1. 10 cd جونا 1. 12 - يراقبكم cd الله - ib. a I. 19 a محمد c ohne Punkte e جبد in a ausgeassen. - 1. 22 c فوجه اللي d فوجه اللي - 374, 12 موجه اللي a حول a عول 1. 19 - ونصبوا البنادق a وتقدموا 1. 16 - جهوداواشي 276,3 ميدر a – النصال b والقتال a – 1. وتذهب a وتذيب aقوسة a فرشتى . 1.17 مغير م d وعين 1.21 g u. Paris. Cod - ابراهيم Hammer-Purgst. Osman. Gesch. Karasi - 1. 21 g u. Paris. قوبلود كو ع - 1. 20 ag u. Paris. Cod. موكللوا - 377,4 g قوبلود كو الف 1.21 - صمصوتجي cd صمصولجي 1.18 a - قريلوادكن d فريلودكر c lies مقدار تسعة cd بعد اربعة 378, 18 – الملاعين - 378, 18 cd واعلاتها 1. 19 و الما 1. 18 م المنكوبة g 380, 15 و كلمة - مخلق L 14 F - براية r 1. 13 r فراه 381, 11 ag - وعمارتها 1. 16 g - والاوغاد م - والاوغاد م - والاغواد ع - 1. 16 g - والاغواد ع - 1. 16 g - والاغواد ع - 1. 16 g اهتمام cd الهام – 383, 1 الثاقبة ا d الهام الهام العتمام فتبين و الهام ا - ابيد يحيى F - 384, 16 ag ختى و مسى d وصير F - 384, 16 ag I. 18 مفر Paris. Cod. صغر c صمين ع سغر Paris. Cod. صغر 1. 21 مغر 18 عساكوم ed الطوب 1. 2 ماطوب الطوب d والطوب d الطوب الطوب - 1. 3 cd المكاحل - 1. 8 cd الطوب g corr للمكاحل - 386, 15 - مزاجة d مشاعدة 1. 20 - سال r قصد 1. 18 - وافلع a وافرغ 387, 3 البياري cd حصل 1. 11 - البنادق cd البياري 387, 3 سبرتها r اعتبرتها 4 ,388 - فقد cd ويكاد g - 1. 20 العز والفخر - 1. 5 يديم طل d يعد طلال r . . جاهدون r يغزون 1. 17 d r وافيا 9 ,389 - الدشايش العامرة 1. 22 d صدقة المغفور المبرور - 391, 4 cd وطي - 390, 18 a الثابت - 391, 4 cd وطي - 391, 4 cd ورسود على المالوب على المالوب على المالوب الم

401, 1 F دام d در . ib. موبد - 1. 4 lies موبد - ib. در الم - ادر - 1. 13 ed 1. 11 - ما دام d بدوام 403.8 - الا من يصرب له d 1. 20 - بلسافها - عدوا l. 18 eg جوزف - 404, 11 F عرف - 1. 13 ed مام مام دار - وبرجته ay دمعنى ما - أحياع ما 105, 1 مونوى cdy ومعنى ما 1. 19 - النفع g البيع d البقع d .406 - نعوت فصاء cd ثقوب فهمه 1.8 عدا 407, 6 - (جادبا) جاذبا cd كاذبا - يلزم d يكره - 407, 6 عدا - خلقه على على الله acg المنشور 1. 12 - الممدود d المديد 2 .409 - المتنبى d .17 d - من خارج جدر المسجد I. 17 g ergänzt am Rande المنثور - المعزز ag العزيز 410, 8 - المبين 410 . 1 - حَلَى gF عَلَى 1. 21 ما العزيز ib. الله عامر جوده cd عامر حوله b. ا - من حوله cd عامر جوده الله عامر جوده . 11, 6 a وايد - أنقصاء r انقراص . ib. خلافتام ed خلافتام - أدايد - وايد ا وناظم am Rande - الغرور - الغرور - القصور d am Rande وناظم م القصور - 1. 21 مبط cd تهبيط 412, 14 - كانت lies حبط cd - 1. 20 c الاسمى 1.7 - من d في على c على 414, 1 وتصرف 413, 4 cd - العينة ag مسيح باشا - F مسيح باشا - Ib. lies مسيح باشا - F الانجى الانجى الانجى 1. 17 ag - وسرحها 1. 16 ag ا - ومروته a ومودته 1. 11 - بسحايب

lies العلماء 1. 22 - العلماء 16, 5 العباء 417, 4 - بَدُّلَ F بَدُّلَ 416, 5 تسريم ebenso 425, 11. علوه علوه E - 1. 13 F علوه و 420, 5 g مدرسة الى 424, 15 - المستجار g 1.15 - المصلبات 424, 15 - 424, 15 erklärt g am عا - باب مساجد الحريريين بناها 426,9 cd الا - 426 Rande الى الماذنة والمدرسة - 1. 10 م. g corr. ما ألى الماذنة والمدرسة - 1. 10 م. و corr. ما إلى الماذنة والمدرسة ren Handschriften fehlt die Jahrszahl ganz. - 427, 2 Jell cd 430, 10 F - المموة 429, 13 dies - تقريب cd مغرب 1.9 - الجبل F - 1. 22 وزرده lies وزروه 433, 8 - البترة 431, 1 lies - بلصق lies - الاجزاء ebenso fro, 18. - 435, 1 الاجراء ebenso fro, 18. - 435, 10 العزاب العالم 1. 12 lies وانعنوا 437,3 lies العالم F − 1. 21 lies - خلّد - بالزحام g بازدحام 439, 17 - تتمة 438, 5 g besser الوصل 1. 18 acd ولد يقع F - المتقشفين - ib. ag - المتقشفين - 1. 22 المتقشفين - 440, 7 cd واسسه 1. 14 - خشى c - 441, 12 lies - قال d فان c ولكن a وكان - ونوقش g وناقش a 443, 10 - وخلفه g - 442, 20 وتاسيسه 1. 13 d v.f y اربع وستماية - 1. 20 a حركز cd حركس - 444, 7 عولد fehlt in ag - 445, 14 النهرولي fehlt in ag - 445, 14 عولد امسى .Codd ارسى 10 ,447 - والد a دار 446, 19 - بانه مولد eg - واحسب lies واحس 1. - 448, ا واحس lies واحسب 449, 20 نتوقش 4 ا - بقربها 4 بسفرتها 450, 7 برجها 449, 20 نتوقش وكيفية 6 . 1 - واخذوا b. d - جرب d حبس 451, 3 - فنُوقشُ F cd لخلد 452, 1 - عبر d محمد 22 - 1 و وحتبس 1. 10 cd وطريق r وطريق cd ويرة cd دورة 1. 10 من قطعه a لطلعته 1. 3 - الخالد احد المسجد c قلت اخذ المسجد a 453, 15 موافقته القصة d احد المساجد الله المساجد الله المساجد الله المساجد الله g- 454,2 الاذان a قرط اذن 1. 19 - ذرة a الدذان a قرط اذن الدنان على الدنان عل نَبِدُ 1. 3 F - الغيرك 456, 2 F - العدارى . 1. 3 P - قرطا - 1. 5 agF عبر - 1. 8 F يعرى - 457, 8 cd اقلامه ag قلمه 4 ، 458 - ولايد g رايد 1. 10 - مكارمه

Die Vergleichung mehrerer einzelner Stellen mit dem Pariser Codex Nr. 845 verdanke ich der Güte meines Freundes Amari, und um mir über die Richtigkeit einiger Namen vollkommene Sicherheit zu verschaffen, hat Herr Dr. Behrnauer die Gefälligkeit gehabt, die Türkische Übersetzung des Werkes in Hammer-Purgstalls Handschriften-Sammlung Codex Nr. 225 nachzusehen, wofür ich Beiden hier meinen verbindlichsten Dank abstatte. Noch besonders muss ich aber hervorheben, dass mein Freund, Hr. Prof. Fleischer, mir eine Menge kritischer Bemerkungen mitgetheilt hat, die mit F bezeichnet sind, wodurch sowohl meine eigenen Verschen, als vorzüglich die Lesarten der Handschriften vielfach berichtigt werden.

Göttingen, 1. September 1857.

F. Wüstenfeld.

وانعهت السلطنة بالمدرسة الشافعية لشخفا عبد 8. ٣٥٢, 18 العزيز الزمزمي ولما توفي اعطيت للشيخ عطية أثر توفي فاعطيت السيد ميرباد شاه وهو حقفي المذاعب واستمر بيده الى ان مات فاعطييت لولده صاحبفا السيد عبد اللاء

دار حديث واعطيت لصاحبنا معين خان بن اصف 5. 600 8. الله علاء خان صهر القاصى حسين واستمرت معه الى ان اخذها منه الملا علاء الدين المرضوى ، واما المدرسة المائلية الله كانت بيد القاصى حسين فعرض فيها مولانا عبد الباق لما كان قاصياً عكة وضمها الى القصاة ، ومن فلك الزمان صارت المدرسة المذكورة تصم الى من يتولى قصاء مكة المشرفة وصارت الاربعة مدارس كلها حنفية ،

الملتوم وهو ما بين المحجر الاسود والباب S. frv, 11 وقد عبر في هذا الحل المذكور ثلاثة بيوت ملاح في سنة S. ffl, 4 وعملام وقفًا على خيرات وعمل اولهسا مدرسة وقور معلومًا يُحمل من مصر من اوقاف المشاش الصغوا كما تقدم بياند،

وقى دار خديجة ليلة الجعة وفى مولد الذي صلعم يوم 8. ffr, 14 الاثنين عند الزوال وفى دار الخيزران عند الختبي بين العشاءيسي وفى مساجد الشجرة يوم الاربعاء وفى المتكا غداة يوم الاحد وفى ثور وحرا وثبير والمدا عند الظهر انتهى،

اقول وعدًا الحل الان يسمى المعابدة وهو بطرف S. for, 11

Die Nachschrift des Abd el-Karim lautet:

قال مولفه وجامعه فسح الله تعالى في مدته وهذا آخر ما تحصيته من تاريخ على واستادى المولى قطب الدين بن علاء الدين مفتى مكة المشرفة ومدرس السلطانية السليمانية بها رجم الله تعالى رجمة واسعة وانا الفقير لحقير المقر بالمجز والتقصير خادم العلم الشريف القايم تحدمة الافتاء والخطابة والامامة على مذهب الامام الى حفيفة النعمان رضم عكة المشرفة عبد القريم بن محبّ الدين بن علاء الدين وذلك في اخر يوم الاحد لاحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان المعظم قدره

اقول وفي موسم سنة ١٩٧ وصل من الباب العالى ابراهيم بك 5. ١٧٠, 5 كبير الدفتردارية بالباب سابقها بالصر الرومي للديد الذي ستى في خصيله وجمعه المرحوم محمد أغها الشهير بقزلراغامي ومعه قنديه نهب مرصع بالجواهر وفي وسله كمها شاهدته منديل مطرز الرافع بالذهب وفيه ورقة خط مولانا السلطان مراد خان خلد الله تعالى دولته الى انتهاء الزمان وعلق القنديل بالمديل والورقة في المبيت الشريف بعد أن حتم وكان ذلك في أوايل لخرم الحرام سنة ١٩٠٨ع وفي سنة ١٩٠٣ع من الهجرة جاء المجاج بن يوسف التقفي 3. ١٩٠٦ع بين الوسف التقفي الله بن الوبيس بعسكر كبير من قبل عبد الملك بن مروان وحاصر عبد الله بن الوبيس بعسكر كبير من قبل عبد الملك بن مروان وحاصر عبد الله بن الوبيس بعسكر كبير من قبل عبد الملك بن مروان وحاصر عبد الله بن الوبيس

وفى سنة ١٠٠ من الهاجرة جاء الحجاج بن يوسف المقعى . ٥٠ م. م بعسكر كبير من قبل عبد الملك بن مروان وحاصر عبد الله بن الربيس ونصب الماجنية على جبل الى قبيس ودامر القتال اشهرًا الى ان خذل ابن الربير غالب المحادة فخرج وحاربة على الارس فصاحت مولاة لآل الربير وا أميرًاه فعرفوه فقتلوه (vergl. S. A., 16)

اقول وقد ورد امره الشريف بعارة الحلّ المذكور الى 3. ١١٣, 21 معطفى جاوش امين جدّة المعبورة سابقا فشرع في العبارة في اوايك سنة ١١٣ وفي هناك ثلاث دور كبار ثر ان مصطفى عُول عن الامانة فتوجه الى الباب العالى وبقى باق الحلّ بلا عبارة ع

وكان يُرسِله له من الروم قبل اخذهم لديار العرب فلذا 2 . 8. ٢٥٩, 2 ميت الرومية

مولف اصل عدد اللتاب اقول عو شيخما العلامة قطب 8. ٣٥٣, 13 الدين واستمرت معد من سنة ٥٧٠ الى ان مات رجمه الله تعالى فى سنة ٩٩٠ فاتفق راى قاصى مكة يومنك وعو حسن بن محمد اخو اوس باشا وشيخ لخرم وهو ميرزا جلبى وعلماء البلدان الفقير راقم عده الاحرف احق بالمدرسة المدكورة فعرضوا ذلك على سيدنا ومولانا السيد الشريف صاحب مكة خلدت سعادته امين فاستصوب ذلك واستحسنه وكتب عرضًا الى الباب العالى وكتب قاضى مكة وشيخ لخرم بذلك وارسلت العروض الى الباب العالى فانعمت السلطنة الشريفة بالمدرسة على العبد، فلما بلغ جيوى زادة العصية ودولب فى ذلك وتكلم مع حصرة الخوجا شعدى افتدى فاعيدت أخير الدين افتدى المذكور وهى معد الى الآن،

اذ قدرُو المعتلى عن ذال يكفينى باختصار اعلام كتاب اعلام الاعلام باخبار المسجد للرام تاليف عبى واستاذى وشيخى ووالدى واعتمادى من ثبتت في حياص درسه دقايق النعان وثبتت في رياص غرسه شقايسق النعان مفتى بلد الله الامين مولاى وسيدى قطب الدين . . . لطوله باشتماله على ترجمة لخلفاه الاعلام اللايين عَبْرُوا البيت العتيق والمسجد للرام الخارج عن المقصود من التاليف من تعظيمهم للحرم الشريف والبيت المطهر المنيف في فامتثلث امره ولبيت دعوته وبادرت الى اجابته وحققت طلبته وشرعت في المقصود مستعينًا على الاتهام بالقادر المعبود وزدت على الاصل ما لم يذكره وهو محتاج اليه وما حدث بعد تاليفه منبهًا عليه وسمينًا عليه وسمينًا على الاحرم للرام المعاملة الاعلماء الاعلام بيناة المسجد للرام

In diesem Auszuge ist also alles, was sich nicht eigentlich auf die Geschichte von Mekka bezieht, ausgelassen, das übrige wörtlich beibehalten; zwei längere Zusätze habe ich, den einen S. fif bis fin, den anderen am Ende des 10. Capitels S. fin bis fin sogleich in den Text aufgenommen, die anderen kürzeren erklärenden, berichtigenden und ergänzenden Zusätze folgen hier der Reihe nach:

اقول بل منتهاها في ايام كتابة عده الخروف تربة ( S. I., 17 الشيخ محمود بن ابراهيم بن ادهم

اقول والان قد زاد البناء والعبران على ذلك بكثير من 19 . ١٠, 19 على فلك بكثير من الدرب الثاني الله عبر منه السيل اذا افي

اقول والان قد عم البناء غالب جبل الى قبيس وتحو 8. ا،, 21 نصف جبل جول

ومولف اصل عدا المختصر عو شيخى وعبى الاعيا مفتى 16 .8 .8 للنفية عكة المشرفة المرحوم قطب الدين بن علاء الدين مدرس السلطانية السليمانية عكة

اقول وهو الان دفتردار عند شع زاده بل بلغنی انه صار 11 , ٣٠ S. ١٣ لالا له

die Eroberung von Cypern ausführlicher zu beschreiben, wenn er speciellere Nachrichten darüber erhalten könnte ( with ); wir haben aber keine Kunde davon, und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass dieser Plan zur Ausführung gekommen sei.

Zu der vorliegenden Ausgabe sind folgende Handschriften benutzt:

a Codex der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, Moeller, Catalog. Nr. 350, geschrieben im J. 1085.

b Codex der Leydener Universitats-Bibliothek Nr. 700.
Dozy, Catalog. Vol. II. Nr. 801.

c Leydener Codex Nr. 160, Dozy Nr. 798, geschrieben im J. 1008.

d Codex der Koniglichen Bibliothek zu Berlin, ex Collectione Wetzsteiniana Nr. 18, geschrieben im J. 1037.

e Gothaer Codex Nr. 351, geschrieben im J. 1002.

f Leydener Codex Nr. 690, Dozy Nr. 800, geschrieben im J. 1012.

g Leydener Codex Nr. 599, Dozy Nr. 799, geschrieben im J. 1009.

h ein Auszug aus dem ganzen Werke von einem Neffen des Cutb ed-Din, Namens Abd el-Karîm ben Muhibb ed-Din ben 'Alâ ed-Din, mit einigen Berichtigungen und Zusätzen, verfasst im J. 1000, Leydener Codex Nr. 832. Dozy Nr. 802, geschrieben im J. 1006. In dieser sehr netten und eleganten Handschrift hat die erste Seite stark gelitten, indess ist das Wesentlichste aus dem Vorworte des Epitomators noch zu lesen:

fortwährend erwies (f.1). Zuletzt bekleidete er die höchste geistliche Würde eines Mufti von Mekka 1) und starb im Jahre 990 2).

Cuth ed-Din hat zwei bedeutende Geschichtswerke hinterlassen, eine Geschichte von Jemen unter dem Titel البوق geschrieben zum Lobe seines Wohlthäters, des Wezirs Sinan Pascha, welcher die Hauptrolle darin spielt (٣٩١); eine zweite Auflage dedicirte er später dem Sultan Murad. Von diesem Werke hat de Sacy in den Notices et Extr. T. IV. p. 412 eine sehr ausführliche Inhaltsanzeige gegeben. Das zweite ist die vorliegende Geschichte von Mekka, deren Inhalt de Sacy a. a. O. p. 538 gleichfalls im Allgemeinen mitgetheilt hat, wobei aber das speciell auf Mekka bezügliche meistens ganz übergangen ist. Auffallend ist auch, dass de Sacy nichts von dem besonderen Stil des Verfassers sagt, welcher in sehr vielen kürzeren oder län-, geren Perioden, in denen sich eine erhöhtere Stimmung ausspricht, in die gereimte Schreibart übergeht; hin und wieder hat er auch einzelne Verse und ganze Gedichte, fremde und eigene, eingeflochten. - Cutb ed-Din hatte noch die Absicht, die Geschichte der 'Othmanen in einem grösseren Werke besonders zu bearbeiten (3.4) und ebenso

تزوج بنت بعض اللبر جرجه واشتغل بالزراعة الى أن توفى رحم الله وبقى للمصنف ولد أخر معم قصا بعض بلاد اليمن ع كتبه الفقير يوسف المغربي عنى عنه

<sup>1)</sup> Vergl. unten das Vorwort zu Cod. A

Vergl. S. xiv den Zusatz seines Neffen zu S. Pop"; Haji Khalfa,
 Nr. 949 und 1785, giebt das J. 988 als das Todesjahr an.

und nach der Vollendung des Baues erhielt Cutb ed-Dîn in der Mitte des 'Gumada I. 975 die Professur des Hanbalitischen Ritus mit einem Gehalte von 50 'Othmani's täglich; er erklärte hier einen Theil von Zamachschari's Commentar zum Corân, die Hidâja über die Institutionen des Hanbalitischen Rechts und ein Stück aus dem Commentar des Abul-Su'ud el-'Imàdi zum Corân, auch hielt er einen medicinischen Cursus und einen Cursus über die Fundamente der Traditionswissenschaft, und zur Zeit der Abfassung seiner Chronik d. i. im J. 985 erklärte er die Ergänzungen, mit welchen Ahmed Câdhi Zâde Efendi den Commentar des Ibn el-Hamman zu der Hidaja bereichert hatte. Durch die Verwendung dieses Ahmed Câdhi Zâde Efendi bei dem Sultan Murad war der Gehalt des Cutb ed-Din auf 60 'Othmani's täglich erhöht ("of"), und er ist alles Lobes voll für die Wohlthaten, welche Murad schon als Prinz und dann als Sultan ihm und seinen Kindern 1)

<sup>1)</sup> Auf dem Titelblatt des Cod. f findet sich von einem gewissen Jusuf el-Magribi die Notiz, dass Cuth ed-Din zwei Söhne hinterlassen habe, von denen der eine, Husein Efendi, sich mit der Tochter eines angesehenen Mannes zu 'Garga in Unter-Ägypten verheirathet und Ackerbau getrieben babe und als Stellvertreter des Cådhi in jener Gegend im J. 1013 gestorben sei; der andere habe in einer Stadt Jemens die Stelle eines Cådhi bebleidet.

وفي هذه الاوقات وفي سنة ثلاث عشرة والف انتقل الى رجمة الله تعالى ابن مصنف هذا اللتاب في بلاد الصعيد وهو حسين افندى ومات نايبً عن القصا واخبرنى بذلك الاخ الاعزفي الله تعالى تلميذ والده وجراغه مولانا علوان جلبي التذكرجي ان المرحوم حسين افندى ذكر له افه صمم على عدم المسير لديار الروم وعدم تولية القصا الى اخر العر واند

Cuth ed-Din zu bewegen suchte auf seine Seite zu treten und bei ihm zu bleiben; allein Cuth ed-Din widerstand allen Lockungen, erhielt aber dessen ungeachtet Ehrengeschenke und setzte seinen Weg nach Constantinopel fort. Bald nach seiner Ankunft daselbst starb die Sultanin Mutter und er wohnte dem Leichenbegängnisse bei (1987); bei dem Wezir Ali Pascha fand er eine gute Aufnahme, er unterhielt sich mit ihm über dessen Feldzüge und veranlasste ihn, dem gelehrten Ali Tschelebi el-Humeidi, genannt Canaluzade Efendi, den Auftrag zu geben, seine Memoiren aufzuzeichnen, um sie der Vergessenheit zu entreissen (1994).

Cutb ed-Din rühmt sich gern seiner Bekanntschaft mit hohen Personen und lobt vor allen den Emir Ibrahim Pascha ben Tagriwerdi, dem er als alter Freund nach 'Gidda entgegen reiste, als er im J. 969 zur Herstellung der Wasserleitung nach Mekka geschickt wurde (PFF), und den Wezir Sinân Pascha (PFF); auch hatte er sich der besonderen Gunst der Sultäne zu erfreuen, indem ihm sowohl Selim II. als auch Murâd schon als Prinzen jährlich Geschenke an Ehrenkleidern und Geld schickten, die sie als Sultäne noch vermehrten (Pov, f.i).

Nachdem Cuṭb ed-Din an der von dem Indischen Fürsten Ahmed Schah, Herrn von Kabâja und Sultân von Gugerât, zu Mekka gestifteten Academia Kabâjatia mehrere Jahre eine Professur bekleidet hatte (F.F., 1901), wurde dies Gebäude auf Befehl des Sultâns Suleimân abgebrochen, um für ein grösseres Institut, welches für jede der vier orthodoxen Sekten eingerichtet werden sollte, Platz zu gewinnen,

handen, aber er sorgte, dass wenigstens diese erhalten, Defecte ergänzt und die Einbände wieder hergestellt wurden und reclamirte die Bücher, die ihr gehört hatten, wo er sie fand und brachte sie in die Bibliothek zurück (170). Als der Wezir Lutsi Pascha in Ungnade siel und abgesetzt wurde, erhielt er auf sein Gesuch die Erlaubniss, im J. 949 die Pilgerreise zu machen und in Mekka wurde Cutb ed-Din mit ihm bekannt. Lutfi Pascha hatte zu dem Corpus juris canonici des Abu Hanîfa einen Commentar in Türkischer Sprache geschrieben, welcher auf seinen Wunsch von Cutb ed-Din zuerst ins Arabische, dann auch ins Persische übersetzt wurde, wofür sich Lutsi Pascha sehr erkenntlich bewies ( Dass er um diese Zeit zu den angesehensten Männern von Mekka gehörte, geht daraus hervor, dass er an den Berathungen der ersten Beamten über die Restauration des Tempels im J. 959 Theil nahm und nach der Vollendung den Text zu einer Votivtafel zu liefern ersucht wurde, worin er einen Satz anbrachte, welcher in einigen Worten das Factum und nach dem Zahlwerth der Buchstaben zugleich die Jahrszahl 960 ausdrückte (o'1-o').

Im J. 965 unternahm Cutb ed-Dîn eine zweite Reise nach Constantinopel durch Syrien und Kleinasien und traf in dem Orte Cara Ubûk in der Nähe von Kutâhia mit dem Prinzen Bâjazid zusammen, welcher damals mit seinem Vater, dem Sultân Suleimân I. gespannt war und in einer dreistündigen Privataudienz durch sein freundliches Entgegenkommen und durch alle Künste der Überredung den

damals von grossen Gelehrten erfüllt war, »wie eine Braut, die zwischen Sonnen und Monden einhergebt«, und gleich bei seiner Ankunst war es ihm gestattet, im Gefolge des damaligen Beglerbeg Chosrew Pascha, bei dem er durch dessen Lehrer Abd el-Karîm el-'Agami eingeführt war, den prächtigen, vom Sultan Selim Chan erbauten Kiosk zu besteigen, um den grossartigen Anblick einer Nil-Überschwemmung zu geniessen (500). Er hatte hier besonders die Schüler des im J. 911 verstorbenen Sujútí zu seinen Lehrern (%) und machte auch die Bekanntschaft des letzten 'Abbasidischen Schein-Chalifen el-Mutawakkil Abu Abdallah Muhammed (lao). Noch in demselben Jahre begab er sich dann nach Constantinopel, wo er sich an den Wezir Ijas Pascha wandte, welcher mit seinem Vater in Bekanntschaft und Briefwechsel stand; dieser veranlasste, dass er dem Sultan Suleimân vorgestellt und zum Handkuss zugelassen wurde, er erhielt ein Ehrenkleid zum Geschenk und seit dieser Zeit hatte er sich immer der höchsten Protection zu erfreuen (1987, 1951). Wahrscheinlich schreibt sich auch aus dieser Zeit die Bekanntschaft mit Badr ed-Din Muhammed ben Muhammed el Cuçûni, dem Leibarzt des Sultans Suleimân, mit welchem er in der Folge einen gelehrten Briefwechsel unterhielt (PTF). Nach Mekka zurückgekehrt erhielt er daselbst eine Anstellung an der im J. 882 von dem Ägyptischen Sultan el-Malik el-Aschraf Cajitbai gestifteten Hochschule Aschrafia und versah an derselben zugleich die Stelle eines Bibliothekars. Er fand die Bibliothek in sehr schlechtem Zustande, es waren nur noch 300 Bände vor-

Monats Dsùl-Higga begleitete, wozu er wegen des allgemeinen Wassermangels für seine Familie einen kleinen Krug Wasser, den man an einem Finger aufheben konnte, für einen Gold-Dinar gekauft hatte. Er selbst durstete indess lieber, um einem fast verschmachtenden Pilger seinen Theil zukommen zu lassen, bis am Abend, nachdem besonders die Armen grosse Qual erduldet hatten, ein erquickender Regen fiel, woran sich alle erlaben konnten (١٩٩٨). Sein Vater 'Alà ed-Din Ahmed, ein besonders in den Traditions-Wissenschaften bewanderter Gelehrter (1991), welcher im Alter erblindete (٣٣), war nicht aus Mekka gebürtig, sondern dort.eingewandert نزيل مكة (%) und scheint eine Lehrerstelle bekleidet zu haben, wenigstens nennt ihn Cutb ed-Din als seinen Lehrer, bei dem er die Chronik des Azrakí gehört habe (9). Die Chronik des Fâkihi hingegen wurde ihm von Muhibb ed-Din Ahmed el-Nuweiri vorgetragen (1., und bei Muhammed ben Jûsuf el-Dimaschkí el-Çâlihí (gest. im J. 942) hörte er dessen Werk über das Leben des Propheten Muhammed, welches er unter den neueren für das ausführlichste und beste über diesen Gegenstand erklärt (f9) 1); auch lobt er als seine Lehrer den Scheich Schihâb ed-Din Ahmed ben Musa el-Magribí, der aus Ägypten gekommen war und sich in Mekka niedergelassen hatte (rf.) und 'Alâ ed-Din el-Nacschabendi, gest. im J. 929 (fff). Nachdem er seine Studien in Mekka beendigt hatte, reiste er, um sich weiter auszubilden, im J. 943 nach Ägypten, welches

<sup>1)</sup> Vergl. Haji Khalfa. Nr. 7035.

#### Vorrede.

Die zerstreuten Bemerkungen, welche der Verfasser des vorliegenden Buches gelegentlich über sich selbst und seine Lebensumstände gemacht hat, lassen sich in folgender Weise zu einem Ganzen vereinigen:

Cutb ed-Din Muhammed ben 'Alâ ed-Din Ahmed ben Muhammed ben Câdhi Chân 1) ben Behâ ed-Dîn ben Jacûb el-Hanefî el-Câdirî el-Charcânî el-Nahrawâlî 2) wurde etwa im J. 920 zu Mekka geboren, indem er als einer Jugend-erinnerung einer Überschwemmung gedenkt, welche daselbst im J. 930 statt fand (S. 55); er stand damals als junger Bursch in dem Dienste seines Vaters, den er in demselben Jahre an dem Wallfahrtstage der Pilger nach 'Arafa (9. des

<sup>1)</sup> Cuth ed-Din bemerkt S. 9, dass sein Ur-Grossvater C\u00e4dhi Ch\u00e4n ein Gelehrter zu Nahraw\u00e4la gewesen und nicht zu verwechseln sei mit dem gleichnamigen Verfasser der bekannten Fetwa's, richterlichen Entscheidungen, welche er S. 14 und v eitirt; dieser n\u00e4mlich hiess Fachr ed-Din Hasan ben Manc\u00far el-Uzgendi el-Ferg\u00e4ni mit dem Beinamen C\u00e4dhi Ch\u00e4n und ist im J. 592 gestorben. Vergl. Haji Khalfae lexic. bibliogr. ed. Fl\u00e4gel. Nr. 8805.

<sup>2)</sup> Die Handschriften schwanken S. q und و in der Endsilbe dieses Namens, indem einige Nahrawani haben, wesshalb dann a weiter den Ortsnamen in ناموان Nahrawan audert, wofür def المنابعة Nahrawana lesen: mir scheint المنابعة Nahrawala die richtige Lesart und die Hauptstadt der Provinz Gugerat (oder Guzerat) in Indien gemeint zu sein Vergl. Aboulfeda geogr. par Reinaud. p. 357.

Published by KHAYATS 90 - 94 Rue Bliss, Beirut, Lebanon. All rights reserved. كتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام

### Geschichte

der

## Stadt Mekka

und ihres Tempels

von

Cuth ed-Dîn Muhammed Ben Ahmed el-Nahrawâli.

Nach den Handschriften zu Berlin, Gotha und Leyden auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

herausgegeben

von

### Ferdinand Wüstenfeld,

Doctor der Philosophie und ordentl. Professor in der philosoph. Facultat, erstem Secretar der Königl. Universitäts-Bibliothek, ordentl. Mitgliede der Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen, der Deutschen Morgenfändischen Gesellschaft zu Paris, der Asiatischen Gesellschaft zu Paris, der Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde zu Copenhagen und der historisch-theologischen Gesellschaft zu Leipzig.

1964 KHAYATS Beirut

## Die Chroniken

der

# Stadt Mekka

gesammelt

und

auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

heransgegeben

von

Ferdinand Wüstenfeld.

DRITTER BAND.

Cutb ed - Din's

Geschichte der Stadt Mekka und ihres Tempels.

Centhields

\* 5

Stadt Mekk

a skale Williams

Mark the phase and purpose, who and have all the parties to the pa

- Chicago and Chicago

while he dig ?

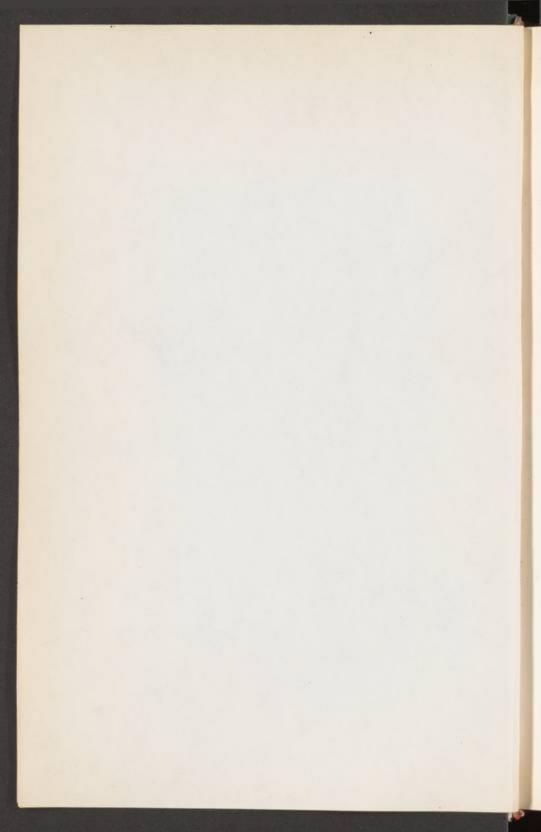



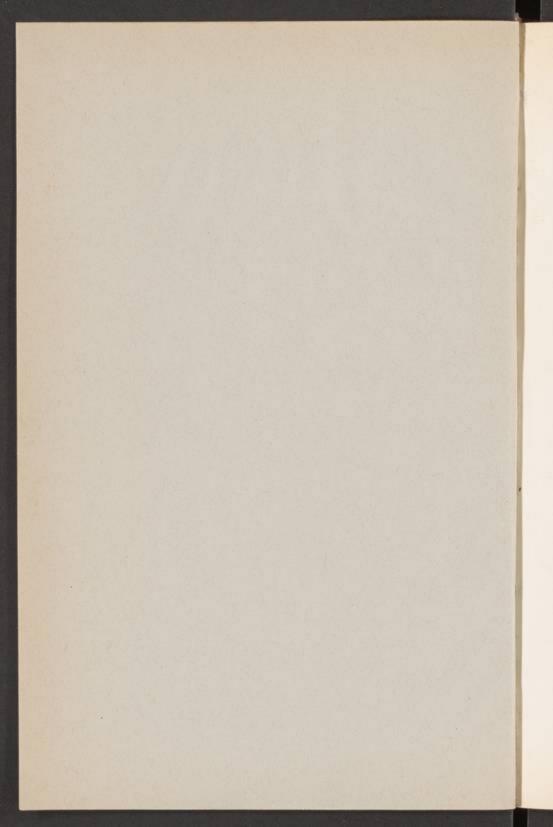

| Date Due |   |   |   |     |
|----------|---|---|---|-----|
|          |   |   |   |     |
|          | - |   |   |     |
|          |   |   | - |     |
|          |   |   |   | 17- |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   | - |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   | - |   |     |
|          |   |   | - |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
|          |   |   |   |     |
| -        |   |   |   |     |

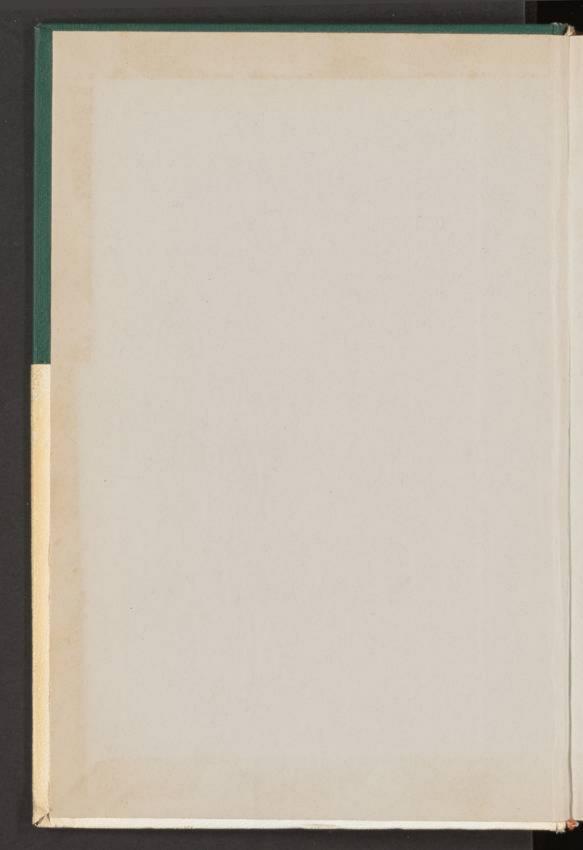

